## 

## الجزالي كثر من كتاب النجوم الزاهرة

ذكر ولاية أحمــد بن طُولون على مصــــر

نسب این طولون ومولده هو أحمد بن طُولُون الأمير أبو العبّاس التركى أمير مصر ، ولي مصر بعد عن الربي الربي والمتين ، وقد مضى أربي والمتين ، وقد مضى من عمره أربع و وثلاثون سنة ويوم واحد ، وكان أبوه طُولون مولى نوح [بن أسد ابن سامان السامانى] عامل بُخَارَى و حُراسان ، أهداه نوح فى جملة مماليك إلى المأمون ابن الرشيد، فرقاه المأمون حتى صار من جملة الأمراء ، وولد له آبنه أحمد هذا فى سنة عشرين ومائتين ، وقيل فى سنة أربع عشرة ومائتين ، ببنداد، وقيل بسر من رأى وهو الأشهر ، من جارية تُسَمّى هاشم ، وقيل قاسم ، وقيل : إن أحمد

<sup>(</sup>۱) نلفت نظر الفارئ الى أن هذا الجزء لم يراجع إلا على أصل واحد وهو المطبوع في ليدن سدنة ه ه ۱۸ م، أما النسخة الفتوغرافية فليس فيها، كا ذكرنا في المقدّمة التي صدّرنا بها الجزء الأوّل، السنوات من ه ه ۲ الى ۲۳ ه ه ، (۲) في عقد الجمان : « طولون بضم الطاء اسم تركيّ معناه : البدر الكامل » ، (۲) انظر الحاشية رقم ۲ ص ۳۳۷ من الجزء الثاني من هذه الطبعة ، (2) الزيادة عن وفيات الأعيان لابن خلكان وعقد الجمان والبداية والنهاية لابن كثير ومرآة الزمان،

هــذا لم يكن آبَن. طُولُون وإنمــا طُولُون تَبَنَّاه ؛ قال أبو عبــد الله مُحَــٰد بن أبي نَصْرِ الْحَبُّديُّ : قال بعض المضريين : إن طُولون تَبَنَّاه لمَا رأى فيمه من عَايِلِ النجابة . ودخل عايمه يوما [ وهو صغير ]، فقال : بالبأب قَوْمٌ ضُمفاء فلوكتبتَ لهم بشيء ! فقــال [له ] طولون : ادخل إلى المقصورة وأتنى بدواة ؛ فدخل أحمد فرأى بالدِّهليز جاريةً مر . حَظايا طولون قد خلا بهـا خادم، فاخذ أحمدُ الدواهَ وخرج ولم يتكلّم ؛ فيسبت الحاريةُ أنه يَسْبِقُهَا إلى طولون بالقول، فحامت إلى طولون وقالت: إنَّ أحمد راودني الساعةَ في الدهامز، فصدِّقها طولونُ، وكتب كتابا لبعض خَدَمـه يأمره بقتل حامل الكتاب من غير مَشُــورة ، وأعطاه لأحمد وقال: اذهب به إلى فلان؛ فأخذ أحمد الكتَّاب ومن بالحاربة؛ فقالت له : إلى أن ؟ فقال : في حاجة مهمة للأمير في هذا الكتاب؛ فقالت : أِنَا أُرسَله ، وَلَى بِكَ حَاجَة ؛ فَدَفَعَ اليَّهَا الكَتَابِ فَدَفَعَتُهُ إِلَى الْخَادِمُ الْمَذَكُور، وقالت: اذهب به إلى فلان ؛ وشاغلت أحمدَ بالحديث، أرادت بذلك أن يزداد عليه الأمير طُولُونَ غَضَّبًا • فلما وقف المــأمور على الكتَّاب قطع رأسَ الخــادم وبعث به إلى طولون؛ فلما رآه عجب وآستدعي أحسد وقال له: اصدُقني ! ما الذي رأتَ في طريقك إلى المقصورة ؟ قال : لا شيء؛ قال : اصدُقني و إلا قتلتُك ! فصدَقه الحــدبتَ؛ وعامت الحاريةُ بقتــل الخادم، فخرجَت ذليلة ؛ فقال لهــا طُولُون : اصدُقيني فصدَقتُه فقتلها؛ وحَظي أحمد عنده .

<sup>(</sup>۱) كذا في مرآة الزمان ووفيات الأعيان لابن خلكان (ج ۱ ص ۲۹۲ طبع بولاق) . وفي الأصل: «أبوعبد الله نصر بن محمد الحيدي» . (۲) زيادة عن مرآة الزمان . "

 <sup>(</sup>٣) كذا في مرآة الزمان وعقد الجمان ٠ وفي الأصل : « فخارجت دليلة » وهو تحريف ٠

وقال أحمد بن يوسف : قلت لأبى العباس بن خاقان : الناس فرقتان فى ابن طُولُون، فِرْقَةٌ تقول : هو ابن يَلْبخ الترك ، وأمّه قاسم جارية طولون؛ فقال: كذبوا ، إنما هو آبن طولون ، ودليله أن المُوفَّق الله قاسم جارية طولون ولم يَنْسُبه إلى يَلْبَخ، ويَلْبَخ مِضْحاك يُسْخَر منه، وطولون معروف بالسَّت ر ، وقال أحمد بن يوسف المذكور : كان طولون رجلا من أهل طُغْزُغُنَ حمله نوح بن أسد عامل بُحَارى إلى المأمون [فياكان مُوظَّفا عليه من المال والوقيق والبَراذين وغير ذلك في كلّ سنة] ، و ولد [له] أحمد [سنة عشرين ومائتين] من جارية ، ومات أبوه طُولون في سنة أربعين ومائتين ، وقيل : في سنة ثلاثين ومائتين ، والأقل أصح ، انتهى كلام ابن يوسف ،

نـــانه

ونشأ أحمد بن طُولون على مذهب جميل ، وحفيظ القرآن وأتقنه ، وكان.من أطيب الناس صوتا به ، مع كثرة الدرس وطلب العلم ، وتَفقّه على مذهب الإمام

<sup>(</sup>۱) كذا فى ديوان البعثرى طبع مطبقة الجوائب (ج ٢ص ٧٩) ، ذكر ذلك فى شعرله يهجوه به، وهو معاصرله ٠ منه :

معاصرته ، منه : لیلمخ أو طولون یعزی فقد حوت ﴿ على اثنینِ زوج منهما وعشیق

وكدلك ورد في عقد الجمان . وفي الأصل ومرآة الزمان : «مليح التركى» ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲) طفزغز (ويقال فيما أيضا تفزغز وطفرغر وتغرغر براءين مهملتين ، كما في كتاب « النتبه والإشراف » السعودى ) : جول من الترك كانوا يسكنون أرضا واسعة على حدود الصين ، وهم فيها أصحاب خيام كاعراب البادية . (۳) كذا في المقريزى والفسرب في حلى المغرب لأبن سسعيد المغرب المخطوط المحفوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم ١٠٣ تاريخ م والمعلبوع منسه قطعة خاصة بسيرة ابن طولون نقلا عن أحمد بن يوسف الكاتب المعروف بابن الدأية ص ع طبع براين سنة ١٨٩٤ ، والمحفوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم ١٣٩٠ تأريخ وفي الأصل : «فحاء نوح ...» و بالحاء من عربي الولون . (٥) الزيادة عن سيرة ابن طولون . (٦) كذا في تاريخ الاسلام الذهبي ، وفي الأصل : «أيفه» ، وهو تصحيف ،

الأعظم أبى حنيفة. ولما ترعرع أحمد تزوّج بابنة عمّه خاتون فولدَّ له العباس سنة آثنين وأربعين وماثتين . ولما مات أبوه طولون فوّض إليه الخليفة المتوكّلُ ماكان لأبيه ، ثم تنقّلت به الأحوالُ إلى أن ولي إمْرة الثغور و إمرة دِمَشق ثم ديار مصر . وكان يقول : ينبغى للرئيس أن يجعل آقتصاده على نفسه وسماحتَه على من يقصده ويشتمل عليه ، فإنه يملكهم ملكا لا يزول به عن قلوبهم . ونشأ أحمد بن طولون في الفقسه والصلاح والدين والجود حتى صار له في الدنيا الذكر الجميلُ . وكان شديد الإزراء على الترك وأولادهم لما يرتكبونه في أمر الخلفاء، غير راض بذلك ، ويستقل عقولهم ؛ ويقول : حرمة الدِّين عندهم مهتوكة .

وقال الخاقاني - وكان خَصِيصا عند آبن طولون - : وقال لى يوما (يعني آبَ طولون) : يا أخى [الى] كم نَقيم على هذا الإثم مع هؤلاء الموالى ! (يعني الأتراك)، لا يطئون مَوْطِنا إلا كُتِب علينا الخطأ والإثم ؛ والصواب أن نسأل الوز يرأن يكتب أرزاقنا الى الثغر؛ فسأله فكتب له وخرجنا إلى طَرَسُوس ؛ فلما رأى ما الناس عليه

(٣) الإزراء : من أزرى عليه اذا عابه وعاتبه .
 (٣) هو أحمد من محمد من خاقان ، كما في سيرة

<sup>(</sup>۱) كذا فى الأصل • وعبارة عقد الجمان : « ولما ترعرع خطب الى يأزكونج بنت عم له تعرف بخاتون فزوجه اياها فولدت له العباس » • ومثل ذلك فى مرآة الزمان • غير أنه ورد فيه الاسم هكذا : « بأرجوح » • وعبارة تاريخ ووصدف الجمامع الطولوني (ص ه ١٠١) طبسع دار الدكتب المصرية : « فزوّجه يارجوخ التركى من أكابر رجال الدولة العباسية ابنت فولدت له العباس وفاطمة » • وعبارة المقريزي (ج ١ ص ٣١٤) : « فزوّجه ماجور ابنته برهي أم ابنه العباس وابنته فاطمة » •

ابن طولون وتاريخ الاسلام للذهبيّ . (٤) الزيادة بن سيرة ابن طولون . (٥) هو عبيد الله ابن عولون وتاريخ الاسلام للذهبيّ . (٤) الزيادة بن حافان ، كا في سيرة ابن طولون ومرآة الزيان . (٦) عبارة مرآة الزيان وعقد الجمان : «فسأل الوزير عبيد الله بن خافان أن يكتب له بورقة على النفور ليكون في جهاد متصل وثواب دائم » . (٧) كذا في عقد الجمان ، وهو ما تفيده عبارة الذهبي ، وعبارة الأصل : «فلما رأى الناس فيه من الأمر بالممروف والنهي عن المنكو سروا بذلك » ، وظاهر ما فيها من اضطراب .

من الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر سُر بذلك؛ فأقنا نسمَع الحديث مدّة، ثم رجعتُ أنا الى سُرَّ من رأى، فآستقبلتنى أمّه قاسم بالبكا، وقالت : مات آبنى! فحلقت له إنه في عافية ، ثم عدت الى طَرَسُوس فأخبرتُه بما رأيتُ من أمّه وقلت له : إن كنت أردت بمُقامك في هذه البلاد وجه الله وتدّع أملك كذلك فقد أخطأت؛ فوعدنى بالحروج من طرسوس ؛ ثم خرجنا ونحن زُهاء خمسائة رجل – والحليفة يومئذ المستعينُ بالله – وخرج معنا خادم الخليفة ومعه ثياب مُشَمّنة من عمل الروم، فسمزنا إلى الرها؛ فقيل لنا : إن جماعة من قُطاع الطريق على انتظاركم، والمصلحة دخولكم حصن الرها حتى يتفرّقوا ؛ فقال أحمد : لا يرانى الله فأزًا وقد خرجتُ على نيّة الجهاد! فخرجنا والتقينا ، فأوقع بالقوم وقتل منهم جماعةً وهرب الباقون ؛ فزاد فى أعين الناس مهابةً وجلالة ؛ ووصل الخادم الى المستعين بالثياب ، فلما رآها استحسنها ؛ فقال له الخادم : لولا آبن طولون ماسلمت ولا سلمنا وحكى له الحكاية ؛ فبعث إليه مع الخادم ألف دينار سرًا ، وقال له : عرفه أنني أحبة ، ولولا خوفي عليه قريتُه .

ابن طولون والمستعين وكان آبن طولون إذا أُدخل على المستعين مع الأثراك في الخدمة أوما اليه الخليفة بالسلام سرًّا، وآستدام الإحسانَ اليه ووهَب له جارية آسمها ميّاس، فولدت

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « زها، عن خمسهائة رجل » · (٢) يريد ثيابا غالية الىمن ·

 <sup>(</sup>٣) الرها (بالقصر والمذ): مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام ، سميت باسم الذي استحدثها وهو الرها بن البلندي بن مالحك .
 (٤) كذا في عقد الجمان وهو ما يقتضيه السياق . وفي الأصل :
 «فنفرقوا» .
 (٥) في الأصل :
 «لا برأني الله فأرا» ، والتصويب عن عقد الجمان .

<sup>.</sup> ٢ (٦) كذا فى سيرة أبن طولون والمقريزى ومرآة الزمان وعقد الجمان وهاءش الأصل . وفى الأصل : «كامتاس» وهو تحويف

له آبنه خُمَارَوَ يُه في المحرّم من سـنة خمسين ومائتين . ولمــا تُنكُّرُ الأتراك للسـتعين وخلَّموه وأحدَروه إلى وأسلط، قالوا له : مَنْ تختار أن يكون في صحبتك ؟ فقال : أحمد من طُولون، فبعثوه معه فأحسن صُحْبَتَه . ثم كتب الأتراك إلى أحمد : أفتل المستعينَ ونُولِّيك واسـطا ؛ فكتَب إليهم لا رُآنى الله قتلتُ خليفةً بايعتُ له أبدا ! فبعثوا سُميْدا الحاجب فقتل المستمين، فوارى أحمدُ بن طولون جثَّته · ولمارجع أحمد إلى سُرّ من رأى بعد ماقُتل المستعين أقام بها ، فزاد عِلَّه عند الأتراك فَوَاتُوه مصرّ نيابةً عن أميرها سنة أربع وخمسين ومائتين . فقال حين دخلها : غايةُ ما وُعدتُ مه في قتل المستعين وأسط ، فتركتُ ذلك لله تمالى، فعوضني ولاية مصر والشأم . فلما تُتَسل والى مصرَ من الأتراك في أيَّام الخليفة المهتدى صار أحسد بن طولون مستقلًا ما في أيام المعتمد . وقيل : إنَّه وَلَى الشَّام نيانة عن باكَاكُ ، فلمَّا قُتُل باكباك آستقل ، وكان حكمه من الفُرَات الى المفرب . وأوَّل ما دخل مصرخرج ُ بِغَا الأصغر؛ وهو أحمد من مجمد من عبد الله من طَبَا طَبًا ،فها بين رُقَّة والإسكندريَّة في جُمــادى الأولى سنة خمس وخمسين وماثتين ، وسار إلى الصعيد ، فقُتِل هناك وجُل رأسه الى مصر في شعبان ، ثم خرج آبن الصوق العلوى ، وهو إبراهيم آبن محسد بن یحیی [ بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علی بن أبی طالب ]، وتوجّه إلى إسسنا في ذي الْقَمُّدة فنهَب [ وقُتُلْ أهلَها ]؛ وقيل : إنَّ أحمد بن طولون بعث

<sup>(</sup>۱) كذا فى سبيرة آبن طولون وعقد الجمان ومرآة الزمان . وفى الأصل : « ولما نكوا الأتراك المستمين ... الخ » وهو تحريف . (۲) فى الأصل : « وقالوا » . (۳) كذا فى مرآة الزمان وعقد الجمان . وفى سيرة آبن طولون : « والله لا أرى لهذه وأنا قد قتلت ... الخ » . وفى الأصل : « لا أرانى الله قتلت ... » . (٤) سماه المستمين جزار بنى داشم ، كما فى سيرة ابن طولون . . (٥) كذا فى الأصل والمقريزى . وفى العابرى : «با يكباك » . (٦) فى الأصل : «وحملت رأسه » والرأس مذك . (٧) الزيادة عن الكندى والمقريزى .

اليه جيشا فكُسر الجيش في ربيع الأول سنة ست وخمسين ومائتين ، وأرسل اليه آبن طواون جيشا آخر فواقعوه بإخميم فهزموه الى الواح ، ثم خرج ابن طولون بنفسه لمحاربة عيسى بن الشيخ ، ثم عاد وأرسل جيشا ، ثم ورد عليه كتاب الخليفة بأنه يتسلم الأعمال الخارجة عن أرض مصر ، فتسلم الإسكندرية وخرج اليها لثمان خَلُون ، ن شهر رمضان ، وآستخلف على مصر طَفْلَج صاحب شرطته ، ثم عاد الى مصر الأربع عشرة بقيت من شوال ، وسخيط على أخيه موسى وأمره بلباس البياض ، ثم خرج الى الإسكندرية ثانيا [ثمان بقين من] شعبان سنة تسع وخسين ومائتين ، ثم عاد في شوال ، ثم ورد عليه كتاب المعتمد يستحثه في جمع الأموال ، فكتب اليه ابن طولون : لستُ أُطيق ذلك والخراج في يد غيرى ، فأرسل المعتمد على الله اليه نفيسا الخادم بتقليده الخراج و بولايت النفور الشامية ، فأقر أحمد بن طواون عند ذلك أبا أيوب أحمد بن محمد [ بن شُجاع ] على الخراج ، وعقد لطَخْشِي بن بلبرد على الثفور ، فقرج اليها في سنة أربع وستين ومائتين ، فصار الأمر كله بيد أحمد بن طواون ، بلبرد على الثفور ، وقويت شوكته بذلك وعظم أمره بديار مصر ،

حدیث الکنز و بناه الجامع ولما كان في بعض الأيام ركب يوما ليتصيّد بمصر فغاصت قوائم فرسه في الرمل فأمر بكشف ذلك الموضع فظفِر بمَطْلَب فيه ألفُ ألفِ دينار، فأنفقها في أبواب

<sup>(</sup>۱) فى معجم البسلدان لياقوت : «الواحات واحدها الواح على غير قياس لا أعرف معناها ، وما أظنها الا قبطية ، وهى ثلاث كور فى غربى مصر ثم فى غربى الصعيد» . (۲) فى الكندى (ص ۲۱۵) : «طفلغ » . وفى المقريزى (ج ۱ ص ۲۱۹) : «طفج » .

 <sup>(</sup>٣) كذا في المقريزي والكندي . وفي الأصل : « رابع عشر شقال » .
 (٤) التكلة عن الكندي والمقريزي .
 (٥) كذا في المةريزي والكندي . وفي الأصل : « لطخشي بن بلزد» .
 تامرد » . وفي سيرة ابن طولون : «لطخشي بن بلزد» .

۱٥

البر والصدقات، كما سياتي ذكرها . وكان يتصدّق في كل يوم بمائة دينار غيرما كان عليــه من الرواتب، وكان يُنفق على مطبخه في كلّ يوم ألفَ دينـــار، وكان ببعَث بالصدقات الى دَمَشق والعراق والجزيرة والثغور و بغــدادَ وُسُرّ من رأى والكوفة والبصرة والحرمين وغيرها ؛ فَحُسِب ذلك فكان أَلْفَى أَلِف دينار وماثتي ألف دينار . ثم بَنَى الجامع الذي بين مصرَ وُقُبُة الهواء على جبل يَشكُّر خارج القاهرة وغيرم عليه أموالا عظمة .

قال أحمد الكاتب : أنفق عليه مائةً ألف دينار وعشرين ألفَ دينار . وقال له الصنَّاع: على أيَّ مثال نعمل المنارة؟ وما كان يَعبَث قطَّ في مجلسه، فأخذ دَّرجا من الكاغَد وجعل يعبث به فخرج بعضه وَ بَق بعضه في يده، فعجب الحاضرون، فقال : اصنعوا المنارة على هذا المثال، فصنعوها .

ول تم بناء الجامع رأى أحمد بن طُولون في منامه كأنّ الله تعالى قد تجـــــلّى للقُصُور التي حول الجامع ولم يتجلُّ للجامع، فسأل المُعَرِّين فقالوا: يخرَب ما حوله ويبقَى قائمًا وحدَّه؛ فقال : من أين لكم هذا ؟ قالوا : من قوله تمالى : ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَ بُّهُ لِلْجَبَلِ جَمَلَهُ دَكًّا ﴾، وقولِه صلى الله عليه وسلم: "إذا تجلَّى الله لشيء خضَّع له".

وكان كما قالوا .

<sup>(</sup>۱) في عقد الجمان والمقريزي : «ألف ألف دينار» . (٢) قبة الهواءكانت في سطح الجرف الذي نليه تلعة الجبل الآن . (راجع الحاشية رقم ٢ ص ٥ ٢٥ من الجزء النانى من هذه الطبعة ) . (٣) كذا فى عقد الجمان ومرآة الزمان ، وفى المقريزى (ج ٢ ص٢٦٧) : «قد تجلى ووقع نوره على المدينة التي حول الجمامع » • وفي الأصل : « قد تجلي للقصورة التي حول الجمامع » • وهو تحريف •

وقال بعضهم : إنّ الكُنز الذي لقيه ابن طولون منه عمر الجامع المذكور ، وكان بناؤه في سنة تسع وخمسين ومائتين ، وأما أمر الكنز فانه ذكر غيرُ واحد مر المؤرّخين أنّ أحمد بن طُولون كان له كاتب يعرف بابن دَشُومة وكان واسع الحيلة بخيل اليد زاهدا في شكر الشاكرين الإيهس الى شيء من أعمال البرّ، وكان ابن طُولون من أهل القرآن إذا جرت منه إساءة آسسته فر وتضرّع ؛ واتّفق أنّ الخليفة المعتمد أمر ابن طُولون أن يتسلم الخراج حسبا ذكرناه ، فامتنع من المظالم لدينيه ، ثم شاور كانبه آبن دَشُومة المذكور ، فقال ابن دشومة : يؤمّني الأمير الأقول له ماعندى ؟ فقال أحمد بن طولون : قل وأنت آمن ؛ فقال : يعلم الأمير أن الدنيا والآخرة ضرّتان ، والشهم من لم يخلط إحداهما بالأخرى ، والمُفرّط من جمّع بينهما ؛ وأفعال الأمير أفعال الجبارة ، وتوكّل الزهاد ، وليس مثله من ركب خُطّة لم يُحْكِها ، ولو كمّا نشق بالنصر وطول العمر لماكان شيء آثرَ عندنا من التضييق على أنفسنا في العاجل لهارة الآجل ، ولكن الإنسان قصيرُ العمر كثير المصائب والآفات ؛ وهذه المظالم قد آجتمع الآجل ، ولكن الإنسان قصيرُ العمر كثير المصائب والآفات ، وهذه المظالم قد آجتمع

<sup>(</sup>۱) هو الكنز الذى شاع خبره وكتب به المالعراق أحمد بن طولون يخبر المعتمد به ويستأذنه فيا يصبرف فيه من وجوه البروغيرها فبى منه البيارستان ، ثم أصاب بعده فى الجبل مالا عظيا ( لم يذكره المؤلف) بنى منه الجامع ووقف جميع ما بن من المسال فى الصدقات وكانت صدقاته ومعروفه لا تحصى كثرة ، راجع المقريزى (ج ٢ ص ٢٦٨) ، ونقل المقريزى عن جامع السيرة الطولونية أن ابن طولون كان يصلى الجمعة فى المسجد القائم الملاصق للشرطة ، فلما صاق عليه بنى الحامع الجديد بما أفا، الله عليه من المسال الذى وجده فوق الحليل فى الموضع المعروف بتنور فرون ، ( المقريزى ج ٢ ص ه ٢٦) ، وانظر التعليق على ذلك فى الحاشية التي كتبها الأسسناذ محود عكوش فى كتابه تاريخ ووصف الجمامع العاولونى فى صسفعة ، ٢

<sup>(</sup>٣) كذا في سيرة آبن طولون . وفي المقريزي وهامش الأصل : «عبد الله من دسومة » . وفي الأصل : 
« ابن دشو يه » . (٣) في الأصل : «يتكلم في ... الخ » . وهو غير واضح ، و يؤيد ما أثبتناه ما ورد في (ص ٧ ص ٣ — ٦) من هذا الجز . (٤) كذا في سيرة ابن طولون والمقريزي . وفي الأصل : « وترجو له النصر وطول العمر و إنا لمها سمّنا التضيق على أنفسنا ... » .

لك منها في السنة ما قَدْرُه مائةُ ألف دينار؛ فيات أحمد بن طُولون ليلته وقد حركه قولُ ابن دَشُومة ، فرأى فيها يرى النائم صديقاً له كان من الزهَّاد مات لمَّا كان ان طولون بالثغر قبل دخوله الى مصر ، وهو يقول له : بئس ما أشار عليك ابن دشو.ة في أمر الآرْتُفاق، وآعلم أنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ؛ فآرجِع الى ربُّك ، و إن كان التكاثر والتفاخر قد شغلاك عنه في هذه الدنيا . فأمض ما عزَمت عليه وأنا ضامن لك من الله تعالى أفضلَ العوَض منه قريبا غير بعيدٍ • فلما أصبح أحمد بن طُولون دعا ابنَ دشـومة فأخبره بمـا رأى في نومه ؛ فقال له ابن دشومة: أشار علك رجلان: أحدهما في القظة والآخرُ في المنام، وأنت لمن في اليقظة أوجدُ و بضانه أوثق؛ فقال ابن طُولون : دعني من هــذا ؛ وأزال جميعَ المظالم ولم يلتفت الى كلامه . ثم ركب أحمدُ بن طولون الىالصــيد، فلما سار في البَّريَّة -آنخسفت الأرض برجل فرس بهض أصحابه في قير في وسط الرمل؛ فوقف أحمد من طولون عليه وكشفه فوجد مَطْلَبا واسعا ، فأمر بحمله خُفمل منه من المــال ماقيمته أَلُفُ أَلف دينار ؛ فبني منه هــذا الجامع والبَرُّ بالقرافة الكبرى والبِمَارِسُـتان بمصر ووجوه الَّهُ ؛ ثم دعا بآبن دَشُومة المقدِّم ذكره وقال: والله اولا أنَّى أمنتك لصابتك، ثم بعد مدّة صادره واستصفى أموالَه ، وحبسه حتى مات .

وقيل: إن ابن طولون لما فَرغ من بناء جامعه المذكور أمر حاشيته بسماع ما يقول الناس فيه من الأقوال والعيوب؛ فقال رجل: محراً به صدخير، وقال آخر: ما فيه (1) كذا في سيرة ابن طولون والمقريني ، وفي الأصل: «الانفاق» ، (٣) هي البرالسافية الموجودة الآن قبل عملة البسانين بقابل ، والعيون التي أنشأها ابن طولون أوملها بها ، (راجع سبب بنائها في الخط النوفيقية ج ٣ ص ١٠٦) ، (٣) أمر أحد بن طولون بانشائه سنة ٩ ه ٢ ه المرضي في أرض المسكر، وشرط ألا يمالج فيه جندي ولا مملوك، وأنشأ حامين له أحدهما الرجال والآخر النساء ، (راجع ما كنبناه على المسكر والبيارستان في الجزء الأولى من هذه الطبعة حاشية رقم ١ ص ٣٢٦ ، ٣٢٧) ،

عدود، وقال آخر: ليست له ميضاة ؛ فبلغه ذلك فجمع الناس وقال : أما المحرابُ فإنى رأيت النبى صلى الله عليه وسلم وقد خطّه لى فى منامى ، وأصبحتُ فرأيت النمل قد طافتُ بذلك المكان الذى خطّه لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وأما المَمَدُ فإنّى بنيت هذا الجامع من مال حلال وهو الكنز، وماكنت لأشُو به بغيره ؛ وهذه العمد إما أن تكون فى مسجد أوكنيسة فترهته عنما ؛ وأما الميضاة فإنى نظرتُ فوجدت ما يكون بها من النجاسات فطهرته عنها ، وهانا أبنيها خلقه ، وأمر ببنائها ،

وقيل : إنه أَنَّ فرغ من بنائه رأى في منامه كأن نارا نزلت من السهاء فأخذت الحامع دون ماحوله من العُمْران؛ فلمّا أصبح قص رُوَّ ياه فقيل له : أبشر بقبول الجامع المبارك، لأن الناركانت في الزمن الماضي إذا قيسل الله قُرْ بانا نزلت نار من السهاء (١) أخذته، ودا يله قصة قابيل وهابيل ه

وكان حول الجامع العُمرانُ ملاصِقة له ، حتى قيل : إن مِسطبة كانت خلف الحامع، وكانت ذراعا في ذراع لا غير، فكانت أجرتها في كلّ يوم آثني عشر درهما: في بُكرة النهار يقعد فيها شخص يبيع الغزل ويشتريه بأربعة دراهم ، ومن الظهر الى المصر لخبّاز بأربعة دراهم ، ومن المصر الى المغرب لشخص يبيع فيها الجيّس والفول بأربعة دراهم ، قات : هذا مما يدل على أن الجامع المذكور كان في وسط المُمرارب .

<sup>(</sup>١) كذا في المقرزي (ج ٢ ص ٢٦٨) . وعبارة الأصل : « زلت نار من السياه فأخذت الجامع درن ما حوله مر \_ العمران فأخذته قصة قابيل وهابيل ٤٠٠ وظاهر ما فيها من اضطراب .

 <sup>(</sup>۲) قصة القربان كما فى تفسير روح المعانى للاكوسى (ج ۲ ص ۲۸۷) : « أنهما قربا قربا فقرب
ها بيسل جدّعة وقيل : كبشا لأنه كان صاحب ضرع ، وقرب قابيل حزمة سنبل فوجد فيها سنبلة عظيمة
نفركها وأكلها لأنه كان صاحب زوع ، فزلت النار فأكلت قربان ها بيسل وكان ذلك علامة القبول » .

وهذا الجامع على جبل يَشْكُر كَا ذكرناه وهو مكان مشهور بإجابة الدعاء، وقيل : إنّ موسى عليه السلام ناجَى ربّه - جلّ جلاله - عليه بكلمات ، ويَشْكُر المسوبُ إليه هذا الجبل هو آبن جَزِيلة من لخم ، انتهى .

منشآته الأخرى

وأنفق ابن طُولون على البيمارستان ستين ألف دينار، وعلى حصن الجزيرة ثمانين ألف دينار، وعلى الخليفة المعتمد فى مدة ألف دينار، وحمل إلى الخليفة المعتمد فى مدة أربع سنين ألنى ألف دينار ومائتى ألف دينار وكان خراج مصر فى أيامه أربعة آلاف ألف وثلثائة ألف دينار؛ هذا مع كثرة صدقاته وإنفاقه على مماليكه وعسكره. وقد قال له وكيله فى الصدقات: ربما آمتدت الى الكف المطوقة والمعصم فيه السوار والكم الناعم، أفامنع هذه الوظيفة؟ نقال له: ويحك! هؤلاء المستورون الذين يحسبهم الحاهل أغنياء من التعفف، احذر أن ترد يدا آمتدت اليك .

وقيل: إنه حسن له بعض التجار التجارة، فدفع له أحمد بن طُولون خمسين الف دينار يَقْجر له بها؛ فرأى ابن طولون بعد ذلك في منامه كأنه يُمَشمِش عظها، فدعا المعبر وقص عليه؛ فقال: قد سمَتْ هِمتك إلى مكسب لا يُشبه خَطَرَك؛ فأرسل ابن طولون في الحال إلى التاجر وأخذ المال منه فتصدّق به .

<sup>(</sup>۱) المراد به حصن جزيرة الروضة ، تحصن به الروم مدّة لما فتح عمرو بن العاص مصر ، فلما طال المحاد وهرب الروم منه نترب عمر و بن العاص بعض أبراجه وأسواره ، واستمرت كذلك الى أن عمر هذا الحصن أحمد بن طولون فى سسنة ثلاث وستين وما ثنين ، ولم يزل هذا الحصن حتى نتربه النيل ، ( راجع المقريزى ج ٢ ص ١٨٤) .

 <sup>(</sup>۲) هوابراهيم بن قراطنان كما في الخطط التوفيقية (ج ۲ ص ۱۰۷) والمقر يزى (ج ۱ ص ۳۱٦).
 (۳) كذا في مرآة الزمان . و في الأصل : « ... على الكف والمعهم في السوار والكم ألحاً منع هذه ... على العقمة » ... (٤) كذا في تاريخ الاسلام للذهبي، والخطر (بالتحريك) : الشرف وقدر الرجل ومنزلته . و في الأصل : «حظوك» ، وهو تحريف .

مفاته وأخلاته

وكان جميعُ خِصال ابن طُولون مجمودةً، إلا أنه كان حاد الحُلُق والمِزاج ؛ فإنه لما ولى مصر والشام ظلّم كثيرا وعسف وسفك كثيرا من الدماء . يقال : إنه مات في حبسه ثمانية عشر الفا، فرأى في منامه كأن الحق سبحانه قد مات في داره فاستعظم ذلك وآنتبه قَزِعا، وجمع المعبرين فلم يدروا ؛ فقال له بعضهم : أقول ولي الأمان؟ قال نعم ؛ قال : أنت رجل ظالم ، قد أمت الحق في دارك ! فبكي .

وكان فيه ذكاء وفطنة وحدش ثاقب ، قال مجد بن عبد الملك الهَمَذاني : إن ابن طولون جلس يأكل، فرأى سائلا فأمر له بدجاجة و رغيف وحلواء، فاه الغلام فقال : ناولتُه فما هَش له ؛ فقال ابن طولون : على به ، فلما مَثَل بين يديه لم يضطرِب من الهيبة ؛ فقال له ابن طولون: أحضر لى الكتب التي معك وآصدُقني ، فقد صع عندى أنك صاحب خَبر ، وأحضر السياط فآعترف ؛ فقال له بعض من حضر : هذا والله السجر الحلال ! قال ابن طولون: ما هو سحر ولكنّه قياس صحيح ، رأيت سوء حاله فسيرت له طعاما يَشْرَهُ له الشبعانُ فيا هَشَّ له ، فأحضرتُه فتلقاني بقوة جأش ، فعلمت أنه صاحب خبر لا فقير، فكان كذلك ،

ابرے طولون فی دشتی وقال أبو الحسين الرازى : سيمت أحمد [بن أحمد] بن حُيد بن أبى العجائر وغيره من شيوخ دِمَشق قالوا : لما دخل أحمد بن طُولون دِمَشق وقع بها حريق عند كنيسة مريم، فركب ابن طولون إليه ومعه أبو زُرْعة البصرى وأبوعبد الله أحمد ابن محمد الواسيطى كاتبه، فقال ابن طولون لأبى زرعة : ما يستى هذا الموضع ؟ قال : كنيسة مريم، فقال أبو عبد الله : أكان لمريم كنيسة ؟ قال : ماهى من بناء

 <sup>(</sup>١) كذا في مرآة الزمان وعقد الجمان. وف الأصل: «مات وفي حبسه ... اخ » بزيادة الواو.
 (٢) الزيادة عن تاريخ الإسلام الذهبي.
 (٣) في عقد الجمان: « ومعه أبو ذرعة عبد الرحمن
 ابن عمرو الحافظ الدمشق ... الخ » . وفي تحاب تاريخ الاسلام الذهبي: « أبو زرعة النضري » .

مريم، وإنما بَنُوها على آسمها؛ فقال ابن طولون : مالك [و] للاعتراض على الشيخ! ثم أمر بسبعين ألف دينار من ماله، وأن يُعطَى لكل من آحترق له شيء و يُقبلَ قولُهُ ولا يُستحلف، فأعطَوا لمن ذهب ماله، وفضَل من المال أربعة عشراً لف دينار؛ ثم أمر بمال عظيم أيضا ففُرق في فقراء أهل دمشق والعُوطَة ، وأقل ما أصاب الواحد من المستورين دينار.

وعن محمد بن على المساذَرَائِي قال : كنت أجناز بتُرُبة أحمد بن طُولون فأرى شيخا ملازما للقرآء على قبره، ثم إنى لم أره مدة، ثم رأيته فسألته فقال : كان له علينا بعض العدل إن لم يكن الكلّ ، فأحببتُ أن أصله بالقراءة ؛ قلت : فلم القطعت ؟ قال : رأيتُه في النوم وهو يقول : أُحِب ألّا تقرأ عندى ، فما تمرّ بآية إلا قُرِّعت بها وقيل : أَمَا سمعت هذه ! انتهى .

قطائع ابن طولون

قلت: ولم أحد بن طولون مصر سكن العسكر على عادة أصراء مصر من قبله ، ثم أحب أن يبنى له قصرا فبنى القطائع ، والقطائع قد زالت آثارها الآن من مصر ولم يبق لها رسم يعرف ، وكان موضعها من قبة الهواء ، التى صار مكانها الآن قلعة الجبل ، الى جامع ابن طولون المذكور وهو طول القطائع ، وأما عرضها فانه كان من أول الرّميّلة من تحت القاعة الى الموضع الذى يُعرف الآن بالأرض الصفراء عند مشهد الرأس الذي يقال له الآن زين العابدين ، وكانت مساحة القطائع ميلا في ميل .

<sup>(</sup>۱) وردت هذه العبارة فى الأصل هكذا: «وأقل من اصابة المستورين دينار» . وهى غير واضحة .

(۲) كذا فى الكندى . وقال ياقوت: المماذرائى نسبة الى ماذرا يا قرية بالبصرة نسب اليها المماذرائيون كتاب الدولة الطولونية بمصر . وفى المقريزى : « محمد بن على الممادرانى » . وقال السمعانى فى أنسابه : الممادرانى نسبة الى مادرانا بلدة من أعمال البصرة . وفى الأصل : «المماردينى» . وفى عقد الجمان : «المماردينى» وكلاهما تحريف . (٣) كذا فى عقد الجمان . وفى الأصل وتاريخ الاسلام للذهبى : «ملازما للقبر» . (٤) فى المقريزى (ج ١ ص ٣١٣) : « وهذا أشبه أن يكون طولها» .

وقبة الهواء كانت في السطح الذي عليه قلعة الجبل، وتحت قبة الهواء كان قصرُ ابن طُولون، وموضع هذا القصر المَيْدان السلطاني الآن الذي تحت قلعة الجبل بالرَّمِيلة، وكان موضع سوق الخيسل والحمير والبغال والجمال بستانا، و يجاورها المَيْسدان الذي يُعرف اليوم بالقُبَيّات ؛ فيصير الميدانُ فيا بين القصر والجامع الذي أنشأه أحمد بن طولون المعروف به ، وبجوار الحامع دار الإمارة في جهته القبلية ، ولها باب من يحدار الجامع يُخْرَبُ منه الى المقصورة المحيطة بمُصَلّى الأمير الى جوار المحراب ، وهناك دار الحُدرَم ، والقطائع عدّة قطع يسكن فيها عبيد الأمير أحمد بن طولون وعما كُوه وغلهائه .

قلت: والقطائع كانت بمنى الأطباق التي للماليك السلطانية الآن، وكانت كل قطيعة لطائفة تسمّى بها، فكانت قطيعة تسمّى قطيعة السودان، وقطيعة الروم، وقطيعة الفراشين – وهم نوع من الجمدارية الآن – ونحو ذلك، وكانت كل قطيعة لسكن جماعة ممن ذكرناوهي بمنزلة الحارات اليوم، وسبب بناء ابن طولون القصر والقطائع كثرة مماليكه وعبيده، فضاقت دار الإمارة عليه، فركب الى سفح الجبل وأمر بحرث قبور اليهود والنصارى، واختط موضعهما و بنى القصر والميدان المقدم ذكرهما بهم أمر المحصابه وغلمانه أن يختطوا لأنفسهم حول قصره وميدانه بيوتا ؛ واختطوا وبنوا حتى أتصل البناء بعارة الفسطاط – أعنى بمصر القديمة – ثم بينيت القطائع وسمّيت كل قطيعة باسم من سكنها، قال القضاعية : وكان للنو بة قطيعة مفردة تعرف بهم ، وللفراشين قطيعة [مفردة] تعرف بهم ، وللمراص قطيعة مفردة تعرف بهم ، وللفراشين قطيعة ومفردة] تعرف بهم ، ولكل صنف من الغلمان قطيعة مفردة تعرف بهم ؛ و بنى القواد مواضع [متفرقة]،

وعُمِرَت القطائعُ عمارة حسنة وتفرّقت فيها السكك والأزفّة، وعُمِرت فيها المساجدُ الحِسانُ والطواحينُ والحّماماتُ والأفرانُ والحوانيتُ والشوراع .

الفصر والميدان

وجعل ابن طُولون قصرا كبيرا فيه مَيْدانه الذي يُلقب فيه بالكُوّة، وسُمّى القصر كله الميدانَ؛ وعَمِل المقصر أبوابا لكل باب آسم؛ فباب الميْدان الكبيركان منه الدخول والخروج لجيشه وخدمه؛ وباب الخاصة لا يدخل منه إلا خاصّته؛ وباب الجلل الذي يل جبل المقطم؛ وباب الحرم لا يدخل منه إلا خادم خصى أو حُرمة؛ الجلل الذي يلي جبل المقطم؛ وباب الحرم لا يدخل منه إلا خادم خصى أو حُرمة؛ وباب الدّرمون كان يجلس فيه حاجب أسدود عظيم الحلقة يتقلّد جنايات الغلمان السودان الرَّجَالة فقط، وآسمه الدرمون وبه سمّى الباب المذكور؛ وباب دَعْنَاج لأنه كان يجلس فيه حاجب يقال له دعناج؛ وباب الساج لأنه كان عُمِل من خشب الساح؛ وباب الصلاة لأنه كان يُخرج [منه] إلى الصلاة وكان بالشارع الأعظم، وكان هذا الباب يُعرف بباب السباع لأنه كانت عليه صورة سَبعَين من جبس؛ وكانت هذه الأبواب لا تُفتح كلّها إلا في يوم العيد [أو] يوم عَرْض الجيش الويوم صدقة]، وما كانت تُفتح الأبواب إلا بترتيب في أوقات معروفة؛ وكان المقصر شبابيك تُفتح من سائر نواحي الأبواب تُشرف كلّ جهة على باب .

<sup>(</sup>١) في المقريزي : « وعمل لليدان أبوابا » •

<sup>(</sup>۲) فى المقريزى: «وباب الجبل لأنه مما يلى جبل المقطم » • (٣) كذا فى المقريزى • وفى الأصل : «باب الحدم » • (٤) فى المقريزى وهامش الأصل زيادة لا بأس من ذكرها وهى : «ركان الطريق الذي يخرج منه ابن طولون وهو الذي يعرج منه الى القصر طريقا واسعا فقطعه • بحابط وعمل فيه ثلاثة أبواب كأكبر ما يكون من الأبواب وكانت متصلة بعضها ببعض واحدا بجانب الآخر ، وكان ابن طولون اذا ركب يخرج معه عسكر متكاثف الخروج على ترتيب حسن بغير زحمة ثم يخرج ابن طولون من الباب الأوسط من الأبواب النلائة بمفرده من غير أن يختلط به أحد من الناس وكانت ... الح » • من الباب الأوسط من الأبواب النلائة بمفرده من غير أن يختلط به أحد من الناس وكانت ... الح » • (٥) النكلة عن المقر زى • (١) عبارة المقر زى : «وما عدا هذه الأيام لاتفتح الأبواب» •

<sup>(</sup>v) في الأصل: «شبايبات» .

مدقات ابر<u>.</u> طولون ولما بنى هذا القصر والميدان وعظم أمره زادت صدقاته ورواتبه حتى بلغت صدقاته المرتبة في الشهر ألفي دينار، سوى ما كان يُعطى و يطرآ عليه، وكان يقول: هذه صدقات الشكر على تجديد النعم، ثم جعل مطابخ المفقراء والمساكين في كلّ يوم، فكان يدُبع فيها البقرُ والغم و يفتى المناس في القدو ر الفَخار والقصع ، ولكل قصعة أو قدر أربعة أرْغفة : في اثنين منها فألوذج، والاثنان الآخران على القدر أوالقصعة، وكان في الغالب يُعمل سماط عظم وينادى في مصر : من أحب [أن] يَحصر سماط الأمير فليحضرُ، و يجلس هو بأعلى القصر ينظر ذلك و يأمر بفتح جميع أبواب الميدان ينظرهم وهم يأكلون و يحلون فيستره ذلك و يحمد الله على نعمته ، ثم جعمل بالقرب من قصره محجّرة فيها رجال سمّاهم بالمكبّرين عدّتهم آثنا عشر رجاد ، بيبتُ في كلّ ليلة منهم أربعة يتعافرون بالليل نُوبًا، يكبّرون و يهلّون و يسبّحون و يقرءون القرآن بطيب منهم أربعة يتعافرون بالليل نُوبًا، يكبّرون و يهلّون و يسبّحون و يقرءون القرآن بطيب الألمان و يترسّلون بقصائد زُهْديّة و يؤذّنون أوقات الأذان ؛ وكان هو أيضا [من] أطيب الناس صوتا . قلت : ولهذا كان في هذه الرتبة ، لأن الجنسيّة علة الضم ، أطيب الناس صوتا . قلت : ولهذا كان في هذه الرتبة ، لأن الجنسيّة علة الضم ، ولازال على ذلك حتى خرج من مصر الى طرّسُوس ، ثم عاد الى أنطاكية في جيوشه ، ولازال على ذلك حتى خرج من مصر الى طرّسُوس ، ثم عاد الى أنطاكية في جيوشه ، بعد أن كان وقع له مع الموفق أمور ووقائعُ ياتى ذكرها في حوادث سينيه على مصر .

مرض این طولون وموته وكان قد أكل من لبن الجاموس وأكثر منه ، وكان له طبيب آسمه سُعُد بن نوفيل نصرانى ؛ فقال له : ما الرأى ؟ فقال له : لا تقرّب الغذاء اليوم وغدا ، وكان جائما فآستد عَى خروفا وفرار يَجَ فأكل منها ، وكان به علّة القيام فأمتنع ؛ فأخبر الطبيب ؛ فقال : إنا لله ! ضعُفت القوّة المدافعة بقهر الغذاء لها ، [ فعالجه ] فعاوده الإسهال ؛

 <sup>(</sup>١) فى عقد الجمان : « سعيد بن نوفيل » . وفى الهبرة : « سعيد بن نوفل » . وفى مرآة الزمان ؟
 ٣٠ «سعيد بن موقيل » . (٢) فى عقد الجمان ومرآة الزمان : « فانقطع الاسهال » . وفى سيرة ابر طولون : « فأكل وانقطع الاسهال » . (٣) التكلة عن عقد الجمان .

فخرج من أنطاكية في محمه تحمله الرجال، فضعف عن ذلك فركب البحر الى مصر؛ فقيل لطبيبه : لستَ بحاذق؛ فقال : والله ما خدمتي له إلا خدمة الفار للسُّنُّور، وإن قتل عنده أهون على من صحبته! .

ولما دخل ابن طُولون الى مصر على تلك الهيئة استدعَى الأطباء وفيهم الحسن ابْ زِيرَك ، فقال لهم : والله لئن لم تُحسِنوا في تدبيركم لأضربنّ أعناقكم قبل موتى؛ غافوا منه عوما كان يَحْتمى ، و يخالفهم . ولما أشتد مرضُه خرَج المسلمون بالمصاحف ، واليهودُ والنصاري بالتوراة والإنجيل، والممتمون بالصِّبيان، الي الصحراء ودَّعَوَّا له ؟ وأقام المسلمون بالمساجد يختِمون القــرآن ويدعون له ؛ فلمــا أيس من نفسه رفع يديه إلى السماء وقال : يارب آرحم من جهل مقدار نفسه ، وأبطُّره حلمُك عنه ؛ ثم تشمُّد ومات بمصر في يوم الاثنين ليمانَ عشرةَ خلتُ من ذي القَفْدة سينة سيمين ومائتين، ووَلَى مصرَ بعده آبنُـه أبو الجَيْش نُحَارَ وَيْه؛ ومات وعمرُه خمسون سينة بحساب من قال إنّ مولده سنة عشرين وماثنين . وكانت ولايته على مصر سبم ما كان بينه وبين عشرةَ سسنة . وقيل : إنَّه لمَّا ثقُل في الضعف أرسل الى القاضي بَكَّار بن فُتَيْبة الحنفي - وكان قد حبسه في دار بسبب نحكيه هنا بعد مانذكر ما أرسَل يقولله \_ فِخاء الرسول إلى بَكَّار يقول له : أنا أردَك الى منزلتك وأحسن؛ فقال القاضي بكَّار: قل له : شَيِّخُ فَانِ وَعَلَيْلُ مُدْنَف، وَالمَاتَقَ قَرَيْب، وَالْقَـَاضِي اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ ؛ فأتبلغ الرسولُ آبنَ طولون ذلك ؛ فأطرق ساعة ، ثم أقبل يقول : شيخ فأن وعليلٌ مُدنّف والملتقَى قريب والفاضي الله! وكرَّز ذلك الى أن غُيْبِي عليه؛ ثم أمر بنقله من السجن

القــأضي بكار بن

الى دار آكتُريت له .

<sup>(</sup>١) المحفة (بالكسر): مركب من مراكب النساء كاذودج.

 <sup>(</sup>٢) كذا في عقد الجمان ومرآة الزمان . وفي الأصل : « و يطر أحلمك عليه » ، وهو تحريف .

وأما سبب انحراف أحمد بن طواون على الفاضى بَكَّار فلِكُونُ أَنَّ آبِن طولون دعا الفاضى بَكَّار فلِكُونُ أَنَّ آبِن طولون وما الفاضى بكّارا خلع المُوفق من ولاية العهد للخلافة فآمتنع؛ فحبسه لأجل هذا؛ وكرر عليه القول فلم يقبل وثالا؛ وكان أولاً من أعظم الناس عند آبِن طولون . (١٤) قال الطحاوى : ولا أُحصى كم كان أحمد بن طُولون يجىء إلى مجلس بكار وهو يملي الحديث ومجلسه مملوء بالناس، ويتقدّم الحاجب ويقول : لا يتغيّر أحد من مكانه؛ الحديث ومجلسه مملوء بالناس، ويتقدّم الحاجب ويقول الاميرالا تركتنى [حتى] فا يشعر بكّار إلّا وابن طولون إلى جانبه؛ فيقول له : أيها الأمير ألا تركتنى [حتى] كنتُ أفضى حقّك [وأودّى واجبك! أحسن الله جزاءَك وتوتى مكافاتك]؛ ثم فسد الحال بينهما حتى حبسه ،

قال القاضى شمس الدين أحمد بن محمد بن خِلَكان : كان أحمد بن طولون يدفع الى القاضى بَكّار في العام ألف دينار سوى المقرّر له فيتركها بكّار بَخَتْمِها [ولا يتصرف فيها]، فلما دعاه ابن طولون لخلع الموفّق من ولاية العهد آمتنع، فأعتقله وطالبه بحل الذهب فحمله اليه بختُومه، وكان ثمانية عشر كيسا في كل كيس ألفُ دينار؛ فأستحى ابن طولون عند ذلك من الملاً ، قلت : هذا هو القاضى الذى في الجنة؛ رحمه الله تعالى ، وقال أبو عسى اللؤلئ : رآه بعض أصحابه المتزهّدين في حال حسنة في المنام (يعنى ابن طولون) ، فقال له : ما فعل الله بك؟ وكيف حالك؟ قال : لا ينبغي لمن سكن الدنيا [أن] يحتقر حسنة فيدّعها ولاسيئة فيرتكبّما، عُدِل بي عن النار الى الجنة سكن الدنيا [أن] عتقر حسنة فيدّعها ولاسيئة فيرتكبّما، عُدِل بي عن النار الى الجنة

<sup>(</sup>۱) عبارة الأصل: «لكون أن الخ » بدون فا. . (۲) كذا ورد بالأصل، ولم نقف لها على معنى يناسب المقام . (۳) فى الأصل: «فكان» . (٤) كذا فى تاريخ الاسلام للذهبي . وفى الأصل: « وهو على الحديث » وهو تحريف . (٥) الزيادة عن عقد الجان . (٢) الزيادة عن آن خلكان .

۲.

يَرُرُعُ يَرَيْقِي عَلَى مَتَظَلِّمَ عَبِي اللسان شديد التهيبُ، فسيمعت منه وصبَرت عليه حتى قامت حِبُّهُ وتقدُّمْتُ بإنصافه ؛ وما في الآخرة على الرؤساء أشدُّ من الجُمان لمُتمسى الإنصاف.

> ورثاه كثير من الشعراء، من ذلك ماقاله بعض المصريّن: ياغُرُّةُ الدنيا الذي أفعالُه \* غُرِّرُ بها كلِّ الورِّي تَتَعَلَّقُ أنت الأميرُ على الشآم وتَغْرِه \* والرُّقَّيْنِ وما حواه المشرق واليك مصرُ وبَرْفَةُ وجِجازُها \* كُلُّ إليكَ مع المَدَى يَتَشَوْق

> > أولاد أن طولون

وخاَّف آبن طولون ثلاثة وثلاثين ولدا ، منهم سبعةَ عشرَ ذكرا ، وهم : العباس ونُمَّارَوَيْه الذي ولي مصر بعــد موته ، وعَدْنانُ ومُضَر وشَــيْبان ورَسِمة وأبو العَشَائر، وهؤلاء أعيانهم ، فأما العباس فهو الذي كان عصى على والده ودخل الفرْبُ وحُمل الى أبيه أحمدَ فحبسه ومات وهو في حبسه، ومات بعد أبيه بيسير ، وكان شاعرا، وهو القائل:

<sup>(</sup>١) في الأصل : « بتشبقي عن منظم » · وفي مرآة الزمان رسمت هكذا : « مدى على منظم » ·

وقد آثرنا ما أثبتناه مع بعد رسمه عما في الأصل لاستقامة الكلام به . (٢) كذا في مرآة الزمان .

وفي الأصل: «عن اللسان» وهو تحريف . (٣) في الأصل: «شديد التبيل» وظاهر أنه

تحريف . (٤) كذا في مرآة الزمان . وفي الأصل : ﴿ فقدمت ... اخ ﴾ . (٥) كذا

في مرآة الزمان وهامش الأصل . وفي الأصل : ﴿ أَشَدَ مِنَ الْحَسَابِ ﴾ ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : «لمانبس» ، وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٧) فى الأصل : « ياعزة » ، والتصويب عن الكندى وعقد الجان ومرآة الزمان .

<sup>(</sup>٨) كَذَا في الكندي وعقد الجمان ٥ و ير يد بالرقنين : الرقة والرافقة ، وهمها على ضفة نهر الفرات بينهما

مقدار ثلثاثة ذراع . (راجع معجم البلدان لياقوت) . وفي الأصل : «والمرقبين» وهو تحريف .

<sup>(</sup>٩) رواية الكندى :

کل الیك فؤاده منشرق ...

لله دَرَّىَ إِذَ أَعَــُدُو عَلَى فَرَسِى \* اللَّى الْهِيَاجِ وَنَارُ الْحَرَبِ تَسْتَعِرُ وفي يدى صارِمٌ أَفْرِى الرَّوسَ به \* في حدّه الموتُ لا يُبْقِى ولا يَذَرُ إِن كَنْتِ سَائِلَةً عَنى وَعَنْ خَبْرِى \* فَهَانَا اللَّيْثُ وَالصَّمْصَامَةُ الذَّكُرُ مِنْ آلُوهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَوْقِ لَمُفْتَخِرٍ فِي الجَوْدُ مُفْتَخُرُ كان أَنُوهُ أَحْدُ مِنْ طُولُونَ لَمَا خَرَجِ إِلَى الشّامِ فِي السّنَةِ المَاضِيةُ أَخَذُهُ

وكان أبوه أحمد بن طولون لما حرَّج الى الشام في السنة الماضية أخذه مُقيَّدا معه وعاد به على ذلك .

وخلّف أحمدُ بنُ طولون فى خزائنه من الذهب النقد عشرةَ آلافِ ألفِ دينار؛ تركة ابن طولون ومن الماليك سبعةَ آلافِ مملوك، [ومن الغلمان أربعةً وعشرين ألفَ غلام]، ومن الخيل [المَيْدانية] سبعةَ آلاف رأس، ومن البغال والحمير سستةَ آلاف رأس، ومن البعال والحمير سنة آلاف رأس، ومن الدواب خاصته ثلثمائة ، ومن مراكبه الجياد مائةً ، وكان مايدخل إلى خزائنه فى كل سنة بعد مصاريفه ألفَ ألف دينار، رحمه الله تعالى ،

+ +

ما وقـــع من الحوادث في سنة ٢٥٥

السنة الأولى من ولاية أحمد بن طولون على مصروهي سنة خمس وخمسين ومائتين فيهاكان آبتداء خروج الزَّنْج، وخرج قائدهم بالبصرة، فلما خرج آنتسب

(١) ذكر الكندى بعد هذه الأبيات:

10

لو كنت شاهدة كرى بلدة إذ \* بالسيف أضرب والهامات تبنذر اذا لعايف مسنى ما تنادره \* عنى الأحاديث والأنباء والحسر ولدة : مدمة من برقة و إفريقية ، وقيل : بن طرابلس وجبل نفوسة .

(٢) زيادة عن سيرة ابن طولون (ص ٢٧) وعقد الجمان.

(٤) كان اسمه و في ذكر و على بن محمد بن عبد الرحيم ، ونسه في عبد القيس ، وأمه «قرة بنة على بن رحيب ابن محمد بن حكيم من بنى أسد بن خزيمة من ساكنى قرية من قرى الرى يقال لها ورزنين ، بها مولده ومندوه ، جمع إليه الزنج الذين كانوا يكسحون السباخ فى جهة البصرة وقد أحله أهل البحرين بمحل حي في الخراج ونفذ فيهم حكمه ، وقد قاتلوا أصحاب السلطان بسبه ، راجع آبن الأثير (ج٧ ص ١٣٩) . والطبول (قسم ٣ ص ١٧٤٢) ، وتاريخ آبن الوردى (ج ١ ص ٢٣٣) ، وتاريخ أبي الفدا (ج٢ ص ٢٨) . طبع لا هاى ) .

إلى زيد بن على ، وزعمَ أنه على بن محمِد بن أحمد بن على بن عيسى بن زيد بن على [بن الحسين بن على بن أبي طالب]؛ وهذا نسب غير صحيح، وأنضم عليه مُعظم أهل البصرة، وعظُم أمره وفعل بالمسلمين الأفاعيل ، وهزَّم جيوشَ الخليفة ، وآمتذت أيَّامُه الىأن قُتِل في سنة سبعين ومائتين بعد أن واقعه الْمُوَفِّق أخو الخليفة غيرَ مرَّة. وفيها كان بين يعقوبَ بنِ الليث وطَوْقِ بن المُعَلِّسُ وقعة كبيرة . وفيها عظُم أمر ابن وَصِيفٍ، وقَبَضَ على حواشي المعترُّ بالله الخليفة؛ فسأله المعتَّر في إطلاق واحد منهم فلم يفعل . ولا زال أمره يعظم إلى أن خُلِع المعتزُّ بالله من الخلافة في رجبُ، ثم قُتِل بعد خلعه بأيَّام . وآختفت أمَّ المعترَّ قَبيحةً ؛ ثم ظهرت فصادرها صالح بن وَصيف المذكور وأخذ منها أموالا عظيمة ، ثم نفاها إلى مكَّة ؛ وكان ممــا أخَّذ منهــا انُّ وصيف ألفُ ألف دينار وثلثمائة ألف دينار، وأخَذ منهـا من الجواهر ما قيمتُه ألفا ألف دينار . وكان الجند سألوا المعترُّ في خمسين ألف دينار و يصطلحون معه ؛ فسألها المعتزّ في ذلك؛ فقالت : ما عندي شيء . فلمَّا رأى ابن وصيف هذا المال قال : قَبْح الله قبيحة ، عرَّضَت أبنَها للقت للأجل خمسين ألف دينار وعندها هذا كلُّه . وفيها بُو يع المهتدى بالله محمد، وكنيتُه أبو إسحاق، وقيل : أبو عبد الله، ابن الخليفة الوائق بالله هارون بالخلافة بعــد خلع المعترّ بالله في ثاني شعبان . وفيها توفّى عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهْ سرام بن عبد الصمد الحافظ أبو مجد التميميّ الدارميّ السمّرةندي الإمام المحدّث صاحب المسنّد؛ ومولدُه سنة مات عبدالله

 <sup>(</sup>۱) الزيادة عن الطبرى وأبن الأثير .
 (۲) كذا بها مش الأصل وأبن الأثير والطبرى .
 وفي الأصل : « المفلق » ، وهو تحريف .

ابن المبارك سنة اثنين وثمانين ومائة، وكان من الأثمة الأعلام، وقد روينا مسند المذكور عن الشيخ زين الدين رجب بن يوسف الخيري ومحد بن أبي الشائب الأنصاري حدثانا أخبرنا أبو إسحاق التنوني ، حدثنا أبو العباس الجتار و إسماعيل الانصاري حدثانا أبو إسماعيل المنطقم إجازة، قالوا: أخبرنا ابن الليقي ، حدثنا أبو الوقت عبد الأول ابن أبي عبد الله عبي [بن عبي إبياها السجزي]، أخبرنا أبو الحسن عبدالرحن ابن محد الداودي ، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حَموية السرخيي ، أخبرنا أبو عبد الله أبو عبد الله أبو عبد الله بن أحمد بن حَموية السرخيي ، أخبرنا أبو عبد الله أبو عبد الله محمد المن أبو عبد الله بن الحديث أبو عبد الله بمعد ابن الحديث أبو عبد الله محمد ابن الحليفة المتصم بالله محمد ابن الخليفة الرشيد هارون ابن الخليفة أبي جعفر المنصور بن محمد بن على بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب، ابن الخليفة أبي جعفر المنصور بن محمد بن على بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب، الماشمي العباسي البغدادي ، ومولده سنة آنتين وثلاثين ومائتين ، ولم يلي الخلافة قبله أحد أصغر منه ، وأمّه أمّ ولد رومية تسمى قبيحة بحال صورتها من أسماء الأضداد ، لم يقع خليفة ما وقع عليه من الإهانة ، لأن الأتراك أمسكوه وضر بوه وجرة الرجله وأقاموه في الشمس في يوم صائف وهم يَلطِمون وجهه ، ويقولون وجهه ، ويقولون

<sup>(</sup>۱) كذا في هامش الأصل والضوء اللامع للحافظ السخاوى (نسخة مأخوذة بالنصو برالشمسي محفوظة بدار الكتب المصربة تحت رقم ه ۲۷ تاريخ) . والحيرى : نسبة للجال بن خير الممالكي لأنه كانف في خدمته . وفي الأصل : «الجيزى» بالجيم والزاى وهو تصحيف . (۲) بهامش النسخة الأوربية إشارة الى نسختين هما «النائب» و «السائب» ، ولم نجد هذا الاسم في كتب التراجم التي بين أيدينا ، (۳) هو عيسى بن عبد الرحمن بن معافي المطعم ، كافي الدرر الكامنة في أعيان المائة النامنة لأبن حجر ، وسمى بالمطعم لأنه كان يطعم الأشجار و يثمر في الدوز ، وسار الى بضداد فطعم في بستان المستعصم ، وفي الأصل : «المعظم» ، وهو تحريف . (٤) الزيادة عن شرح القاموس مادة «سجز» ، وفي الأصل : «وأقاموا في الشمس» ،

له: اخْلَعْ نفسَك؛ ثم أحضررا القاضى ابن أبى الشوارب والشهود، حتى خلع نفسه؛ ثم أخذه الأتراك بعد خمس ليال من خلعه وأدخلوه الحمام فعطش فمنعوه الماء حتى مات في شعبان سنة خمس وخمسين وماثتين وله أربع وعشرون سنة ، وكانت خلافته أربع سنين وستة أشهر وأر بعدة عشر يوما ، وفيها توفى الحافظ أبو يحيى صاعقة ، وآسمه محمد بن عبد الرحيم، وله سبعون سنة ، وفيها توفى محمد بن عبد الرحيم، وله سبعون سنة ، وفيها توفى محمد بن حَرَّام السَّعِشتانية.

§ أمن النيل في هذه السنة - الماء القديم أربع أذرع وآثنتا عشرة إصبعا .
 مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وست أصابع .

+ +

ما وقسع من الحوادث في سق ٢٥٦

السنة الثانية من ولاية أحمد بن طولون على مصر وهي سنة ست وخمسين ومائتين — فيها وثب موسى بن بُغاً بالإتراك على صالح بن وصيف وطالبوه بقتل المعتز و بهال أمّه قييحة ، ووقع بينهم حروب قُتِل فيها صالح بن وصيف المذكور ؛ ثم خلعوا الخليفة المهتدى ، فقاتلهم حتى ظفروا به وقتلوه ، وبايعوا المعتمد بالخلافة ، وفيها استعمل الخليفة أخاه الموقى طلحة على المشرق ، وصير آبنه جعفرا ولي عهده وولاه ، مصر والمغرب ، ولقبه المفوض إلى الله ، وأنهمك المعتمد في اللهو واللذات ، وأشتغل عن الرعية ، فكره الناس وأحبوا أخاه الموقق طلحة ، فغلب على الأمرحى هوار المعتمد معه كالمحجور عليه ، على ما سيأتى ذكره ، وفيها توقى الحسن بن على صار المعتمد معه كالمحجور عليه ، على ما سيأتى ذكره ، وفيها توقى الحسن بن على الأثبر والطبى وأبى الفدا : أنه لما خلع المعتردن يا بلمن النبين ثم أدخلوه أبه وأطبقوا عله نلائة أيام فطلب حسوة من ماه البر فنعوه ثم جعصوا سردا با بالمن النبين ثم أدخلوه أبه وأطبقوا عله بابه فأصبح مينا ، (٢) في ابن الأثبر والطبى وأبى الفدا : أن مدة خلافة المعترمن يوم بويع له بابه فأصبح مينا ، (٢) كذا ضبطه صاحب عقد ، الجمان : بغتح الكاف وتشديد الراه ، ثم قال : "ومنهم من يقول : « محد بن كرام ، بكسر الكاف وتشديد الراه ، ثم قال : "ومنهم من يقول : « محد بن كرام ، بكسر الكاف وتشفيف الراه ، محمد الراه ، ثم قال : "ومنهم من يقول : « محد بن كرام ، بكسر الكاف وتشفيف الراه ، محمد الكاف وتشفيف الراه ، محمد الراه ، محمد المحدود المحدود المحدود الكراه ، بكسر الكاف وتشفيف الراه ، محمد الكراه ، بكسر الكاف

الإمام العابد الزاهد أبو على التنوعي البغدادي أوحد زمانه في علوم الحقائق، وهو من كار أصحاب سَرى السّقيطي، وهو أول من عُقِدت له الحلقة ببغداد. وفيها توفى الزّبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام، أبو عبد الله الأسدى الإمام العلامة صاحب كتاب النسب، كان علما بالأنساب وأيام الناس، ولي قضاء مكة، وقدم بغداد وحدّث بها ، وفيها كان قتل صالح بن وصيف التركى أحد قواد المتوكل ، كان قد استطال على الحلفاء وقتل المعتر وصادر أنه قبيحة حسما تقدّم ذكره ، وفيها توقى الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محد بن المعاميل بن إبراهيم بن المنفيرة [بن الأحنف] بن بردز به البخاري الجمعية مولاهم به وكان المغيرة بوسيا فاسلم على يَد يَمَانِ البُخَري الحُمْفية. والبخاري هذا هو صاحب الصحيح، مولده يوم الجمعة لئلاث عشرة خلت من شؤال سنة أر به وتسعين ومانة ومات ليلة عبد الفطر بقرية تَرْتُنْك بالقرب من بخارى، وقد سمعت صحيحه بقوت المان عبد الرحن المنقيني الشافي رضى الله عنده به أنبانا والدى شيخ الاسلام ، أنبانا جمال الدين عبد الرحم بن شاهد الجيش ، أنبانا والدى شيخ الاسلام ، أنبانا جمال الدين عبد الرحم بن شاهد الجيش ، أنبانا والدى شيخ الاسلام ، أنبانا جمال الدين عبد الرحم بن شاهد الجيش ، أنبانا والدى شيخ الاسلام ، أنبانا جمال الدين عبد الرحم بن شاهد الجيش ، أنبانا والدى شيخ الاسلام ، أنبانا جمال الدين عبد الرحم بن شاهد الجيش ، أنبانا والدى شيخ الاسلام ، أنبانا جمال الدين عبد الرحم بن شاهد الجيش ، أنبانا والدى شيخ الاسلام ، أنبانا جمال الدين عبد الرحم بن شاهد الجيش ، أنبانا والدى شيخ الاسلام ، أنبانا جمال الدين عبد الرحم بن شاهد الجيش ، أنبانا والدى شيخ الرحم بن شاهد الجيش ، أنبانا جمال الدين عبد الرحم بن شاهد الجيش ، أنبانا براده بن عبد الرحم بن شاهد الجيش ، أنبانا براده بن عبد الرحم بن شاهد الجيش ، أنبانا براده بن بوسف وعمان بن عبد الرحم بن شاهد الرحم بن من بنانا بن عبد الرحم بن شاهد الرحم بن المرحم بن

<sup>(</sup>۱) في آبن خلكان وعقد الجمان : «كتاب أنساب قريش » ·

<sup>(</sup>۲) التكلة عن عند الجمان ووفيات الأعيان . (۳) بردز به (بفتح الموحدة وكون الواه بعدها دال مهملة مكدورة فراى ساكنة فوحدة مفتوحة بعدها ها ،) كذا جزم به ابن ما كولا وهو بالفارسية الزراع . (عن القسطلانى ج ١ ص ١١ طبع بولاق) ، وفي الأصل : «يردز به » بالياء المشاة من تحت بدل الباء ، وهو تصحيف . (٤) « خرتنك » (بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الناء المشاة من فوق ونون ساكنة وكاف) : قرية بينها وبين سمرقند ثلاثة فراسخ بها قبر إمام أهل الحديث محسد بن اسماعيل البخارى واليها ينسب أبو منصور غالب بن جبرائيل الخرتنكي وهو الذي نزل عليسه البخارى ومات في داره وحكى عن البخارى حكايات . (٥) بفوت : أى فاته منه شيء لم يسمعه ، وهذا تعبير مألوف عند المحدّثين ، ( انظر شرح القسطلاني ج ١ ص ٢ ه طبع بولاق ) .

رَشيق سماعا عليهم عن هبة الله بن على البُوصِيري ومحمد بن أُحُدْ بن حامد الأُرْتَاحيّ، الأول عن محمد بن بركات، والثاني عن على بن [الحسين بن] عمر الفرّاء عن كريمة بنة أحمد المُرْوَزِيَّة عن محمد بن مَكِّي الكُشْمِيبَني عن محمد بن يوسف الفَرَبْري عن الامام البخارى"، وأخبرنى به الشميخ الأوحد أبو عبــد الله محمد بن عبد الكافي السُّو يفيّ سماعا عليه لجميعه، أنبأنا شمسُ الدين محمد بن على بن الخَشَّاب سماعا عليه لجميعه، أنيانا شيخان أبو العباس أحمد من أبي طالب من الشَّحْنة الحِمَّار وأم محمد وَ زيرة بنت عمر التُّنُوخيَّة، قالا أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن المبارك الزبيديّ، أنبأنا أبو الوقت عبد الأقل بن [أبي عبد الله] عيسى السِّجزي ، أنبأنا أبو الحسن عبد الرحن ابن محمد الدَّاوُديُّ ، أنبأنا أبو محمد عبد الله بن أحمد السَّرَخْسيُّ ، أنبأنا أبو عبد الله محمله بن يوسف الفَرَبْري، أنبأنا الامام البخاري رضي الله عنمه . وفها توفي أمير المؤمنين المهتدى بالله مجمد ابن الخليفة هار ون الواثق ابن الخليفة مجمد المعتصم ابن الخليفة الرشيد هارون الهاشمي العباسي ، وكانصالحا عابدا يَسُرُدُ الصومَ مُتقشَّقًا ، لم يَلِ الخلافة بعد الخلفاء الراشدين وعمرَ بن عبد العزيز أصلحُ منه، غير أنه لم يجد من ينصره، وحاربته الأتراك وخلعوه وداسوا خُصْيتيه وصفَعوه حتى مات في منتصف شهر رجب؛ فكانت خلافتُهُ سنةً إلا خمسة عشر يوما؛ وأمَّه أمَّ ولد رومية تسمَّى

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: « محمد بن حبد » ، والتصويب عن معجم يا توت وشذرات الذهب فى أخبار ، ن ذهب ، (۲) التكملة عن معجم يا قوت وشدرات الذهب فى أخبار من ذهب ، (۳) الكشمينى: نسبة الى كشمين (بغنم الكاف وسكون الشين وكسر الميم وسكون اليا ، التحتية وفتح الها ، كا فى كتاب الأنساب للسمعائى ولب اللباب فى تحرير الأنساب للسيوطى ، وفى معجم البلدان لياقوت : بالضم ثم السكون وفتح الميم و يا ، ساكة وها ، مفتوحة ) : قرية عظيمة كانت من قرى مرو ، خربها الرمل ، خرج منها جماعة وافرة من أهل العلم ، ولا يسرد (من باب فصر وضرب) : يتابع ، (٥) فى تاريخ أبى الفنا وابن الأثير والطبرى ان خلع المهتدى كان فى متنصف رجب ووفاته لائنتى عشرة ليلة بقيت منه .

أُرْب . قال الخطيب أبو بكر: لم يزل صائما منذ ولى الخلافة الى أن قُتِل وله نحو أربعين سنة . وفيها تُوقى عبد الله بن مجمد بن عبد الرحمن بن المسور بن تحرمة الزهرى . وفيها تُوقى على بن المنذر الطَّرِيق . وفيها توقى مجمد بن أبى عبد الرحمن . § أمر النيل في هذه السنة – الماء القديم أربع أذرع واثنتان وعشرون إصبعا ، مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وعشرون إصبعا .

+++

ما وقسع من الحوادث في سنة ٢٥٧ السنة الثالثة - من ولاية أحمد بن طولون على مصر، وهي سنة سبع وخمسين وماثنين - فيها دخل الزَّئْحُ البصرة وأباحوها و بذلوا فيها السيف، فاربهم سعيد الحاجب واستخلص منهم كثيرا مماكانوا أسروه ، وفيها عقد الحليفة المعتمد لأخيه أبى أحمد الموقق على الكوفة والحجاز والحرمين واليمن و بغداد وواسط والبصرة والأهواز وفارس وما وراء النهر ، وفيها قُتِلَ ميخائيلُ بن توفيل ملك الروم ، قتله بسيلُ الصَّقْلَيِ وكان ميخائيل قد ملك أربعا وعشرين سنة ، وفيها حجّ بالناس الفضلُ البنايات الفضلُ الحافظ أبو على الحسن بن سهلُ بن العباس العباسي ، وفيها توفى الحسن بن عبدالعزيز الحافظ أبو على الحدن بن سهلُ بن العباس العباسي ، وفيها توفى الحسن بن عبدالعزيز مشله فضلًا وزهدًا ودينًا ووَرعًا وثقةً وصدقً عبارة ، وفيها توفى سليان بن معبد أبو داود النحوى المروزي ، رحل في طلب العلم إلى العراق والجاز واليمن والشأم ومصر، وقدم بغداد وذاكر الحاحظ ، ومات بها في ذي الحِقة ، وفيها توفى شهيدًا بأيدى الزَّبح العباسُ بن الفرج أبو الفضل الرّيَاثيي النحوى البصرى مولى محد بن

<sup>(</sup>١) كذا في تهذيب التهذيب . وفي الأصل : « الطريفي » بالفاء ؛ وهو تصحيف ·

 <sup>(</sup>۲) كذا فى الطبرى وابن الأثير . وفى الأصل : «نوفيل» بالنون .
 (۳) كذا فى عقد الجمان والطبرى وابن الأثير . وفى الأصل : «شبل الصقليّ» .
 (٤) فى الطبرى : «الحسن بن إسماعيل» .

فی سنة ۲۵۸

سليان العباسى ، رحل فى طلب العلم ، وكان من النحو واللغة والفقة والأدب والفضل بالحلّ الأعلى ، وكان من الثقات الحقاظ، وقرأ كتاب سيبويه على المازنى ، فكان المازنى يقول : يقرأ على كتاب سيبويه وهو أعلم به منى ، وفيها توقيت فضلُ الشاعرة ، كانت من مولّدات اليمامة ، وكذا أمها ، وبها وُلدت ؛ فَرَبّاها بعضُ الفضلاء وباعها ، فأستراها محمد بن الفرج الرُّتجي وأهداها إلى المتوكّل ، ولم يكن فى زمانها أفصحُ منها ولا أشعرُ ، وفيها توفى شهيدًا بأيدى الزَّنجُ زيدُ بنُ أخرم — بمعجمتين — الطائى الحافظ ،

أمر النيل في هذه السنة - الماء القديم ثلاث أذرع وست عشرة إصبعا .
 مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وثماني عشرة إصبعا .

+ +

السنة الرابعة - من ولاية أحمد بن طولون على مصر، وهي سمنة ثمان وخمسين ومائتين - فيها عقد المعتمد على الله لأخيه الموقق طلحة على حرب الزّنج ، فنسدب إليهم الموقق منصورا، فكانت وقعة بين منصور بن جعفر بن دينارو بين يحيى، فانهرم عن منصور عسكره، وساق و راءه يحيى فضرب عنقه، واستباحت الزّنج عسكره ، فلما وصل الموقق إلى نهر مَعْقِل انهزم جيشُ الحبيث رأس الزّنج، ثم تراجعوا وقاتلوا جيشَ الموقق حتى هزموه ، وانحاز الموقق وهم بالهروب، ثم تراجع

 <sup>(</sup>١) فى عقد الجان : «من مولدات البصرة وأمها من مولدات اليمامة» .

 <sup>(</sup>۲) هو يحيى بن محمد البحرانى قائد صاحب اثرنج ، كما فى الطبرى وابن الأثير وعقد الجمان .
 (۳) كذا فى الطبرى وابن الأثير . وهذا الغهر منسوب الى معقل بن يسار بن عبد الله ، وهو نهر معروف بالبصرة فه عند فم نهر الإجانة ، ذكر الواقدى أن عمر بن الخطاب أمر أبا موسى الأشعرى أن يحفو نهرا . بالبصرة وأن يجريه على يد معتمل بن يسار المزنى فنسب اليه . (واجع معجم ياقوت) . وفى الأصل :
 « در معقل » .

و واقعهم حتى انتصر عايهم. وأسرطاغيتهم يحيى المذكور، وقتلَ عامّةَ أصحابه، وبعث بيحيي إلى المعتمد ، فضربه ثم طوف به ثم ذبحه . وفيها وقع الوباء العظيم بالعراق. ومات خلقٌ لا يُعصَوْنَ. حتى مات غالب عسكر الموثق؛ فلما وقع ذلك كرّ الزُّنج على الموقق وواقمود ثانيا أشد من الأول. ثم هزمهم اللهُ ثانيا . وفها كانت زلازلُ هَائلةٌ سقطت منها المنازلُ ومات خلقٌ كشيرٌ تحت الرَّدْم . وفيها كانت واقعةٌ ثالثة بين الزُّنْج والموفّق كانوا فيها متكافئين. وفيها توفّى أحمد بن الفُرَات بنخالد أبو مسعّود الرازى الأصبهاني - كان أحدَ الأئمة النُّقَات - ذكره أبو نُعَيْم في الطبقة السابعة وأنني عليه ، وفيه توفَّى أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد الفطَّان البصري الحافظ ، سكن بفدادً وحدَّث بها عن جَدَّه وغيره، وروى عنه المحاَّمليُّ وغيره . وفيها توفي جمفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سلمان بن على بن عبد الله بن العباس الهاشمي العباسي، كان يقــال له قاضي الثغور، و ولى القضاءَ بُسُرٍّ مَنْ رَّأَى ، وحدَّث عن أبي عاصم النبيل وغيره؛ قال أبو زُرْعة الرازي : كنت اذا رأيتُه هبتُه وأقول : هذا يصلح للخلافة . وفيها توقّ محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بر. ﴿ فارس أبو عبد الله النَّيْسَا بورى الذُّهُلِّيُّ مولاهم، كان حافظُ عصره و إمامٌ الحديث بنَّيْسَا بور وصاحبٌ الواقعة مع البخاري صاحب الصحيح . كان أحد الأثمة الحقاظ المتقنين ؛ كان الامام أحمد بن حنبل يُثني عليه و تنشرُ فضاله ويقول : هو إمام السنة بنيسابور . وفيها توتَّى معاوية بن صالح أبو عمرو الحَضَّرَميَّ الحُمْصيُّ قاضي الأندلس؛ أصله من

<sup>(</sup>٢) كذا فى تهذيب البهذيب والخلاصة وعقد الجان . وفى الأصل: «أبو سعيد» وهو تحريف .
(٢) يشير المؤلف إلى الواقعة التى حدثت بين محمد بن يحبي المذكور و بين الامام البخارى فى صدد القول بأن القرآن محلوق ، فان النيسابورى هسذا أخذ يشنع على البخارى عند دخوله نيسابور ويزعم أنه يقول : «لفظى بالقرآن محلوق » . وقد صح أن البخارى تبرأ من هذا الاطلاق . (انظر الكلام هل هذه الواقعة باسباب فى شرح القسطلاني على البخارى ج ١ ص . و طبع بولاق وتاريخ الذهبي فى السنة المذكورة ) .

أهل مصر ؛ كان إماما عالما فاضلا محدثا كبير الشأن . وفيها توقى يحيى بن مُعاَذ ابن جعفر أبو زكر يا الرَّزى الواعظ أحدُ الزهّاد أوحدُ وقت فى علوم الحقائق ؛ وكانوا ثلاثة إخوة : يحيى و إسماعيل و إبراهيم ؛ كان إسماعيل أكبرهم ، ويحيى الأوسط . وفيها توفى يحيى الجلّاء ، كان من الزهّاد ، وصحيب يشرًا الحافى ومعروفا الكَرْخَى وسَريًا السَّقَطَى . قال أحمد بن حنبل : قلت لذى النَّون : لِمَسمَّى بآبن الجلّاء ؛ فقال : سميناه بذلك لأنه اذا تكلّم جلا قلوبنا .

أمر النيل في هـذه السنة \_ الماء القديم أربع أذرع وخمس أصابع
 ونصف ، مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وخمس أصابع ونصف ،

+ +

ما رقیع من الحوادث فی سنة ۲۵۹

السنة الخامسة من ولاية أحمد بن طولون على مصر، وهي سنة تسع وخمسين ومائتين – فيهاكان أيضا بين الموقق وبين الزُّنج مَقتلة عظيمة ، ثم كان بين موسى ابن بُغا وبين الزُّنج أيضا مَقتلة عظيمة ، وقُتِل فيها خلق من الطائفتين . وفيهاكانت وقعة بين الروم وبين أحمد بن محمد القابُوسي على مَلطية وشيمشاط ، ونصراته المسلمين . وفيها ولد عُبيد الله الملهدي والد الخلفاء الفاطميين . وفيها توقى الحسينُ بن عبد السلام أبو عبد الله المصرى المعروف بالجمل ، الشاعر المشهور، كان يصحب الشافعي رضى الله عنه ، وفيها توفى محمد بن عمرو بن يونس أبوجعفر التَّعلَي ، الشافعي رضى الله عنه ، وفيها توفى محمد بن عمرو بن يونس أبوجعفر التَّعلَي .

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل، وشمشاط (بكسر أقله وسكون ثانيه وشين مثل الأولى وآخره صاء مهملة): مدينة بالروم على شاطئ الفرات شرقيها «بالوية» وغربها «خرتبرت»؛ وهى الآن خراب ليس بها إلا أناس قليلون تقع فى طرف أرمينية ، وفى ابن الأثير (ج ۷ ص ۱۸۸ ) والطسبرى (قسم ۳ ص ۱۸۸ ) : «سميساط» (بسينين مهملتين) وهى مدينة تقع على الفرات أيضا من أعمال الشام ، وفى عقد الجان وهامش الأصل «شميساط» .

و يعرف أيضا بالسَّوسي ، الزاهد العابد، مات وقد بلغ من العمر مائة سنة . وفيها توف محمد بن إبراهيم بن محمد بن عيسى بن القاسم بن سَميع أبو الحسن القرشي الدمشق الحافظ العالم المحدّث مصنف كتاب الطبقات ، وفيها توف الإمام أبو إسحاق إبراهيم ابن يعقوب السَّعْدى الحُرْجَاني العالم المشهور ، وفيها توفى أيضا أحمد بن إسماعيل السَّهْمي .

إصر النيل في هذه السنة \_ الماء القديم خمس أذرع سواء . مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وخمس أصابع ونصف .

+ +

دينارا . وفيها أغارت الأعراب على حِمْص، فخرج أميرُهم مَنْجُور النركى لحربهم والله المراهم والله المراهم المواقع المواقع والمراهم المواقع والمراهم المواقع والمراهم المراهم ال

وفيها أيضا كانت وَقَمَاتُ عديدةُ بين عساكر الموقّق وبين الزّبْج ، وقتلت الزُّنجُ على ا ابن يزيّد العلوى صاحبَ الكوفة ، وفيها توفي إبراهمُ بن يعقوب بن إسحاق الحافظ

أبو إسحاق الجُرْجَاني - المقدِّم ذكره في الماضية - على الصحيح في هذه السنة ؛ كان يسكُن دمَشْقَ ، ويُحدَّث على المند، وكان من الأثمة الحفّاظ، إلا أنه كان

منحرفاً عن على بن أبى طالب زضى الله عنه . وفيها توفّ أيّوب بن إسحاق بن

<sup>(</sup>۱) الكر (بالضم): مكيال للمراق وهو ستون نفيزا أو أد بعون إرد ! • (۲) كذا بهامش الأصل وأبي الفدا (ج ۲ ص ٤٤٢) وابن الأثير (ج۷ ص ١٨٨) والطبرى (قسم ٣ ص ١٨٨٥) • وفي الأصل: « يجور » • وفي عقد الجمان (ج ۲ ص ٣٩٠): « بكجور» • (٣) لؤلؤة: فلمة قرب طرسوس •

إبراهيم بن مُسَافِر، كان يسكن الرَّملة ، وحدَّث بها و بمصر وده شق ، وكان زعير الحسين الحُلُق ، وفيها توفى الحسن بن على [بن مجمد بن على ] بن موسى بن جعفو بن الحسين آبن على بن أبى طالب، ويقال له العسكرى ، كنيته أبو محسد ، وهو أحد الأثمة الأننى عشر المعدود [ين] عند الرافضة ، ومولده سنة إحدى وثلاثين ومائسين بشرَّمن رَأى، وأمّه أمّ ولد ، وفيها توفى الحسن الفلاس العابد الزاهد، كان يتقوّت من قُمام المزابل، صحبه بشرِّ الحساف وسَرى السَّقطي ومعروفُ الكُرُّني ، وانتفع به بشرُّ الحسن بن محسد بن الصباح أبو على الزعفراني ، أصله به بشرُّ الحاف ، وفيها توقى الحسن بن محسد بن الصباح أبو على الزعفراني ، أصله من قرية بالعراق يقال لها الزعفرانية ، وهو صاحب الإمام الشافعي الذي قرأ عليه كتاب الأم ، وروى عنه أقواله القديمة ، وفيها توقى مالك بن طَوْق بن غِياث التَّغلَي صاحب الرَّمبة ، كان أحد الأجواد ، ولي آمرة دمشق والأُرْدُن ، وفيها توقى موسى ابن مسلم بن عبد الرحن أبو بكر القنطري ، كان ينزل قنظرة البَردان ببغداد فنسب ابن مسلم بن عبد الرحن أبو بكر القنطري ، كان ينزل قنظرة البَردان ببغداد فنسب اليها ، وكان يُسَبّه في الزهد والورع بيشر الحاق .

<sup>(</sup>٢) التكلة عن المال والنحل (ص ١٣٨ طبع أوربا)ومرآة (١) زعر الخاق : سيثه . الزمان (ص ٢٦٠) وتاريخ أبزالوردي في حوادث هذه ألسنة . ﴿ ٣) كتاب الأم للشافعي جمعه اليو يطيُّ و بؤبه الإمام أبوالربيع بن سليان المرادي فنسب اليه ، والكتاب المعروف بسير الواقدي ، وتخاب اختلاف الحديث وكتاب الرسالة مزجلة هذا الكتاب. ﴿ ﴿ ٤ كَذَا فِي الْأَصِلِ . وَفَعَدُ الْجَانِ (ج ٢ ص ٣٩٦) ومرآة الزمان: «مالك بنطوق بن مالك بن غياث» . وفي معجم ياقوت (ج ٢ ص ٧٦٢) وفتوح البلدان (ص ١٨٠) : ﴿ مَا لَكُ بِنَ مَلُوقَ مِنْ عَنَابِ النَّفَانِيُّ ﴾ . (٥) رحبة مالك بن طوق : هي بين الرقة وبغداد على شاطئ الفرات أسفل من قرقيسيا أحدثهـا مالك بن طوق هذا في خلافة المأمون، بينها و بين دمشق ثمانية أيام ، ومن حلب خمسة أيام و إلى بغداد مائة فرسخ و إلى الرقة نيف وعثمرون فرسحنا . (٦) جامش الأصل ومعجم البلدان في الكلام على قنطرة البردان : «محمد بن مسلم بن عبدالرحن أبو بكر الفنطري"، • (٧) البردان بالنحر يك : مواضع كثيرة وهي أيضًا من قرى بغداً د على سبعة فراسخ منها ، سميت كذلك لأن ملوك الفرس كانوا إذا أثوا بالسبي فنفوا منه شيئا قالوا : «برده» أي اذهبوا به إلى القرية وكانت القرية «بردان» فسميت بذلك ؟أو نسبة إلى «برده» بالفارسية وهو الرقيق المجلوب فيأثرل إخراجه من بلاد الكفر · ولعل هذه القرية كانت منزل الرقيق فسميت بذلك لأنهم يلحقون الدال والألف والنون في بعض ما يجملونه وعاء للشيء ، كقولهم لوعاء الثياب : «جامهدان» ولوعاء الملح : « تمكدان » .

إمر النيل في هذه السنة – الماء القديم أربع أذرع وأربع أصابع ونصف .
 مبلغ الزيادة ست عشرة ذراءا و إحدى عشرة إصبعا .

+ +

ما رقــع من الحوادث في سنة ٢٦١

السنة السابعة من ولاية أحمد بن طولون على مصر، وهي سنة إحدى وستين ومائتين ــ فيها وَلَّى الحليفةُ المعتمد أبا السّاج إمرةَ الأهواز وحربَ صاحب الزُّنج، فكان بينه وبين الزبج حروبٌ . وفيهـا بايع المعتمد بولاية العهد بعـــده لابنه المفوض جعفر المذكور قبل تاريخه أيضا وولَّاه المغربُ والشأم والجزيرةَ وأرمينيَّةَ، وضم إليه موسى بن بُغَا، ووتَّى أخاه الموفِّق العهدَ بعد آبنه المفرَّض، وولَّاه المشرقَ والعراق و بغدداد والحجاز واليمر . وفارس وأصبهانَ والرَّى ونُعُراسان وطَبَرَسْتان وسيمستان والسَّند [وضم اليه مسرورًا البُّلخي] ، وعقد لكل واحد منهما لواءين : أبيض وأسـود ، وشرط إن حدث به حَدَثُ [الموت] أن الأمر يكون لأخيــه المُونِق إن لم يكن ٱبنُــه المفوضُ جعف رُّ قد بلغ؛ وكتب العهــدَ وأرسله مع قاضي القضاة الحسن بن أبي الشُّوارب ليعلُّقه في الكعبة . وفيها توفي الحافظ مُسْلم بن الجَّاج بن مسلم الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين النَّيْسابوري صاحب الصحيح، ولد سنة أربع ومائتين . قال الحسين بن مجدد الماسَرْجسيّ : سمعت أبي يقول سمعتُ مسلما يقول: صنَّفتُ هذا المسندَ الصحيحَ من ثلثائة ألف حديث مسموعة . وقال أحمد بن سَلَمة : كنت مع مسلم في تأليف صحيحه آثنتي عشرةَ سنةً ؛ قال : وهو آثنًا عشر ألف حديث ، يعني بالمكترر . قات : مات يوم الأحد ودُفن

 <sup>(</sup>۱) زيادة عن الطبرى وعقد الجمان ٠
 (۲) هو أبو أحمد بن المتوكل ، والموفق لقبه ٠

<sup>(</sup>٣) في ان خلكان وشذرات الذهب : « قال محمد الماسرجسي » يدون كلمة « الحسين » .

يوم الاشين لحمس بقين من شهر رجب ، وقد روينا صحيحه عن أبى ذرّ الحنبل أنبانا محمد بن براهيم البيّاني سماعًا أنبانا أبوالفداء إسماعيل وعلى بن مسعود بن نفيس، قالا أنبانا إبراهيم بن عمر بن مضر وأحمد بن عبدالدائم، قال ابن مضر أنبانا منصور، وقال ابن عبد الدائم أنبانا محمد بن على بن صَدَقة الحَرّاني أنبانا صدر الدين البكري، قال ابن عبد الدائم أنبانا محمد بن على بن صَدَقة الحَرّاني أنبانا صدر الدين البكري، قال البري أنبانا المؤيد أنبانا المؤيد أنبانا المؤروي، وهو فقيه الحرم، قال أنبانا الفارسي أنبانا الجُلُودي أنبانا آبن سفيان أنبانا مسلم . وفيها توفي الحسن بن مجمد بن عبد الملك أبو مجمد القاضي الأموى ، ويُعرف بآبن وفيها الشوارب، كان فقيها عالما فاضلا جوادا ذا مرًوءة ، ولي القضاء سنين عديدة .

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحن بن محمد بن عبد الله بن محمد الزين و يعرف بالزدكشي (راجع ترجمته في الغوه اللامع) . (۲) هو أبو الفتح منصور بز عبد المنهم الفراه ي . (۲) هو أبو على . الحسن بن محمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر العبديق رضى الله عنده (راجع شذرات الذهب والمنهل الصافي) . (٤) الزيادة عن شذرات الذهب ومعجم ياقوت . (٥) : كذا في شرح مسلم (ج ١ ص ٥) وهو أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي وهو أبو جد أبي الفتح منصور بن عبد المنعم الفراويي . و في الأصل : « قال والحرّاني والمغراوي » ، وهو تحريف . (٦) هو أبو الحسين عبد الفافر بن محمد بن عبد الفافر والمغراوي » ، وهو تحريف . (٧) هو الامام أبو أحمد محمد بن عبيي بن محمد بن عبد الرحن ابن عمرويه بن منصور الجلودي النيسابوري الزاهد الصوفي راوية مسلم بن الحجاج ، والجلودي ابن عمرويه بن منصور الجلود جمع جلد) وهو من يبيعها أو يعنمها كما قال السمعاني ، أو الي سكة بنم الجيم والملام (نسبة الى الجلود جمع جلد) وهو من يبيعها أو يعنمها كما قال السمعاني ، أو الى سكة الجنود : قرية من قرى إفريقيت ، ورد هدذا القول بأن أبا أحمد هذا من نيسابور لا من إفريقية . المناموس وشرحه مادة جلد) . (٨) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري . (٩) كذا في ها مش الأصل ، وفي الأصل : « مشروة » ، وهو تحويف . النيسابوري . (٩) كذا في ها مش الأصل ، وفي الأصل : « مشروة » ، وهو تحويف .

وفيها توفى الشيخ الإمام المعتقد أبو يزيد البسطامية ، واسمه طَيفُور بن عيسى بن شُرُوسَان ، وكان شروسان مجوسيًا ، وكان لعيسى ثلاثة أولاد : آدم وهو أكبرهم ، وطيفور هذا وهو أوسطهم [وعلى] ، وكان الثلاثة زُهّادا عُباداً ، وكان طيفور أفضل [أهل] زمانه وأجلهم محلًا ، كان له لسانٌ في المعارف والتدقيق ، وكان صاحب أحوال وكرامات ، وقد شاع ذكره شرقا وغربا ، وفيها توقي عبدالله بن محمد بن يَرْدَأَد أبو صالح الكاتب المَرْوَزِيّ ، وزَر أبوه المامون ووزر هو المستعين والمهتدى ، وكان أديبًا شاعرا فاضلا حدادا محدًا .

أمر النيل في هذه السنة – الماء القديم ثلاث أذرع وثلاث عشرة إصبعا .
 مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وخمس أصابع ونصف .

+ +

١.

۲.

ما وُقسع من الحوادث في سنة ٢٦٢ السنة الثامنة من ولاية أحمد بن طولون على مصر، وهي سنة اثنين وستين ومائتين – فيها وَلِي قضاءَ سُرَّ مَنْ رأى على بن الحسن بن آبي الشوارب عوضا عن أبيه. وَولِي قضاءَ بغداد إسماعيلُ بن إسحاق القاضي، وفيها آشتغل المعتمد بقتال يعقوب بن الليث الصَّفّاد ؛ فبعث كبيرُ الزَّبج عسكَره إلى البَطِيحة فنهَبها

<sup>(</sup>۱) بسطام (بالكسر): بلد بقومس على جادة الطريق الى بيسا بور بعد دامغان بمرحلتين . وضبطها صاحب الأنساب بالفتح . وفي القاموس وشرحه : بسطام بالكسرو يفتح أو هو (أى الفتح) لحن . وقد ضبطه ابن خلكان بالفتح ، وتبعه الخفاجى في شرح الشفاء ولم يذكر الكسر . (۲) كذا في الأصل ومعجم البلدان (ج1 ص ٢٢٣) . وفي مرآة الزمان : «شروشوان» ، وفي أبي الفدا : «سرو بيان» ، وفي ابن الوردى : «سربنان» ، وفي شرح القاموس في الكلام على بسطام والأنساب السمماني ومناقب الأبرار (ص ٣٣) : «سروشان» . (٣) التكلة عن الرسالة القشيرية . (٤) كذا في الطبرى وابن الأثير وتاريخ الإسلام الذهبي ، وفي الأصل : «داود» وهو تحريف . (۵) البطيحة (بالفتح شم بالكسر) : أرض واسعة بين واسط والبصرة .

وأفسد العسكر بها وأسروا وقتلوا، وفيها تعرّض رجل لأمرأة ببغداد وغصبها بمكان وهي تصييح: إتّق الله وهو لا يلتفت ؛ فقالت: ﴿ قُلِ ٱللَّهُ مَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالَمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحُكُم بَيْنَ عِبَادِكَ ... الآية ﴾ ثم رفعت وَالْأَرْضِ عَالَمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحُكُم بَيْنَ عِبَادِكَ ... الآية ﴾ ثم رفعت وأسما إلى السهاء وقالت: الله مم إنه قد ظلمني فُذه اليك ، فوقع الرجل ميتا ، قال ابن عَدون الفرائضي : فأنا والله رأيت الرجل ميتا ، فحمل على نعش والناس بهللون ويكبّرون ، وفيها غلب يعقوب بن اللبث الصفّار على فارس ، وهرب عامل المعتمد إلى الأهدواز ، وفيها توفّى خالد بن يزيد أبو الهَيْم التّميمي الحُراساني الكاتب، أحد كتاب الجيش ببغداد ، كان فاضلا شاعرا حافظا ، روى عنه توفّى سحمد بن يزيد أبو محمد البّرّاز ، كان إماما فاضلا شاعرا حافظا ، روى عنه يزيدُ بن هارون وطبقته ؛ ومات ببغداد في شهر رجب، وفيها توفي عبد الله بن الفقير . (٤) يزيدُ بن هارون وطبقته ؛ ومات ببغداد في شهر رجب، وفيها توفي عبد الله بن الفقير . (٤) المروزي المعتقد ، كان من الأبدال ، كان مقيا بقَرْوين ، فاذا كان يومُ الجعة المروزي المعتقد ، كان من الأبدال ، كان مقيا بقَرْوين ، فاذا كان يومُ الجعة

<sup>(</sup>١) كذا في مرآه الزمان، وفي الأصل: « ... لم يلتفت اليها» . (٢) ف الأصل: «أبو عون الفراء أيضا» وهو تحريف ، والنصو يب عن مرآة الزمان . (٣) كذا في مرآة الزمان · وعبارة شرح القاموس : « وابن الفقير مصغرا من الصوفيــة » · وفي الأصل : «عبد الله (٤) المروزي (بفتح الميم وسكون الرام) نسبة الى محلة المراوزة ببغداد، اذ هو أبن المقبريم • (٥) الأبدال (والواحد بديل) : هم — فيا ذكروه عنهم — قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم ، بهم يقيم الله عن وجل الأرض . و هم سسبعون رجلا أر بعون رجلا منهـــم بالشام وثلاثون يغيرها ؛ لا يموت أحدُهم إلا قام بدله آخر من سائر ألنــاس . وقبل : هم سبعة لا يزيدون ولا ينقصون ، يحفظ الله بهم الأقاليم السبعة لكل واحد إقايم فيه ولايته ٢ منهم واحد على قدم الحليل والشاني على قدم الكليم والنالث على قدم هارون والرابع على قدم إدريس والخامس على قدم يوسف والسادس على قدم عيسي ۲. والدابع على قدم آدم عليهم السسلام ، وهم عارفون بما أودع الله الكواكب السيارة من الأسرار والحركات والمنازَلُ وغيرِها ، ولهم من الأسماء أسماء ألصفات وكل واحد بحسب ،ا تعطيه حقيقة ذلك الاسم الالهي من الشمول والاحاطة ومنه يكون تلقيه . وفيل : لا يولد لهم ، وقد تزوّج أحدهم ، وهو حماد بن سلمة ، سبعين امرأة كما في الكواكب الدرية فلم يولد له · (راجع الفاموس وشرحه مادة بدل، والاشــنقاق لامن دريد ص ٢٧٨ ، والحبر الدال على وجود الأقطاب والأبدال للسيوطي المحفوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم ٣٦٢ مجاميع) .

قد سلك مسافة بعيدة، وكان يمشى على الماء ويقف له بحرُ جَيْحُون، وكان يتقوت المباحات . وفيها توفي يعقوب بن شَيْبة بن الصَّلْت بن عُصْفور أبو يوسف المباحات . وفيها توفي يعقوب بن شَيْبة بن الصَّلْت بن عُصْفور أبو يوسف المافظ السَّدُوسيّ البصريّ، كان إماما حافظا فقيها عالما ، صنف المسند معلَّلا إلا أنه لم يُتِيَّه، وكان يتفقه على مذهب مالك، وسمع منه يزيد بن هارون وغيره، وكان بققيّ الا أنه كان يقول بالوقف في القرآن، فهجره الناس .

إضر النيل في هذه السنة – الماء القديم ثلاث أذرع وثلاث عشرة إصبعا .
 بلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وثماني عشرة إصبعا .

+ +

ما وقسع من الحوادث في سنة ٢٦٣ السنة التاسعة من ولاية أحمد بن طولون على مصر، وهي سنة ثلاث وستين ومائتين حفيها سار يعقوب بن الليث الصّفار إلى الأهواز، وأسرالأمير أن واصل، واستولى على الأهواز، وفيها استوزر الخليفة المعتمد الحسن بن عُلد بعد موت عُبيدالله بن يحيى بن خاقان؛ فلما قدم موسى بن بُعا إلى سَامَرًا هرب الحسن المذكور، فاستوزر مكانه سليان بن وهب في ذي الحِجة ، وفيها حج بالناس الفضل ابن إسحاق الذي حج بهم في الماضية ، وفيها ترقى الوزير عبيد الله بن يحيى بن خاقان ابن إسحاق الذي حج بهم في الماضية ، وفيها ترقى الوزير عبيد الله بن يحيى بن خاقان

الجمعة رأوه بآمد، و بينها مسافة بعلها غير واضحة المراد ، وعبارة مرآة الزمان : « فاذا كان يوم الجمعة رأوه بآمد، و بينها مسافة بعيدة» . (٢) في مرآة الزمان : « وكان يجمع الأشنان و يتقوت ثمه، و إذا رآه السبع خضع له و بصبص بين يديه » . (٣) كذا بالأصل، وهو الموافق لما في الأنساب للسمعاني (في الكلام على السدوسي) : وفي مرآة الزمان (ورفة ٨٣) : « يعقوب بن شبة » . (٤) كذا في مرآة الزمان وشذرات الذهب وهامش الأصل . وفي الأصل : « عصفور بن يوسف » . (٥) هو محمد بن واصل بن ابراهيم التميمي . (٦) كذا في الطبري (قسم ٣ ص ١٩١٥) . و في الأصل ومرآة الزمان (ض ١٩١٠) . و في الأصل ومرآة الزمان (ص ٨٣) : « عبد الله » وهو تحريف ، لأن عبد الله بن يحيي بن خاقان أخو عبد الله لم يستوز ره المعتمد ولم يمت في هده السنة هو أخوه عبد الله هذا . (داجع العلمي قسم ٣ ص ١٤٤٤) .

ابن عُرْطُوج أبو الحسين التركى الوزير، وسبب موته أنه دخل مَيْداناً في داره يوم الجمعة لعشر خلون من ذى الفَعْدة ليضرب الصَّوا لِحَةً، وركب ولَعِث، فصدمه خادمُه رَشِيقٌ، فسقط عن دابته مينا، وفيها توفى محمد بن مجمد بن عيسى أبو الحسن البغدادى، ويعرف بآبن أبى الورد ، كان من الزهاد الورعين، وفيها توفى الامام الحافظ محمد بن عيل بن ميمون الرَّقِ العطار إمام أهل الجزيرة، وفي التهذيب: توفى سنة ثمانٍ وستين،

أصر النيل فى هذه السنة – الماء القديم أربع أذرع وأربع عشرة إصبعا.
 مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وعشرون إصبعا.

ما وقـــع من الحوادث في سنة ٢٦٤

السنة العاشرة من ولاية أحمد بن طُولون على مصر، وهي سنة أربع وستين وماثنين — فيها في المحرّم خرج أبو أحمد الموفّق طلحة ومعه موسى بن بُغا إلى قتال الرَّنج، فلما نزلا بغداد مات موسى بن بُغا، فَحُمِل إلى سَامَرًا ودُفن بها. وفيها في شهر ربيع الأوّل توفّيت قبيحة أمّ الخليفة المعترّ بسامَرًا ؛ وكان الخليفة المعتمد قد أعادها من مكّة إلى سامرًا وأكرمها ، وكانت أمَّ ولد المتوكّل روميّة ، وكانت فائقة في الجمال، فسُميت قبيحة من أسماء الأضداد؛ وقد تقدّم ذكر مصادرتها من قبَل صالح بن وصيف وما أُخِذ منها من الذهب والجواهر ، وفيها توفي عُبيد الله قبَل صالح بن وصيف وما أُخِذ منها من الذهب والجواهر ، وفيها توفي عُبيد الله

ابن عبد الكريم بن يزيد بن فَرُوخ الحافظ أبو زُرْعةَ الرازي مولى عَياش بن مطرف

القرشيَّ، ولد سنة مائتين بالرِّيِّ؛ وكان إماما حافظا ثقة صدوقا، وهو أحد الأثمة

<sup>(</sup>۱) فى مرآة الزمان: «أبو الحسن» · (۲) الصوالحة: جمع صولحان ، وهو عما يعطف طرفها تضرب بها الكرة على الدواب · (۳) لهث الرجل ؛ نقل و بطؤ، والوصف منه ألعث · (٤) كذا فى مرآة الزمان وعقد الجمان ومناقب الأبرار (ص ۹۸) · وفى الأصل: «ابن أبى الرداد» · ۲ وهو تحريف ·

المشهورين الرحّالين لطلب الحديث، قدم بغداد وحدّث بها غير مرّة، وجالس الإمام أحمد بن حنبل وكان يُحبّه ويُثنى عليه ، وفيها توقى إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل ابن عمرو بن مسلم الفقيه أبو إبراهيم المُزنى المصرى صاحب الشافعى ، روى عنه وعن غيره، وروى عنه أبو بكر بن خُزيمة والطحاوي وغيرهما، وهو أحد الأئمة المشهورين، وتفقه به جماعة، وصّنف التصانيف، منها : الجامع الكبير، والجامع الصغير، ومختصر المختصر، ولمّ قدم القاضى بكّار بن قُتيبة على قضاء مصر وهو حنفى ، اجتمع به المُزنى ، فسأله رجل من أصحاب بكّار وقال : قد جاء في الأحاديث تحريم النبيذ وتحليله ، فلم قدمتم التحريم على التحليل ؟ فقال المزنى : لم يذهب أحد يحريم النبيذ وتحليله ، فلم قدمتم التحريم على التحليل ؟ فقال المزنى : لم يذهب أحد فهذا يعضد أحاديث النبيذ في الجاهلية ثم حُلّل لن ) ، ووقع الأتفاق على أنه كان حلالا فحرم ، فلمذا يعضد أحاديث التحريم ، فاستحسن القاضى بكارٌ ذلك منه ،

إمر النيل ف هذه السنة – الماء القديم ثمانى أذرع واثنتا عشرة إصبعا . مبلغ
 الزيادة سبع عشرة ذراعا واثنتان وعشرون إصبعا .

<sup>(</sup>۱) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة كما في أنساب السمعاني والكندى • (۲) و رد هذا الخبر في كتاب ولاة مصر وتضائها للكندى (ص ۱۱ه) بتفصيل عما هـا ونصه :

<sup>«</sup>قال ابن زولاق : حدّ في عبد الله بن عبد الكريم قال : وكان بكاريستهى أن يسمع كلام المزنى ، فاجتمعا يوما في جنازة فأشار بكار الى أبى جعفر التل أن يسأل المزنى عن مسألة ، فقال التل : ما رأيت أعجب من أصحابنا الشافعيين لهم أحاديث في تحريم قليل النبية ولنا أحاديث في تحليله ، فن جعلهم أولى بأحاديثهم منا بأحاديثنا ، فقال المزنى : ليس يخلو أن تكون أحاديثكم قبل أحاديثنا أو بعدها ، فان كانت قبلها فهكذا نقول : الما كانت عملة ثم حرمت ف انحتاج الى أحاديثكم ، وان كانت أحاديثكم بعد أحاديثنا فهذا لا يقوله أحد لأنها كانت حلالا ثم صارت محرمة ثم حللت ، فقال فيه بكار : سبحان الله ! إن يكن كلام أدق من الشعر فه هذا » .

ما وقسع من الحوادث في سنة م ٢٦

السنة الحادية عشرة من ولاية أحمد بن طولون على مصر، وهي سمة خمس وستين ومائتين – فها خرج صاحب الترجمة أحمد بن طولون من مصر الى الشأم في المحرّم، وتوجّه إلى أنطاكِيةَ وحصّر بها صاحبَها سيما الطويل، ولم يزل مقمها عليها بآلات الخصار إلى أن أخذ أنْطا كيةً وقتل سما الطويل المذكور، ثم عاد الى مصر. وفيها أمر الموفق بحبس سلمانَ بن وَهْب وآبنه عبدالله فُجسا، وأخَذ أموالها وعقارهما، ثم صُولحًا على تسعائة ألف دينار . وفيها ٱستوزرالخليفة المعتمد إسماعيلَ ابن بُلُبُكُ ، وفيها مات يعقوب بن الليث الصقّار بالأهواز، وخلفه أخوه عمرو بن اللث، فكتب عمرو بن الليث إلى المعتمد بأنه سامعً مطيع، وفيها بعث المك الروم بعبد الله بن رشيد بن كاوُس، الذي كان ءاملَ الثغور وأسره الروم، إلى أحمد بن طولون مع عدّة أسارى . وفيها خرج العبَّاس بن أحمد بن طولون إلى بَرْفةَ غالفا لأبيه ، وكان أبوه قد استخلفه على مصرت توجّه إلى حصار سما الطويل بإنطاكية ، وأخذ معه العبّاسُ ما في يت مال مصر من الأموال وما كان لأسبه من الآلات وغيرها وتوحّه إلى برقةً ؛ فوحّه أبوه أحمد بن طولون خَلْفه جيشا فقاتلوه حتى ظَفروا به ، وأحضروه إلى أسه فحبسه، وقتل حماعةً من القواد الذبن كانوا معه . وفيها دخل الزُّنجُ النَّمَانيَّةَ فاحرقوا سُوقَها وأكثَر منازل أهلها وقتلوا وسَبُوا . وفها ولَّى الموقَّقُ عمرَو بن اللـث الصَّفَّارِ نُحراسَان وكَرْمَانَ وفارسَ وأصَّمهانَ وسِجِسْتانَ . وفيهـا حجِّ بالناس هارون بن محـــد

<sup>(</sup>۱) فى عقد الجمان (ص ١٥٥ ج ١٧ قسم ٣): « سيما، » (بالمد) · (٢) كذا فى العابرى وهو ما تفيده عبارة ابن الأثير · وفى الأصل: «واستخلف أخاه عمرو بن الليث الخ» · (٣) عبارة العابرى: «وماكان لأبيه من الأثاث وغير ذلك» · (٤) النعائية (بالضم كأنها منسوبة إلى رجل اسمه النعان): بليدة بين واسط و بغداد فى نصف الطريق على ضفة دجلة ·

ابن إسحاق بن موسى بن عيسى الهاشمى ، وفيها تُوفّى إبراهيم بن هانئ الحافظ أبو إسحاق النَّيْسابورى ، كان أحد أئمة الحديث الرَّحالة ، واختفى أحمد بن حنبل فى داره أيام الميحنة ، وفيها تُوفّى سعدان بن نصر بن منصور أبو عثان النَّقَفى البرّاز ، ولد سنة اثنتين وسبعين ومائة ، وسمع شُفيانَ بن عُينة وغيره ، وكان أديبا شاعرا ، مات فى ذى الحجة ، وفيها توفى صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل أبو الفضل الشَّيباني ، ولد سنة ثلاث وثلاثين ومائتين فى [شهر] ربيع الآخر ، ووَلِي قضاء أَصْبهانَ ، وكان صدوقا كريما جوادا و رعا ، وفيها توفى عبدُ الله بن محمد بن أيوب أبو محمد الزاهد الورع ، سُئل قضاء بغداد فامتنع ، وفيها توفى على بن الموقّى العابد ، كان صاحب كرامات وأحوال ، وكان عن الأبدال مُجابَ الدعوة ، مات فى [شهر] ربيع الأول .

§أمر النيل في هذه السنة – الماء القديم خمس أذرع و إحـــدى وعشرون إصبعاً . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا و إحدى وعشرون إصبعاً .

+ +

ما وقسع من الحوادث فی سهٔ ۲۶۲ السينة الثانية عشرة من ولاية أحمد بن طولون على مصر، وهي سينة (١٠) ست وستين ومائتين ــ فيها دخل على بن أَبَان مُقدَّمُ الزَّنْجِ الأهوازَ فقاتله أُغَرُّ تمِش

<sup>(1)</sup> كذا في عقد الجمان ومرآة الزمان وفي الأصل: «وكان اختفى أيام المحنة» . (٢) في الأصل: 
«سعد بن نصر» والنصويب عن شذرات الذهب وتاريخ بغداد الخطيب . (٤) في تاريخ بغداد: 
«مات في ذي القعدة يوم الأحد الثماني عشرة ليلة خلت منه» . (٤) كذا في الأصل وشذرات 
الذهب . وفي مرآة الزمان: «عمر بن صلم أبو جمغر» . وفي عقد الجمان: «عمر بن سالم أبو حفص» . 
و في تاريخ الاسلام للذهبي : «عمر بن سلم وقيل عمرو بن سلمة وقيل عمران بن سلم » . (٥) كذا 
في عقد الجمان (ص ٢٦٤ ع ج ١٧ قسم ٢) وابن الأثير (ج ٧ص ٢٢٩) والطبري (قسم ٣ ص ١٩٣٨) . 
و في الأصل: «عبان» . (٦) كذا في عقد الجمان والعابري وابن الأثير . وفي الأصل: «هر يمش » . ومهامش ابن الأثير: «أغز تمش » .

التركى فانتصر الخبيث على أغر تمش المذكور وقت ل ونهب وبعث بروس القت لى ونصبها على سور مدينته ، وفيها وثب الأعراب على الحجّاج وأخذوا الكُسُوة ، وصار بعضهم إلى صاحب الزَّنج ، وأصاب الجَّ شدةً عظيمة ، وفيها دخل أصحاب الزنج رامَهُرْمُنَ وآستباحوها ، وفيها كانت بين الأكاد والزَّنج وقمةً ظهرفيها [الزَّنج ] في الأقل ثم كان النصر للأكراد على الزنج ، وأعمل فيهم السيف ، ولله الحمد والمنة ، وفيها توفى محد بن شجاع الحافظ أبو عبد الله الثَّلجي البغدادي الفقيه الحنفي أحد الأعلام ، قرأ القرآن على اليزيدي ، وروى الحروف عن يحيى بن آدم ، وتفقه على الحسن بن زياد اللؤلي وغيره ، وصار إمام عصره ، وبه تخرج غالب علماء عصره ، وفيها توفى حمّاد إلى الحسن ] بن عَنبَسة الورّاق العالم المشهور ، وفيها توفى محمد بن عبدالملك الدَّقيق . [ابن الحسن ] بن عَنبَسة الورّاق العالم المشهور ، وفيها توفى محمد بن عبدالملك الدَّقيق .

إأمر النيل في هــذه السنة – المــاء القديم ستَّ أذرع وستَّ أصابع . مبلغ . .
 الزيادة سبع عشرة ذراعا وأر بع عشرة إصبعا .

+ +

السنة الثالثة عشرة من ولاية أحمد بن طولون على مصر، وهي سنة سبع وستين ومائتين – فيها دخلت الزَّنج واسـطًا واستباحوها وأحرقوا فيها، فيهز الموقَّقُ

ما وقـــع من الحوادث في سنة ۲۶۷

<sup>(</sup>۱) رامهرمن: مدينة مشهورة بنواحى خوزستان . (۲) زيادة يقتضيها السياق، وعبارة ١٥ الطبرى (قسم ٣ ص ٥ ٩ ٩ طبع أو ربا): « فظهر الزنج في ابتداء الأمر على الأكراد » .

(٣) التكلة عن تهذيب النهذيب والحلاصة في أسماء الرجال ، والوزاق: الناسخ، وأما عامل الورق وبائه. فيسمى الكاغدى (انظر المشتبه في أسماء الرجال للذهبي ولب اللباب للسيوطي) . (٤) كذا في عقد الجمان، وهو أبو جمفر محمد بن عبد الملك بن مروان بن الحبكم الدقيق الواسطى ، سكن بغداد وكان من أهل العلم ، وهو أخو يوسف بن عبد الملك ، والدقيق نسبة الى الدقيق و بيعمه وطحنه ، (راجع الأنساب ٢٠ اللهماني ص ٢٢٧) وفي الأصل : « الرفيعي » ، وبهامشه : « الدفنق » وكلاهما تحريف .

ابنه أبا العباس لحربهم في جيش عظيم ، فكانت بينه و بينهم وقعةً عظيمةً انهزم فيها الزنج، وقَتل أبو العباس فيهم مقتلةً عظيمةً وأُسَر جماعةً، وفرَّقهم وغرَّقَ مراكبَهم في الماء، فكان ذلك أقلَ نصر المسلمين على الزنج، ثم كان بعد ذلك في هذه السنة أيضا عدَّهُ وقائعَ بين الزنج و بينه والجميع ينتصر فيها أبو العباس بن الموفَّق. وفيها بني الموفَّق مدينةً بإزاء مدينة صاحب الزنج، وسمّاها المُوَفِّقيَّة . وفيها وثب صاحب الترجمة أحمد ابن طولون على أحد [بن محدً] بن المدبر، وكان أحد [بن محد] بن المدبر متولى خواج دِمشق والأُرْدُنُّ وفِلَسْطين، وحبسه وأخذ أموالَه ،ثم صالحه على سمّائة ألف دينارٍ. وفيها حَجَّ بالناس هارونُ بن محمد بن إسحاق العباسيُّ . وفيها توفَّى على بن الحسن بن موسى بن مَيْسرة الهلالي النَّيْسابوري الدَّرَاجُيرْدي - ودَرَاجُيرْد علَّةُ بنيسابور -كان من أكابرعاماء نيسابور وابنَ عالمهم ، وله مسجد بدرَا يُجرُدُ يُقصد للزيارة ، وقيل : إنه روى عنه البخاري ومسلم وغيرُهما ، وكان ثقةً صدوقا فاضلا، وُجِدَ في مسجدُه ميتا بعد أسبوع ولم يعلموا به، وقيل : أكله الذُّبُّ . وفيها توتَّى محمدُ بنُ حَمَّاد من بكر المقرئ صاحبُ خَلَّف من هشام ، كان أحدَ القرَّاء المجوِّدين وعباد الله الصالحين . وفيها توتى شهيدًا يحيى بن محمد بن يحيى أبو زكرياء الذُّهل إمام أهل نَيْسابور في الفتوى والرياسة، وكان يتفقّه على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة، وهو ابن صاحب الواقعة مع محمد بن إسماعيل البخاري .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من المفريزى والكندى . (۲) كذا فى الأصل وتهذيب التهذيب وتاريخ الاسلام للذهبي ومعجم باقوت ، وفى أنساب السمعانى ومرآة الزمان وعقد الجان : « الحسين » ، (۳) دراجبرد : كورة بفارس نفيسة عرها دراب بن فارس ، معناها : دراب كرد ، دراب: اسم رجل ، وكرد سعناه «عمل» فعرّب بنقل البكاف الى الجيم (راجع معجم يا قوت) . (١) ذكر فى عقد الجان (ص ٥٣٤) ومرآة الزمان (ص ٩١) سبب ثالث لوفاته وهو : أنه كان زجر عامل نيسا بورعن ظلمه فارقد له نارا فى تين وأدخله فى بيت فات من الهدخان .

﴿ أَمِ النَّيْلِ فِي هَذَّهِ السَّنَّةِ لَـ المَّاءِ القديمِ سَتَّ أَذْرِعَ وتسعُ أَصَابِعِ وَنصفٍ. مبلغ الزيادة سبعَ عشرةَ ذراعا وأربَعَ عشرةَ إصبعا .

مرب الحوادث في سنة ١٢١٨

السنة الرابعة عشرة من ولاية أحمد بن طواون على مصر، وهي سنة ثمان وستين ومائتين - فيها غزا خَلَفُ الفَرْعَاني التركى ، نائبُ أحمدَ بن طولون، ثُغور الشام، فقتَل من الروم بضعةَ عشَرَ ألفا، وغنيم حتى بلغ السهمُ أر بعين دينابرا . وفيها قُتِمَلُ أَحَدُ بِنَ عَبِدَ اللهِ الخُنجُسْتَانَى الخارجِ بُخُراسَانٍ، قتَمَلهُ غَلمَانُهُ في آخر السنة . وفيها أظهر لؤلؤُ الخلافَ على أحمدَ بن طولون، وكاتب الموفِّقَ بالقدوم عليه . ولؤاؤ المذكور من موالي أحمدً بن طواون . وفها توقي أحمد بن سَبَّار بن أيوب الحافظ أبو الحسن المَروزي إمامُ أهل الحديث بمَرو، كان جمع بين الحديث والفقه وااورع والزهد، وكان يقاسُ بعبدالله بن المبارَك، وقد روى عنه أمَّةُ خُراسانَ: البخاريُّ وغُرُه. وأخرج له النَّسَائيُّ، وٱتفقوا على صدقه وثقته، وفها توقى أُنَس بن خالد بن عبد الله ابن أبي طَلْحة بن موسى بن أَنَس بن مالك الأنصاري ، كان إمامًا حافظا، روَّى عنه عبدُ الله ابنُ الإمام أحمدَ بن حبل وغيرُه . وفيها توفّى محمد بن عبد الله بن عبد الحكمَ أبو عبـــد الله فقيهُ أهل مصر ومحدِّثُهم، وُلد سنة اثنتين وثمانين ومائة، ومات بمصر في ذي القَعْدة وصلَّى عليه القاضي بَكَّار، وكان يُعرف بصاحب الشافعيّ لأنه أسند عنه، وكان مالكيَّ المذهب، وآمتُحنَ بعد أن حُملَ إلى بغداد فثبَت على السُّنة . ﴾ أمر النيل في هذه السنة \_ الماء القديم خمس أذرع وخمس عشرة إصبعا .

مبلغ الزيادة سبع عشرةَ ذراعا وستَّ عشرةَ إصبعا .

<sup>(</sup>١) كذا في الطبري وابن الأثبر وعقد الجمان . وخجستان : من جبال هراة . و في الأصل : (٢) فى عقد الجمان وابن الأثه : « قتله غلام له » . « السجستاني » وهو تحريف .

+ +

مارةـــع ر\_ الحوادث في سنة ٢٦٩

السنة الخامسة عشرة من ولاية أحمد بن طولون على مصر وهي سنة تسع وستين ومائتين – فيها قطعت الأعراب الطريق على [قافلة من] الحاج، وأخذت خمسائة جمل بأحمالها . وفيها وثب خَلَفُ الفَرْغَانِيّ التركيّ عاملُ أحمد بن طولون، (۲) على يَازَمان خادم الفتح بن خاقان وحبسه بالنغور، فخلصه الجند وهموا بقتل خلف، فهرب إلى د. شق ؛ فآتفقوا ولعنوا أحمد بن طولون على المنابر . فبلغ آبن طولون، فسار من مصر حتى نزل أَذَيّة وقد تحصّن بها يَازَمان المذكور؛ فأقام آبن طولون مدة على حصاره فلم يَنلُ منها طائلا ، فعاد إلى دمشق ، وفيها آستولى الموقّق على مدينة صاحب الزَّنج ودخلها عَنُونَة ، وفيها أوفى أحمد بن عبد الله بن القاسم الحافظ أبو بكر الورّاق على الصحيح؛ حدّث عن عبد الله بن مُقاذ المَنبريّ وغيره، و و و ي عنه [أبو] سعيد بن الأعرابيّ وغيره، وفيها توقى الحسنُ بن تُخلّد بن الجرّاح أبو مجمد الكاتب الوزير، وليد سنة تسع ومائتين، وكان يتوتى ديوانَ الضّياع التوكل جعفر، وأستوزره المُقتَمد ، وفيها توقى خالد بن أحمد بن عمرو الأمير أبو المَيْم الذّهليّ ، ولي إمرة مَرُو وهماة وبُمّاري وغيرها ، وكان من أهل السنة، وله أيام مشهورة وأمور إمرة مَرُو وهماة وبُمّاري وغيرها ، وكان من أهل السنة، وله أيام مشهورة وأمور

<sup>(</sup>۱) زيادة عن الطبرى وابن الأثير وعقد الجمان و مرآة الزمان . (۲) كذا في الأصل في غير موضع والطبرى ، وورد في هذا الموضع بالأصل : «بازمان» بالمباء الوحدة ، و في ابن الأثير : «بازمار» و في هامشه : «سازمان وسازمان و وسازمان » . (۲) بهامش الطبرى وعقد الجمان : «بافيمان » . (۳) بهامش الطبرى وعقد الجمان : «خادم مفلح بن خافان» . (٤) التكلة عن تاريخ الاسلام للذهبي وهامش الأصل . (٥) كذا في الأصل . و في آبن الأثير في حوادث سنة ٢٠٠ : «خالد بن أحمد بن خالد» . و في تاريخ الاسلام للذهبي : «خالد بن أحمد بن الحيثم » . (٦) راجع الحاشية رقم ٤ ص ٢٤١ من الحيلد الثاني من هذا الكتاب . (٧) بخارى : مدينة من أعظم مدن ما وراء النهرى بينها و بين جيحون يومان ، كانت قاعدة ملك السامانية ، وهي مدينة على أرض مستوية و بناؤها خسب مشبك و يحيط بهذا البناء من القصور والأبنية ، ( ملخص من معجم ياقوت ) .

محودة . قال ابن قَرَأُوغُلِى فى تاريخه: وهو الذى نفى البخارى عن بخارى لمّا قال: لفظى بالقرآن مخلوقٌ؛ وكان يحبُ العلماء والحديث؛ أنفق فى طلب الحديث والعلم الفَّ ألفِ درهم ، وفيها توقى عيسى بن الشيخ بن السَّلِيل أبو موسى الدُّهُلِ الشَّيْبانى ، كان غلب على دمشق أيام المهتدى وأول أيام المعتمد ، وفيها توقى محمد بن إبراهيم أبو حمزة الصَّوف البغدادي أستاذ البغداديين ، وهو أول من تكلم فى هدده المذاهب: من صفاء الذكر وجمع الهم والمحبّة والعشق والأنس ، لم يسبقه إلى الكلام بهذا على رءوس المنابر ببغداد أحد؛ كان علل بالقراءات ، وجالس الإمام المكلام بهذا على رءوس المنابر ببغداد أحد؛ كان علل بالقراءات ، وجالس الإمام أحمد بن حنبل ؛ وكان الإمام أحمد إذا حرى فى مسألة شيء من كلام القوم يلتفت اليه ويقول : ما تقول فى هذه المسألة ياصوفي ، وصحب سَريًّا السَّقطى والحُنيد وحسنًا المسُوحي وغيرهم ،

§ أمر النيل في هذه السنة – الماء القديم أربع أذرع وست عشرة إصبعا .
 مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وعشرون إصبعا .

+ +

السنة السادسة عشرة من ولاية أحمدَ بن طولون على مصر، وهي سينة سبمين ومائتين، أعنى التي مات فيها أحمدُ بن طولون المذكور – فيها كانت أيضا

ما وقـــع من الحوادث في سنة ۲۷۰

<sup>(</sup>۱) كذا فى الطبرى ومرآة الزمان وابن الأثير . و فى الأصل : «عيسى آبن الشيخ أحمد ... الخ» .

(۲) كذا فى عقد الجمان (ص ٤٤٤) ومرآة الزمان (ص ٥٥)، وهو مولى عيسى بن أبان القاضى، وقبل : إنه من ولده . و فى الأصل : «الصدفى » ، وهو تحريف .

(٣) كذا فى عقد الجمان ومرآة الزمان : «الصدف » ، وهو تحريف .

(٤) كذا فى عقد الجمان ومرآة الزمان ، ومرآة الزمان ، والمسوحى : نسسبة الى المسوح ، كما فى أنساب السمعانى ولب اللباب ، والمسح : كساه من شعر كثوب المهان ، ومنه يقال لما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفا وقهرا الجمسد : مسح ، و فى الأصل : والنوخى » ، وهو تحريف .

وقائمُ بين الموفَّق طلحةَ و بين صاحب الزُّنج، قُتــل في آخرها صاحبُ الزبج عُلْح، لعنه الله تعالى . وفيها أنشقُّ ببغدادَ (فَ) الجانب الغربيُّ شَقٌّ من نهر عيسي، فحاء الماء إلى الكَرْخ فهدّم سبعةَ آلاف دار . وفيها ظهر أحمد بن عبد الله بن إبراهيم العلوى بصعيد مصر وتبعه خلق كثير، فحقر إليه أحمدُ بنطولون جيشا، فكانت بينهم حروبُ حتى ظفر أصحابُ آبن طولون به، فحملوه إليه فقتله ومات بعده بيسبر. وفيها بني أحمد ابن طولون على قبر معاوية بن أبي سـفيان أربعةَ أَرُّ وقة ، ورتَّب عنــد القبر أناسا يقرءون القرآن ويُوقدونَ الشموعَ عند القبر. وفيها توقّ إسماعيل بن عبد الله بن ميمون ابن عبد الحيد بن أبي الرجال الحافظ أبو نصر العجلي، سمع خلقا كثيرا، وروى عنه غيرُ واحدٍ، وكان ثقةً شاعرًا فصيحًا ، ومات وله أربعُّ وثمانون سنةً . وفيها توفَّى القاضي بَكَّار بن تُتَيَّبة بن عبد الله ، وقيل : قتيبة بن أسد ، بن [أبي] بُردَعَة بن عُبيد الله [ابن بَشْيَر بن عُبَيد الله] بن أبي بَكْرة الَّنقَفيُّ ، مولى رسول الله صلى الله عليـــه وسلم . وكنية القاضي بكَّار هذا أبو بكرة ، القاضي البصري الحنفي ؛ وُلد بالبصرة سنة اثنتين وثمانين وماثة، وهو أحد الأثمة الأعلام، كان عالما فقبها عدَّنا صالحا ورعا عفيفا ثقةً، مات وهو أعلمُ أهل زمانه بالديار المصرية ، وفيها توفَّى داود بن على بن خَلَف أبو سلمان الظاهري صاحب مذهب الظاهرية المعروف بداود الظاهري، وهو أول من نفي القياس في الأحكام الشرعية وتمسَّك بظواهم النصوص؛ وأصله من أصَّمان،

<sup>(</sup>۱) هو على بن محمد بن أحمد بن عبد الرحيم ، وقد تقدّم الكلام عليه في السنة الأولى من سي أحمد ابن طولون . (۲) في تاريخ دمشق لابن عساكر (ج ٣ ص ٢٤ طبع مطبعة روضة الشام) : «أبو النضر ... الله » . (٤) الزيادة عن كتاب ولاة مصر وقضاتها للكندى (ص ٥ · ٥) وابن خلكان (ج ١ ص ١٢٧) غير أنه ورد فيه « برذعة » بالذال المجمة و « بشر » بدل « بشير » . (٥) في الأصل : « صاحب مذهب الظاهر» ، والنصويب عن ابن خلكان ومرآة الزمان .

وسمع الكثيرَ ولتي الشيوخَ وتبعه خلقُ كثير، وقَدم بغدادَ وصنَّف بها الكتبّ، وتوفِّي بها في رمضان، وقيل: في ذي القَعْدة. وفيها توفّي الرَّبِيع بن سلمان بن عبد الجبّار ابن كامل أبو محمد المرادى الفقيه صاحب الشافعي رضي الله عنه ، نقل عنه معظم أقاويله ، وكان فقها فاضلا ثقةً دِّمناً ، مات بمصر في شوال وصلَّى عليه صاحبُ مصر نُحَارَ وَ بَهُ ابن أحمدَ بن طولون ، وفها توفي عبدُ الله بن محمد بن شاكر أبو البُّختريُّ العُّنْبريُّ الكُوفِيَّ ، كان محدِّنًا فاضلًا ، قَدم بغدادَ وحدَّث بها . وفيها توقَّى على بن مجمد صاحب الزُّنْج وقائدهم، وقيل: اسمه نهيود، وهو صاحب الوقائع المقدّم ذكرها مع الموقّق وعساكره؛ وكانت مدّة إقامته أربعَ عشرةَ سنةً وأربعةَ أشهر وعشرةَ أيام، ولَتِيَّ الناسُ منه في هذه المدّة شدائدً؛ قال الصُّولى : قتل من المسلمين ألف ألف وحمسهائة ألف ما بين شيخ وشابُّ وذكر وأنثى، وقَتل في يوم واحد بالبصرة ثلاثَمَائة ألف، وكان له منْبُرُ في مدينته يَصعدُ عليــه ويسبُّ عثمانَ وعليّــا ومعاوية وطلحة والزبير وعائشةٌ رضى الله عنهم ، وهذا هو رأى الخوارج الأزارقة ــ لعنة الله عليهم ــ واستراح المسلمون بموته كثيرا ، ولله الحمد ، وفيها توقى الفضـلُ بن عبَّاس بن موسى الأُسْتَرَا بَاذَى ، سُمْعُ أَبَا نُعَيْمُ وروى عنه أبو نعيم عبد الملك بن عدى ، كان فقيها فاضلا مقبولَ القول عند الخاصّ والعام . وفيها توفى محدُّ [بن اسحاق] بن جعفر الحافظُ أبو بكرالصَّغَاني ، رحل في طلب الحــديث ، وسمع الكثير ، ولتي الشيوخَ وكتبوا عنه . وفيها توفي مجد بن الحسين بن المبارك أبو جعفر، ويعرف بالأعرابي ،

 <sup>(</sup>۱) فى الأصل : «توفى الفضل بن عباس بن موسى أبو نعيم العدوى الأستراباذى» ، وما صتر بناه عن تاريخ الاسلام للذهبي .
 (۲) التكلة عن ابن الوردى وأبى الفدا وشذرات الذهب وابن الأثير وعند الجمان .
 (۳) لم نعثر على هذا الاسم فى كتب التراجم التي بين أيدينا .

روى عنه ابن صاعد وغيره . وفيها توفى عمد بن مسلم بن عثان الرازى ، ويُعْرف بَابن وَارَة ، كان أُحد الحُقاظ الرحالين والعلماء المتقنين مع الذين والورع والزهد . وفيها توفّى نصر بن الليث بن سعد أبو منصور البّقدادى الورّاق، أخرج له الحطيبُ حديثا يرفعُه إلى عثان بن عَفّانَ .

إمر النيل في هذه السنة – الماء القديم أربع أذرع وثماني عشرة إصبعا .
 مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وعشرون إصبعا .

## ذكر ولاية نُعْمَارُوَيْهِ على مصر

هو نُحارَ وَيه وقيل نُحار بن أحمد بن طُولون، التركى، السّامَرِى المولد، المصرى الدار والوفاة، تقدّم التعريف بأصله فى ترجمة أبيسه أحمد بن طولون ؛ الأمير أبو الجيش نُحار ويه ملك مصر والشام والنفور بعد موت أبيه بمبايعة الجند له في يوم الأحد العاشر من ذى القمدة سنة سبعين وماثتين ، وعند ما وَلِي إمرة مصر أص بقتل أخيه العباس الذى كان فى حبس أبيه أحمد بن طولون لأمتناع العبّاس من مبايعة نُحَارَو يه هذا، فقتل ، وأم خمار ويه أم ولد يقال لها ميّاس، ولد يسرّ مَنْ رَأَى في سنة خس وحسين وماثتين ،

وأول ما ملك مصر عقد لأبي عبد الله أحمد [ بن محمد ] الواسطى على (ع) (ع) جيش إلى الشام لستَّ خلون من ذى الحِجة سنة سبمين وماثتين المذكورة ؟

 <sup>(</sup>١) كذا في ابن الأثير والخلاصة في أسماء الرجال وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وعقد الجمان وفي الأصل : < محمد بن مسلمة ... ... و يعرف بابن دارة » ، وهو تحريف .</li>

 <sup>(</sup>۲) عبارة الكندى (ص ۲۳۳): «أحضر أخاه العباس لمبا يعته فامتنع فأدخل منزلا من الميدان
 ب وكان آخوالعهد به » • (۳) الزيادة عن الكندى • (٤) كذا في الكندى والمقريزى • وفي الأصل: «على جيوش» •

وعقد لسَعْد الأيسرِ على جيش آخر ؛ وبعَث بمراكب في البحر لنقيم بالسواحل الشاهية ، فنزل الواسطى فلسطين وهو خائف من نُحارويه أن يُوقِع به ، لأنه كان أشار عليه بقتل أخيه العبّاس ؛ فكتب الواسطى إلى أبي أحمد الموقّق من يصغّر أمر خمارويه عنده و يحرّضه على المسير إلى قتاله ، فاقبل ابن الموقّق من بغداد، وقد آنضم اليه إسحاق بن كُنداج و محمدُ بن [ديوداد] أبي السّاج، و زل الرّقة فتسلم بغداد، وقد آنضم اليه إسحاق بن كُنداج و محمدُ بن [ديوداد] أبي السّاج، و زل الرّقة فتسلم قنسر بن والعواصم – وكان نُحارويه جميعُ الشام والنفور داخلة في سلطانه به ثم سار آبن الموقّق حتى قاتل أصحاب خمارويه وهن مهم ودخل دمشق ؛ فحرج خمارويه في جيش عظيم لعَشْر خَلُون من صفر سنة إحدى وسبعين ومائتين ؛ فالتق مع آبن الموقّق بنهر أبي فُطرُس المعروف بالطواحين من أرض فِلْسُطِينَ، فاقتتلا فانهزم أصحاب خمارويه ، وكان خمارويه في سبعين ألفا، وآبن الموقّق في نحو أربعة آلاف، أصحاب خمارويه ، وكان خمارويه عا فيه ، ومضّى خمارويه عائدا إلى مصر مهزومًا، فَرَج واحتوى على عسكر خمارويه بما فيه ، ومضّى خمارويه عائدا إلى مصر مهزومًا، فَرَج وَيَن كان له مع سَعْد الأيسرولم يعلم سعدُ أن خمارويه انهزم ؛ فارب سعدُ الأيسر كين كان له مع سَعْد الأيسرولم يعلم سعدُ أن خمارويه انهزم ؛ فارب سعدُ الأيسر كين كان له مع سَعْد الأيسرولم يعلم سعدُ أن خمارويه انهزم ؛ فارب سعدُ الأيسر كين كان له مع مَنْ مهزمه وأزاله عن عسكره آني عشر ميلا ، [ورجع أبو العباس إلى

فلم يفتح له وطمع ... » . وظاهر ما فيه من اضطراب .

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل والكندي وسيرة آبن طولون . وفي المقريزي (ج ١ ص ٣١١) والعابري (ص ١١٠٧ قسم نالث) : «سعد الأعسر» . (٢) في كتاب ولاة مصر وقضاتها للكندي ه أخ الذي كتب اليه الواسطي يحترضه على المسير إلى خمارويه هو أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الموفق لا أبو أحمد الموفق نفسه . (٣) الزيادة عن الكندي . (٤) كذا في معجم البلدان لياقوت والكندي . وفي الأحمد لل والمقريزي : «نهر أبي بطرس» بالباء الموحدة ، وأنظر صفحة ٨٥٨ حاشية رقم ١ من الجزء الأول من هذه الطبعة . (٥) الطواحين : موضع قرب الرملة من أرض فلسطين بالشام كانت عنده تلك الوقعة المشهورة . (٦) الزيادة عن كتاب ولاة مصر وقضاتها المكندي ، ويؤيده في ذلك المقريزي ، وفي الأصل : « ... ... اثني عشر ميلا ، ثم مضى سعد الأيسر إلى دمشق

دِمَشق فلم تُفْتح له] . ثم مضى سعد الأيسر الى دمشق، وطمِع فى البـــلاد الشامية واستخفّ بخارويه وغيرِه، ثم استولى على دِمَشق .

ووصَل تُعارَوَيْه إلى مصر في ثالث شهر ربيع الأول من السنة ، ولم يعلَم ما وقَع لسعد الأيسر؛ فلمَّا بلَغــه خبرُه خرَّج ثانيا إلى دِمَشْق لسبع بَقِين من شهر رمضان من السنة فوصَّل إلى فِلَسْطِينَ ، ثم عاد بعسا كره مر غير حرب لأمور وقَعت في ثامنَ عشرَ شوّال؛ وأستمر بمصر إلى أن خرج ثالثا إلى الشام في ذي القَعْدة سنةً آثنتين وسبعين وماثنين . وقد خرَج سعدُ الأيسر عن طاعته من يوم الواقعة، فقاتل سعدًا الأيسر المذكور وهزِّمه وظفر به وقتَله ، ودخَل دمَشق وملكها في سابع المحرِّم من سنة ثلاث وسبعين وماثنين، وأقام بها أياما؛ ثم سار لفتال أبن كُنداج فتقاتلا، فكانت الهزيمة أوّلا على حمارويه وانهزَم جميعُ أصحابه وثبُّت هو في طائفة [من حُماته]، وقاتل آبن كُنداج المذكور حتى هن من مهم وتبعهم بأصحابه حتى وصلت أصحاب حمارويه إلى سُرَّ مَنْ رَأَى بالعراق؛ وعُظُم أمر خُمَــارويه في هـــذه الوقعة وهابته الناس . ثم كتب خمارويه إلى أبى أحمد المُوَنَّق طلحةً في الصلح، فأجابه أخو الخليفة المُوقَّقُ لذلك؛ وكتب لخمارويه بولايته على مصرَ والشام جميعه والثغور ثلاثين سنة؛ وقيدم بالكتاب بعض خدّام المونَّق إلى الشام في شهر رجب، وعرَّفه الخادم أنَّ الكتاب كتَّبه الخليفة المعتمدُ وأخوه المولَّق وابنُه بأيديهم تعظيما لخمارويه ، فُسَّم خمارويه بذلك، وعاد إلى مصر في أواخر رجب المذكور، وأمر بالدعاء لأبي أحمد المُوقَق

 <sup>(</sup>٢) كذا في الكندى والمقرزى . وفي الأصل : «وثبت هو أؤلا في أناس قليلة ... الخ » .

<sup>(</sup>٣) زيادة عن الكندي .

<sup>(</sup>٤) طلحة : اسم لأبي أحمد الموفق ، ويسمى أيضا محمداً ؛ كما في مقد الجمان وتاريخ الاسلام للذهبي.

المذكور بعيد الخليفة وترك الدعاء عليه ؛ فإنه كان يُدْعَى عليه بمصر من مدة سنين من أيام إمارة أبيه أحمد بن طولون من يوم وُقّع بين الموقّق وبين أحمد بن طولون، وخلّع ابن طُولون الموقّق من ولاية عهد الخلافة، وأصر القاضى بكّار بن تُتَبّبة بخلمه فلم يُوافقه بكّار على ذلك، فبسه أحمد بن طُولون بهذا المقتضى، وقد ذكرنا ذلك كلّة في آخر ترجمة أحمد بن طُولون .

ولما أصطلع حمار ويه مع الموقق عظم أمرُه وسكنت الفتنة، فإنه كان في كل فليل يُغرِج العساكر المصرية لقتال عسكر الموقق، فلما أصطلعا زال ذلك كله ، وأخذ حمار ويه في إصلاح ممالكه ، وولى بمصر على المظالم [محد بن] عبدة بن حرب . ثم بلغ خمار ويه مسير محمد بن [ ديوداد ] أبي السّاج الى أعماله بمصر ، فحرج بعساكره في ذي القَّمدة ولقيه بنينة المقاب في دمشق ، وقاتله وأشتذ الحرب بين الفريقين وأنكسر عساكر حمارويه ، فنبت هو مع خاصته على عادته وقاتل أبن أبي الساج حتى هزمه أقبح هزيمة ، وقتل في أصحابه مقتلة عظيمة وأسر وغنم ، وعاد الى الديار المصرية فدخلها في رابع عشرين بحمادي الآخرة سنة ست وسبعين وماثتين ؛ فأقام بعصر مدة يسيرة وخرج الى الإسكندرية في رابع شؤال ، ثم عاد إلى مصر بعد مدة يسيرة فأقام بها قليلا ؛ ثم خرج الى الشام في سنة سبع وسبعين وماثتين لأمر مدة يسيرة فأقام بها قليلا ؛ ثم خرج الى الشام في سنة سبع وسبعين وماثتين لأمر أقتضي ذلك ، وعاد بعد أيام إلى الديار المصرية ، فورد عليه الخبر بها بموت الموقق في سنة تسع وسبعين وماثتين وماثتين عمور عبد في سنة تسع وسبعين وماثتين وماثتين الموقق في سنة تمان وسبعين وماثتين ؛ ثم ورد عليه الخبر في سنة تسع وسبعين وماثتين بهوت الموقق طلعة في سنة شمان وسبعين وماثتين ، ثمار و يه إلى المُعتضد بهدايا وتُحقى ، فسأله أن يُرقب بعد عمد المُعتمد ، فبعث خمار و يه إلى المُعتضد بهدايا وتُحقى ، فسأله أن يُرقب بعد عمد المُعتمد ، فبعث خمار و يه إلى المُعتضد بهدايا وتُحقى ، فسأله أن يُرقب بعد عمد المُعتمد ، فبعث خمار و يه إلى المُعتضد بهدايا وتُحقى ، فسأله أن يُرقب بعد عمد المُعتمد ، فبعث خمار و يه إلى المُعتضد بهدايا وتُحقف ، فسأله أن يُرقب

 <sup>(</sup>١) التكملة عن إلكندى والمقريزى ٠ (٢) ثنية العقاب : ثنية مشرفة على غوطة دمثق يطؤها القاصد من دمشق الى حص ٠ (راجع معجم البدان لياقوت) .

آبنته قطر الندى لولده المُكتفي بالله ؛ فقال المعتضد : بل أنا أتزوجها ، فتروجها فسنة إحدى وثمانين وماثتين ، ودخل بها ببغداد في آخرالعام ، وأصدقها الف الف يرهم ، يقال . إن المُعتضد أراد بزواجها أرب يُفقر أباها محار ويه في جهازها ؛ وكذا وقع ، فإنّه جهزها بجهاز عظيم يتجاوز الوصف ، حتى قيل : إنّه دخل معها في جملة جهازها ألف هاون من الذهب ، ولما تصاهر محار ويه مع المعتضد زالت الوحشة من بينهما ، وصار بينهما مودة كبيرة ، وولاه المعتضد من الفرات إلى برقة الاثمين سنة ، وجعل إليه الصلاة والخراج [والقضاء] بمصر وجيع الأعمال ، على أن محارويه يحمل إلى المعتضد في العام مائتي ألف دينار عما مضى ، وثلمائة ألف دينار عما مضى ، وثلمائة ألف دينار عما مضى ، وثلمائة ألف دينار عمد مشرة خلعة وسيفا وتاجا و وشاحا ، انتهى ما سُقناه من وقائع مُحارَويه ، ولا بدّ من ذكر شيء من أحواله وما جدّده في الديار المصرية من شِعار الملك في أيام بدّ من ذكر شيء من أحواله وما جدّده في الديار المصرية من شِعار الملك في أيام أمّرته بها .

ولما ملك أحمار ويه الديار المصرية بعد موت أبيه أحمد بن طولون أقبل على عمارة قصر أبيه وزاد فيه محاس كثيرة ،وأخذ الميدان الذي كان لأبيه المجاور الجامع فعله كله بستانا، وزرع فيه أنواع الرياحين وأصناف الشجر، وحمل إليه كل صنف من الشجر المُطَمَّم وأنواع الورد، وزرع فيه الزعفران، وكسا أجسام النخل نحاسا مُدْهباحسَن الصنعة، وجعل بن النَّحاس وأجسام النخل من اريب الرَّصاص، وأجرى فيها الماء المدرِّ، فكان يخرج من تضاعيف قائم النخل عيونُ الماء فينحدر الى

<sup>(</sup>١) ذكر ان خلكان أن اسم قطر الندى ﴿ أَسُمَاهُ ﴾ •

 <sup>(</sup>٣) النكلة عن كتاب ولاة مصر وقضاتها للكندى وخطط المقريزى .

فساق معمولة، ويفيض الماء منها إلى مجار تسوي سائر البستان؛ وغرس ف أرض البستان من الريحان المزروع في زِى تقوش معمولة وكتابات مكتوبة، يتعاهدها البستانية بالمقاريض حتى لا تزيد ورقة على ورقة لشلا يُشكِل ذلك على القارئ. وحمل إلى هذا البستان النخل من نُحراسان وغيرها بهم بنى في البستان بُرجا من الحشب الساج المنقوش بالنقر النافذ، وطعمه ليقوم هذا البرمج مقام الأقفاص؛ وبلط أرضه وجعل فيسه أنهارا لطافا يجرى فيها الماء المُدبّر من السواق؛ وسرّح في السبرج من أصناف الفاري والدّباسي والنوبيات وما أشبهها من كلّ طائر يُستحسن صوته، وأطلقها بالبرج المذكور، فكانت تشرّب وتنسل من تلك الأنهار؛ وجعل في البرج أوكارا في قواديس لطيفة مُكَدنة في جوف الحيطان ليفرخ الطيور فيها، وعارض لها أوكارا في قواديس لطيفة مُكَدنة في جوف الحيطان ليفرخ الطيور فيها، وعارض لها فيسه عيدانا مُمكّنة في جوانب لتقف عليها إذا تطايرت حتى يجاوب بعضها بعضا بالصياح، وسرّح في البستان من الطير العجيب كالطواويس ودَجاج الحبش ونحو بالصياح، وسرّح في البستان من الطير العجيب كالطواويس ودَجاج الحبش ونحو خلك شيئا كثيرا ، و مِل في هذا البستان مجلسا له سمّاه دار الذهب، طلى حيطانه ذلك شيئا كثيرا ، و مِل في هذا البستان مجلسا له سمّاه دار الذهب، طلى حيطانه صوراً بارزة من خشب معمول على صورته وصور حظاياه والمغنيات اللاتي تُفتيه صوراً بارزة من خشب معمول على صورته وصور حظاياه والمغنيات اللاتي تُفتيه

<sup>(</sup>۱) كذا في المقريزى . و في الأصل: «وفرش» . (۲) الدباسي: جع دبى (بالضم) ، ه ۱۵ طار صفير منسوب الى دبس الرطب لأنهم يغيرون في النسب ، كالدهرى . والأدبس من العلم : الذى في لونه غبرة بين السواد والحمرة . وهـ أنا النوع قسم .ن الحام البرى وهو أصناف : مصرى وجهازى وعراق ، وهى متقاربة ، لكن أغرها المصرى ولونه الدكنة ، وقبل : هو ذكر اليام . وفي الأصل : « الدبا بيس » وهو تحريف . (راجع حياة الحيوان للدميرى ج ١ ص ٤٠٨ طبع بولاق) . (٣) كذا في الأصل . وفي المقريزى والحمطط التوفيقية : « النوبيات » . وقد راجعها شرح الذاموس . ٢ وحياة الحيوان للدميرى والحيوان للجاحظ وغيرها من الكتب التي تحت أيدينا فلم نعثر على ، اذكره المترافقة .

في أحسن تصوير وأبهج تزويق؛ وجعل على رءوسهن الأكاليلَ من الذهب والجواهير المُرصّعة، وفي آذانها الأخراص النّقال؛ ولُونت أجسامُها بأصناف تشبه الثياب من الأصباع العجيبة، فكان هذا القصرُ من أعجب ما بُني في الدنيا .

وجعل بين يدى هذا القصر فسقية ملاها زيبقا ، وسبب ذلك أنه آشتكى إلى طبيبه كثرة السهر وعدم النوم ، فأشار عليه بالتكبيس ، فأنف من ذلك وقال : لا أقدر على وضع يد أحد على ؛ فقال له الطبيب ؛ تأمر بعمل بركة من زئبق ، فعمل البركة المذكورة ، وطولمًا خمسون ذراعا في خمسين ذراعا عرضا وملاها من الزئبق ، فأنفق في ذلك أموالا عظيمة ؛ وجعل في أركان البركة يسككا من فضة ، وجعل في السكك زنانير من حرير محكة الصنعة في حلق من فضة ، وعمل فرشا من أدم يُعشَى بالريح حتى ينتفخ فيحكم حينئذ شدَّه ، ويلق على تلك البركة الزئبق ويشد بالزنانير الحرير التي في حلق الفوش يربع و يتحرك بحركة الزئبق ما دام عليه ، وكانت هذه البركة من أعظم الهرم الملوكية العالية ؛ وكان يُرى لها في الليالي المقمرة مَنْظَرُ عجيب إذا تألف نور القمر بنور الزئبق ،

قال القضاعة : ولقد أقام الناس مدة طويلة بعد خراب هــذا القصر يحفِرون لأخذ الزئبق من شقوق البركة .

<sup>(</sup>۱) الحرص (بالضم و يكسر): حلقة الذهب والفضة ومنه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وحثمن على الصدقة فحلت النساء تلق الحرص والخاتم، وقيل : بل القرط بحبة واحدة وهي مرحل الذهب . (۲) كذا في المقريزي ، وفي الأصل : «فأمر» . (۳) كذا في المقريزي ، وفي الأصل : «غامر» . (۳) كذا في المقريزي ، وفي الأصل : «محشيا» .

ثم بنَّى نُحارَوَيْه في القصر أيضا قبَّة تُضاهي قبة الهواء سماها الذكة، وجمــل ما يجلس في هذه الفية ليُشرف منها على جميع مافي داره من البستان والصحراء والنيل والجبل وجميع المدينة . ثم بني مَيْدانا آخر أكبرَ من ميدان أبيه . وبني أيضا في داره المذكورة دارا للسباع وعمِل فيها بيوتا كل بيت لسبُع لم يسم البيتُ غيرَ السبُع ولَبُكَّوته ، وعمِل لتلك البيوت أبوابا تُفتح من أعلاها بحركات، ولكلُّ بيت منها طاقةً صفيرة يدخل منها الرجل الموكل بخدمة ذلك البيت لقريشـــه بالرمل ؛ وفي جانب كل بيت حوض من الرّخام بميزاب من نُحاس يصبّ فيمه الماء، وبين يدى هـذه البيوت رَحبة فَسيحة كالقاعة فيها رمل مفروش، وفي جانبها حوض كبير من رخام يُصَـّبُ فيه ماء من ميزاب كبير، فإذا أراد سائسٌ من سُواس بعض السباع المذكورة [أن] يُنظِّف بيت ذلك السبُع أو يضَمَّ له غذاءَه من اللحم، رفع البابَ بحيلة من أعلى البيت وصاح على السبُع يخرجُ الى الرحبة المذكورة ؛ ثم يُرد الرجلُ الباب و ينزل الى البيت من الطاقة ويكنُّسه ويبدّل الرملَ بغيره من الرمل النظيف ، ويضَع غذَاءه من اللجم ف، مكانه بعد ما يُقطِّم اللحم قطما و ينسِل الحوضَ و يملؤه ماء، ثم يخرج الرجلُ و يرفع البابَ من أعلاه كما فعل أوّلًا، وقد عَرف السُّبع ذاك، فحالما يُرفع الباب دخل السُّبع الى بيته وأكل ما هُنَّى له من اللمر؛ فكانت هذه الرحبة فيها عدَّهُ سباع ولهم أوقات يُفتح فيهاسائر بيوت السباع فتخرج الىالرحبة المذكورة ولنشمس فها ويهارش بعضها بعضا فتُقيم بوما كاملا إلى العَشِيّ وخمار و يه وعسا كره تنظر إليها؛ فإذا كان العَشِيّ يصبح

<sup>(</sup>١) كذا في المقريري والخطط التوفيقية . وفي الأصل: «بصب منه الماء» .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «سياس» ، وسائس واوى العين فيجمع على سرّاس لا سياس .

عليها السّواس فيدخل كل سبعُ إلى بيته لا يتعدّاه إلى غيره . وكان من جملة هذه السباع سبعُ أزرقُ العينين يقال له " زُرَيق " قد أيس بخارويه وصار مطلقا في الدار لا يؤذي أحدًا وراتبُ على عادة السباع ، فلا يلتفت إلى غذائه بل ينتظر سياط خمارويه ، فإذا نُصِبت المائدة أقبل زريقُ معها وربض بين يدى خمارويه ، فَبَنقَ نُحارَويْه يرمي إليه بيده الدّجاجة بعد الدجاجة والقطعة الكبيرة من اللم ونحو في في نحال ما على المائدة ؛ وكانت له لَبُونَهُ لم تأسّ بالناس كما أيس هو ، فكانت عبوسة في بيت وله وقت معروف يجتمع بها [فية] ، وكان إذا نام خمارويه جاء زريق وقعد ليحرسه ، فإن كان [قد] نام على سريره ربض بين يدى السرير وجعل يُراعيه مادام نامي وإن نام خمارويه على الأرض قعد قريبا منه وتفطن لمن يدخُل أو يقيسه خمارويه لا يغفُل عن ذلك لحظه واحدة ؛ وكان في عنق زريق طوق من ذهب خمارويه لا يغفُل عن ذلك لحظه واحدة ؛ وكان في عنق زريق له وحراسته إياه ، حتى الراد الله إنفاذ قضائه في خمارويه ما دام نامًا لمراعاة زريق له وحراسته إياه ، حتى أراد الله إنفاذ قضائه في خمارويه أحدً . فما شاء الله كان .

وكان خمارويه أيضا قبد بنى دارا جديدة للحُرَم من أمّهات أولاد أبيه [مع أولادهن وجعل معهن المعزولاتِ من أمهات أولاده ] وجعل فيها لكل واحدة مُجُرة واسعة ، لتكون لهم بعد زوال دولتهم، وأقام لكل حجرة من الخدم

 <sup>(</sup>١) كذا في المقريز لى . وفي الأصل : «يذال لها» .

<sup>(</sup>٣) عبارة المفريزى: « والفضيلة الصالحة من الجدى » • (٣) الزيادة عن المفريزى والمخطط التوفيقية • وعارة الأصل : « وكان مادام خارويه في النوم لا يقدر أحد يدنو منه من حواشيه والزامه مادام نا عما من مراعاة زر بى ... الخ » (٥) زيادة عن المفريزى • (٦) عبارة المفريزى في هذا الموضع « ... جمرة واسمة نول في كل جمرة منا بعد زوال دولتهم قائد جابل فوسمته وفضل عنه منها شيء ... » •

والأسمطة الواسعة ما كان يفضُل عن أهلها منه شيء كثير؛ وكان الحدم الموكّلون بالحُرَم من الطبّاخين وغيرهم يفضُل لكلّ منهم مع كثرة عددهم الشيء الكثير من الدّجاج ولحم الضأن والحَلُوى والقِطّع الكبار من الفالوذج والكثير من اللّه في الكبار من الفالوذج والمحبّدة التي تُعرَف اليوم بالمامونية وأشباه ذلك مع الأرغفة الكبار؛ وأشتهر بمصر ببع الخدم لذلك ؛ فكان الناس يأتونهم لذلك من البعد ويشترون منهم ما يتفكّهون به من الأنواع الغريسة من يأتونهم لذلك من البعد ويشترون منهم ما يتفكّهون به من الأنواع الغريسة من ألما كل؛ وكان هذا دواما في كل وقت بحيث إنّ الرجل إذا طَرقه ضيف خرج من فوره الى باب دار الحُرم فيجد ما يشتريه ليتجمّل به لضيفه مما لا يقدر على عَمل مثله ، ثم أوسَع نُعارويه أصطبلاته لكثرة دوابة فعمل لكلّ صِنْف من الدواب مثله ، ثم أوسَع نُعارويه أصطبلاته لكثرة دوابة فعمل لكلّ صِنْف من الدواب أصطبلا حتى الجال ، ثم جمل للفُهُود دارا مفردة ، ثم النّمُورة دارا مفردة ، وللفيلة كذلك ، وللزرافات كذلك ؛ وهذا كان سوى الاصطبلات التي كانت في الجيزة ومثلها في تَبْيا ووسِيم وسَفُط وطُهُرمُس ؛ وكانت هذه الضياع لا تزرع إلا القُرط برمم في تَبْيا ووسِيم وسَفُط وطُهُرمُس ؛ وكانت هذه الضياع لا تزرع إلا القُرط برمه الدواب، وكان الخليفة أيضا إصطبلات بمصرسوى ذلك ، فيها الخيل لحَلْبة السباق الدواب، وكان الخليفة أيضا إصطبلات بمصرسوى ذلك ، فيها الخيل لحَلْبة السباق

<sup>(</sup>۱) الفالوذج: حلواء تعمل من الدقيق والما، والعسل ، قال في شفاء الغليل : فالوذ وفالوذق معربان عن بالرذة؛ قال يعقوب : و لا تقل الوذج؛ قاله الجوهرى ، وفي الحديث : « كان يا كل الدجاج والفالوذ» ، (۲) اللوزينج من الحلواء : شبه القطائف يؤدم بدهن اللوز ، فارسي معرب ، (۳) في لسان العرب مادة (قماف) « القطائف : طمام يسترى من الدقيق المرق بالماء، شبت بخل القطائف التي تفترش » ، (2) الهبرات : جمع هبرة وهي القطائف و في المقريزى : « والهرائس من العصيدة ... الح » ، (٥) تبسط المقريزى في وصف هذه الإصطبلات عما هنا فأتي بيان واف عنها وعدد أمنافها ، فلتراجع فيه ، (٦) القرط : نبات يزرع بمصر عليمه تسمن . الدواب .

و بلغ رزقُ الحيش المصرى في أيام نُحارو به في السنة تسمَّائة ألف دينار؛ وكان مصروف مطبخ خمارويه في كل شهر ثلاثةً وعشرين ألفَ دينار، وهذا سوى مصروف حُرَّمه وجواريه وما يتعلق بهنّ ، وكان خمارويه قد آتَّخذ لنفسه من مولَّدي الحَوْف وسائر الضياع قوما معروفين بالشجاعة وشِــدّة البأس ؛ لهم خَلْق تام وعِظَمُ أجسام، وأجرى عليهم الأرزاق ووسّع لهم فىالنطاء، وشغَلهم عما كانوا فيه من قَطْع الطريق وأذيَّة الناس بخدمته، وألبسَهم الأقبِية من الحرير والديباج وصاغ لهم المناطق وقلَّدهم بالسيوف المحلَّاة يضمونها على أكتافهم إذا مَشَوًّا بين يديه وسمَّاهم المختارة ؛ فكان هؤلاء يقاتلون أمام جُنْد خمارويه أضعاف ما يقاتله الحند . وكان إذا ركب خمارو به ومضى الحِّماب بين يديه ومنَّمي موكُّبُه على ترتيبه ومضت أصناف العســكر وطوائفه ، تلاهم السودان وعدَّتهم ألفُ أسودَ لهم دَرَّقٌ من حديد محكمةُ الصنعة وعليهم أَقْبِيةً سود وعمائمُ سود، فيخالهم الناظرُ إليهم بَعْرا أسود يسير على وجه الأرض لسواد ألوانهم [وسواد ثيابهم]، و يصير لبريق دَرَقهم وحُلِّي سيوفهم والْحُوِّذِ التي على وسهم من تحت العائم زِيٌّ بَهِج الى الغاية ؛ فإذا مضَى السودان قدِم خمارويه وقد آنفرد عن موكبه وصار بينه وبين الموكب نحوُ نصف غَلُوَّة سهم ، وخواصَّــه تَحُفُّ به . وكان خمارويه طويل القامة ويركب فرسا تامًا فيصير كالكوكب، إذا أقبل لا يخفى

 <sup>(</sup>۱) كذا في المقريزي ، وفي الأصل : «والأحوال المتسعة» ، وهو تحريف ، (۲) عارة المقريزي : «سوى ما هو موظف بلواريه وأرزاق من يخدمهن» ، (۳) الزيادة عن المقريزي ، (٤) كذا في المقريزي ، والغلوة : رمية سهم أبعد ما يقدر عليه ، وفي الأصل : «بقدر نصيف ميدان سهم» .

على أحد كأنه قطعة جبل ، وكان خمارويه مَهِيبًا ذا سطوة ، قد وقع فاقلوب الناس أنه متى أشار إليه أحد بيده أو تكلّم أو قرُب منه لحِقه ما يكره ، وكان إذا سار في موكِه لا يُسْمَع من أحد كلية ولا سُمْلة ولا عطسة ولا نحنجة البنّة كأنّما على رموسهم الطير ، وكان يتقلّد في وم العيد سيفا بحائل ، ولا يزال يتفزج ويتزه ويخرُج اليا المواضع التي لم يكن أبوه يخرج اليها كالأهرام ومدينة العقاب ونحو ذلك لأجل الصيد ، فإنه كان مشفوفا به ، لا يكاد يسمع بسبع إلا قصده ومعه رجال عليهم لبُود فيدخلون الى الأسد و يتناولونه بأيديهم من غابت عَنْوة وهو سلم ، فيضعونه في أقفاص من خشب محكة الصنعة تسم الواحد من السباع وهو قائم ، فإذا قدم خمار ويه من الصيد سار القفص [وفيه السبع] بين يديه ، وكانت حَلَبَة السَّباق في أيّامه تقوم عند الناس مقام الأعياد لكثرة الزينة وركوب سائر الحند والمساكر في أيّامه تقوم عند الناس مقام الأعياد لكثرة الزينة وركوب سائر الجند والمساكر بالسلاح [التام والعدد الكاملة] ، ويجلس الناس لرؤية ذلك كما يجلسون في الأعياد ، فالسبة لتلك الأعياد السالفة ، انتهى .

وقال القُضَاعِى : وكان أحمد بنُ طولون بنَ المَنظَر لمرض الخيسل ، قال . وكان عرض الخيسل ، قال . وكان عرض الخيسل من عجائب الإسلام الأربع ؛ والأربع العجائب : منهاكان مرض الخيل بمصر ، ورمضانُ بمكّة ، والعيدُ بطَرَسُوس ، والجمعةُ ببغداد . هم قال القضاعى : وقد ذهب آنتان من الأربع : عرضُ الخيل بمصر ، والعيدُ بطَرَسُوس . التهى .

 <sup>(</sup>١) فى الأصل: «مهابا» .
 (٢) هكذا ورد اسم هذه المدينة بالأصل والمقريزي ،
 ولم تجدها فى المراجع التي بين أيدينا .
 (٣) الزيادة من المقريزي .

وقال المقريزى: وقد ذهبت الجمعة ببغداد بعد الفضاعى بقتل هُولاكو للخليفة المُستَعْصِم ببغداد ، وزالت شسعائر الإسلام من العراق؛ [ويقيت مكة شرقها الله تعالى ، وليس في شهر رمضان الآن بها ما يقال فيه : إنّه من عجائب الإسلام] . انتهى كلام المقريزى رضى الله عنه .

قلت : وما زال أمرُ خمار و يه فى تزايد إلى أن ماتت حَظِيّته بُوران التى بنى لها القصر المعروف ببيت الذهب المقدّم ذكرُه ، فكدّر موتُها عيشه وآنكسر آنكسارا بان عليه ، ثم إنه أخذ فى تجهيز آبنته قطر الندّى لمّا تزوّجها الخليفة المعتضد، فيزها جَهازا ضاهَى به نعمة الخلافة ، وقد ذكرنا سبب زواج الخليفة بآبنته قطر الندى المذكور فى أوائل ترجمته ، ووعدنا بذكر جَهازها فى آخر الترجمة فى هذا الحسل .

وكان من جملة جهازها دَكة أربعُ قِطع من ذهب عليها قبة من ذهب مُشبك في كل عين من التشبيك قُرطُ معلق فيه حبة من جوهم لا يُعرَف لها قيمة ، ومائة هاون من الذهب. وقال الذهبي : وألف هاون من ذهب، قال القضاعي : وعقد المعتضد النكاح على آبنتمه قطر الندى فحملها أبو آلجيش خمارو يه المي المعتضد مع

<sup>(</sup>۱) كذا في المقريرى . وفي الأصل: «وقد ذهب بعد القضاعي الخطبة ببغداد بعد قتل... الخ» . (۲) قتل هولا كو طاغية التن الخليفة المستعصم بالله سنة ست وخمسين وستانة ، كما سيأتي للؤلف بيانه ؟ وذلك أن الخليفة المستعصم حرج في سبعائة واكب من القضاة والفقها، والصوفية و وموس الأمرا، والدولة والأعيان، ولما اقتر بوا من منزل هولا كو حجبوا عن الخليفة وقتسلوا عن آخرهم وأحضر الخليفة بين يدى هولا كو فسأله عن أشيا، كثيرة ، ثم عاد إلى بغداد فأحضر من دار الخلافة شيئا كثيرا من الذهب والمصاغ والجواهر والأشيا، النفيسة ، فلما عاد إلى هولا كو أمر بقتله بمشاورة الوزير العلقمي وقصير الدين الطوسي . (راجع عقد الجان في حوادث سنة ٢٥٦ه) . (٣) تتكلة عن المقريزي أغفلها المؤلف .

أبي عبد الله بن الجصاص ، وحل معها من الجهاز ما لم يُرَمثلُه ولا يُسمع به . ولما دخل إلى خمارويه ابن الجصاص يودّعه قال له خمارويه : هل بقي بيني و بينك حساب ؟ قال : لا ، فقال خمارويه : أنظر حَسنا ، فقال : كَسْرٌ بَقي من الجهاز ؛ فقال خمارويه : أخطروه ، فاخرج ربع طومار فيه ثَبَتُ ذكر نفقة الجهاز فإذا فيه أربعائة ألف دينار ، فوهبها له خمارويه ، قال محمد بن على الماذرائى : فنظرت في الطومار فإذا فيه : و [9] الف يَكة النمن إعنها عشرة آلاف دينار " . قال الفضاع ت : و إنما ذكرت هذا الجبر ليستدل به على [أشياء : منها] سمة نفس أبي الجيش حمارويه ؛ و و منها كثرة مال آبن الجماص ، حتى إنه قال : كَشْرٌ بَقي من الجماز ، وهو أربعائة ألف دينار ، لو لم يُذكّره بذلك لم يذكره ، ومنها : عارة مصر في ذلك الزمان لما طلب فيها ألف يَكة س أثمان عشرة دنانير قُدِر عليها في أيسر وقت بأهون سَعى ، ولو طُلِب اليوم حسون لم يُقدّر عليها ، انتهى كلام القضاعى ،

قال المقريزى : ولا يعــرف اليوم فى أسواق القــاهـرة تِكَة بعشرة دنانير إذا مُللِبت توجد فى الحال ولا بعد شهر، إلا أن يُعتنى بعملها . انتهى كلام المقريزى .

ولمَّ أَوَعُ نُمَّارُو يَهُ مِن جَهَازُ آبِنته قطرِ النَّدَى أَمَرُ فَبُنِي لِهَا عَلَى رأْسَ كُلُ مَنَّزِلَة تنزِل فيها قصرَّ فيا بين مصر و بنسداد. وأخرج معها خمارُو يه أخاه خَزْرج بنَ أحمد ابن طولون في جماعة مع آبن الجصاص، فكانوا يسيرون بها سيرَ الطفل في المَهْد ،

<sup>(</sup>۱) هو الحسين بن عبد الله أبو عبد الله الجوهرى المعروف بابن الجصاص . (۲) رواية المقريزى : «أنظر حسابك » . (۳) العلومار : الصحيفة . (٤) كذا فى المقريزى . وفى الأصل : «محمد بن دينار المساردينى » . راجع الحاشية رقم ۲ ص ۱ د (۵) زيادة عن المقريزى . (۲) عبارة المقريزى : «إلا أن يتعنى بعملها فتعمل » . (۷) رواية المقريزى : . . «الحاف شيان بن أحمد بن طولون » .

فكانت إذا وافت المنزلة وجدت قصرا قد فُرِش ، فيه جميع ما تحتاج إليه . وقد عُلقت فيه السنور وأُعِد فيه كل ما يصلح لمثلها . وكانت في مسيرها من مصر الى بغداد على بُعْدِ الشَّقة كأنّها في قصر أبيها ، حتى قَدِمت بغداد في أول المحرم سنة آئنين وثمانين ومائتين ، وهي سنة قُتل فيها خمارويه المذكور، على ماسياتي ذكره .

ولّ دخل بها الحليفة المُعتضد أحبّها حبّا شديدًا لجمال صورتها وكثرة آدابها ، قيسل : إنّه خلا بها في بعض الأيّام فوضّع رأسه على رُكّبتها ونام ، وكان المعتضد كثير التحرّز على نفسه ؛ فلما نام تلطّفت به وأزالت رأسة عن ركبتها ووضعتها على وسادة ، ثم تنجّت عن مكانها وجلست بالقُرْب منه في مكاني آخر ؛ فآنتبه المعتضد فزّعا ولم يجدها ، فصاح بها فكلمته في الحال ؛ فعتبها على ما فعلت من إزالة رأسه عن ركبتها ، وقال لها : أسلمتُ نفسي لكِ فتركتني وحيدا وأنا في النوم لا أدرى ما يُفعل بي ! فقالت : يا أمير المؤمنين ، ما جهلتُ قَدْرَ ما أنعمت به على ، ولكن فيا أدّبى به والدى خمارويه : أني لا أجليس مع النيّام ولا أنام مع الحلوس ؛ فاعجبه ذلك منها الى الغاية ، قلت : بقد درّها من جواب أجابته به ! .

ولمَّ اللهُ عَمَارُويِهِ مِن جَهَازَ آبِنتِهِ قطرِ النَّدَى المذكورة وأرسلها إلى زوجها المُعْتَضِد بالله، تجهّز وخرج إلى دِمَشق بعساكره، وأقام بها إلى أن قُتِل على فِراشه في السنة المذكورة .

قال العلامة شمس الدين في تاريخه مرآة الزمان : كان نُحارَوَيْهُ كثيرَ الفساد بالحَدَم، دخل الحمَّامَ مع جماعة منهم فطلَب من بعضهم الفاحشةَ فامتنع الحادم

<sup>(</sup>١) كذا في ابن خلكات (ج ١ ص ه ٢٤) : وفي الأصل : « فقالت : إذا ماكنت كاكة لأمير المؤمنين و إنمـا فعلت ذلك لمـا ... الخ » •

حَياةً من الخدم؛ فأصر خمارويه أن يُضرب، فلم يزل يصبيح حتى مات في الحمّام، فَابِنَضَّهُ الْحُدِمِ . وَكَانَ قَدْ بِنَي قَصْرًا بِسَـفْحِ قَاسِيونَ أَسَـفْلُ مِنْ دُيْرُمُرَّانَ يُثْمَرب فيه [الخر]، فدخل تلك الليلة الحمَّام فذبحه خدمُه ، وقيل : ذبحوه على فراشه وهرَّ بوا، وقيل غير ذلك: إنّ بعض خدمه يُولَم بجارية له فتهدها حارويه بالقتل، فأتّفقت مم الخادم على قتله . وكان ذبحُه في منتصف ذي الحجة ، وقبل: لثلاث خَلَوْنُ منه من سنة آثنتين وثمانين وماثنين . وكان الأمعرُ طُغج بن جُفّ معه في القصر في ملك الليلة ، فبلغه الخسيرُ فركب في الحسال وتتبُّم الخدمَ وكانوا نَيُّفا وعشرين خادما ، فادركهم وقبض عليهم وذبحهم وصلبهم، وحمل أبا الجيش خمارويه في تابوت من دمَّسق إلى مصر وصلَّى عليه آبنه جَيْش ودُفن . ويقال : إنَّه دفر . والقصر إلى جانب أى عبيدة البراني ؛ فرآه بعض أصحابه في المنام فقال له : مافعل الله بك ؟ فقال : غُفر لى بالنُرْب مر لى عبيدة وتُجاورته ، انهى كلام صاحب المرآة ، وقال غيره : قُسَل على فراشمه ، ذبحه جواريه وخدمه وحُمل في صندوق إلى مصر . وكان لدخول تابوته إلى مصرَ يومُ عظمٍ، استقبله جواريه وجوارى غلمـــانِه ونساءُ قوَّاده بالصَّياح وما تصنع النساء في المآتم ؛ وخرج الفِلمان وقد حَّلُوا أقبيتهم وفيهم من سؤد ثيابَه وشقُّها، فكانت في البلد ضِّمة وصرخة حتى دُفن . وكانت مدَّة ملكه

<sup>(</sup>۱) قاسیون: جبل مشرف علی مدینة دمشق وفیه عدة مناور وفیها آثار الأنبیا. وکھوف، وفی سفحه مقبرة أهدل الصلاح وهو جبل معظم مفلّس تروی فیه آثار، والصالحین فیه أخبار. (راجع یا قوت).

(۲) دیرمران: موضع قرب دمشق علی تل مشرف علی مزارع و دیاض . (۲) التکلة عن طقد الجان. (۲) کال فی عقد الجان. وفی الأصدل: « فدخل ثلاث اللیة الحام به » بزیادة

كلة « به » · (ه) ذكر صاحب عقد الجمان هذا الخبر بتبسط عما هنا فراجعه إن شنت .

<sup>(</sup>r) كذا في الأصل . وفي عقد الجان : « الى جانب أبي عبيد التسترى » .

على مصر والشام آثنتي عشرة سنة وثمانية عشر يوما . وتولَّى مصر بعده ابنُه أبوالعساكر جيش بن خمارويه بن أحمد بن طولون . انتهى .

+ +

ما وقب من الح فی سنة ا السنة الأولى من ولاية نُحَارَوَيْه على مصر، وهي سنة إحدى وسبمين وماثتين ويب دخل محد وعلى آبنا الحسين بن جعفر بن موسى بن جعفر الصادق بن محد المدينة ، فقتلا فيها [جماعة من أهلها] وجبيا الأموال وعطّلا الجُمُعة [والجماعة] من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا ، وفيها عزّل الخليفة المعتمد على الله عمرو بن الليث الصقار وأمر بلّغنه على المنابر، وولّى عوضه نُحَراسانَ محد بن طاهر بن المسين ، ثم ولّى المعتمد على سَمُرقند وبُخارى نصر بن أحمد بن أسد ، وفيها كانت الوقعة بين أبي العباس بن المُوفّق وبين نُحَارَويْه صاحب النرجمة ، وهي الوقعة التي ذكناها في أوائل ترجمة نُحَارويه ، وفيها وَتَب يوسف بن أبي الساج على المجتمل بن بن سهل زوجة الخليفة المأمون ، وقصة زواجها بورانُ بنت الوزير الحسن بن سهل زوجة الخليفة المأمون ، وقصة زواجها مع المأمون مشهورة ، وكانت وفاتها في شهر ربيع الأول ببغداد، وقد بلغت ثمانين من أحب سنة ، وكانت عظيمة الشأن متصدقة خيرة فطنة راوية للشعر، وكانت من أحب

<sup>(</sup>۱) كذا في الطبرى وآبن الأثير وعقد الجمان في حوادث هذه السنة · وفي الأصل : «ابنا الحسن» وهو تحريف · (۲) الزيادة عنالطبرى وآبنالأثير وعقد الجمان · (۳) كذا ورد في الأصل · وعارة الطبرى وآبن الأثير: «وفيها وثب يوسف بن أبي الساج ، وكان والى مكة ، على غلام للطائى يقال له بدر، خرج واليا على الحاج ، فقيده ، فحارب ابن أبي الساج جماعة من الجند وأغاثهم الحاج حتى استنقذوا غلام الطائى وأسروا أبن أبي الساج ، فقيد وحمل الى مدينة السلام ، وكانت الحرب بينهم على أبواب المسجد الحرام » ·

نساء المأمون إليه ، وفيها توفى أبو حفص عمر بن مسلم وقيل : آبن مَسْلمة الحداد النّيسابورى ، أصله من قرية على باب نيسابوريقال لها كُورداباذ على طريق بُخَارى ، حقلت : وباذ بالتفخيم في جميع ما يأتى فيه لفظة باذ مثل فيروز باذ وكلاباذ وما أشبه ذلك ، لا يصبح معنى ذلك إلا بالتفخيم ، ومتى رُقِق كما يتافظ به أولاد العرب ذهب معنى الاسم – كان النيسابورى هذا عظيم الشان أحد السادة الأئمة من كار مشايخ القوم ، وله الكرامات المشهورة ، ذُكر عند الجُنيد فقال : كان رجلا من أهل الحقائق ، وفيها توقى محمد بنُ وهب أبو جعفر العابد صاحب الجُنيد ، قال : سافرت لألق أبا حاتم العظار البصرى الزاهد فطرقت عليه بابة فقال : مَنْ ؟ فقلت : رجلٌ يقول : ربّى الله ؛ ففتح الباب و وضّع خدّه على الأرض وقال : طأ عليه ، فهل بَق في الدنيا مَنْ يُحْسِن أن يقول ربّى الله! . وكانت وفاته ببغداد ، وتولى الجُنيد غَسْلة وتكفينة والصلاة عليه ، ودُ فن إلى جانب سَرى وكان عظيم الشأن من أقران الجُنيد وكان صاحب كرامات وأحوال .

إمر النيل في هذه السنة – الماء القديم أربع أذرع وعشرون إصبعا ، مبلغ
 الزيادة في السنة المذكورة خمس عشرة ذراعا وكثنتان وعشرون إصبعا .

<sup>(</sup>۱) كذا فى الأصل . وفى مرآة الزمان : «عمروبن سلام وقيل : أبن سلمة » . وفى عقد الجمان : «عمرو بن أسلم والأصح أنه عمرو بن سلمة » . وفى تاريخ الاسلام الذهبى : «عمرو بن سلم وقيل : عمرو بن سلمة وقيل : عمر بن سلم » . (۲) كذا فى عقد الجمان ومرآة الزمان و تاريخ الاسلام الذهبي وهو المصواب لأنه كان يحترف الحدادة . وفى الأصل : «المذات » وهو تحريف . (۳) كذا فى معجم البلدان لياقوت ، وفى الأصل : «كوراباذ» . (٤) هذا ما تفيده عبارة مرآة الزمان و تاريخ الاسلام الذهبي ، وفى الأصل : «ذكر عنه الجنيد... الح » . (٥) فى الأنساب السمعانى : «هذه النسبة الى القلانس (جمع قلنسوة) وعملها ، ولعل بعض المنتسب اليه كانت صنعته القلانس» .

+ +

ما وقسع من الحوادث في يتق ۲۷۷ السنة الثانية من ولاية نُحَارويه على مصر، وهي سنة آثنين وسبعين ومائين — فيها وقع خلاف بين أبي العبّاس بن الموقّق وبين يَازَمان الحادم في طَرسُوس، فأخرج أهلُ طَرسُوس أبا العبّاس عنهم، فقدم الى أبيه ببغداد . وفيها دخل حَمدانُ بن حمدون وهار ون الشارِى بالحوارج مدينة المؤصل وصلَّي الشارِى بالناس في الجامع . وفيها تحرّك الزَّنج بواسط وصاحوا : أنكلاى يا منصور ، وكان أنكلاى وسليان بن جامع و [أبان بن على] المهلَّي والشعراني وغيرهم من قوّاد الزَّنج محبوسين في بغداد في بئر فتح السَّعبدي، فكتب إليه الموقّق بأن يبعث روسَهم ففعل ، وصُلبت أبدائهم على الجسر ، وفيها غزا الصائفة يازمان الخادم وفيها حج بالناس هارون بن محمد بن إسحاق بن عيسى بن موسى بن مجمد بن على بن عبد الله بن العباس ، وفيها توفي أحمد بن مهدى بن رُسمَّ الحافظ أبو جعفر الأصبهاني عبدالله بن العباس ، وفيها توفي أحمد بن مهدى بن رُسمَّ الحافظ أبو جعفر الأصبهاني واحتهاد ، لم يُفرش له فراشٌ منذ أربعين سنة ، وأنفق على محصول العلم ثاثياته ألف ورجتهاد ، لم يُفرش له فراشٌ منذ أربعين سنة ، وأنفق على محصول العلم ثاثياته ألف درهم ، وصَّف المُسْنَد ، وفيها توقي الحسن بن إسحاق بن يزيد أبو على العطار ؛ قال عبد الرحمن بن هارون : كمّا في البحر سائرين إلى إفريقية فركدت علينا ربح ، فارسينا

<sup>(</sup>١) كذا في الطري وان الأثير في حوادث هذه السنة . وفي الأصل: «أحمد يه .

 <sup>(</sup>٢) كذا ف الطبرى وابن الأثير في حوادث هذه السنة نسبة الى الشراة وهم الخوارج . وفي الأصل :
 «السارى"» بالسن المهملة ، وهو تصحيف .

<sup>ُ (</sup>٣) كَذَا فِي الطبري وَأَبْنِ الأَثْيَرِ وَمَرَآةَ الزَّمَانَ • وَفِي عَدَالِحَانَ : ﴿ أَنَكُلُونِي • وَفِي الأَصْلِ : ﴿ أَيْكَانِي ﴾ •

<sup>.</sup> ٢ ﴿ وَ اللَّهُ عَلَى عَلَمُهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ع محبوسين ببغداد فى دار محمد بن عبد الله بن طاهر فى يد غلام من غلمان الموفق يقال له فتح السعيدى»

 <sup>(</sup>٦) ف الأصل : «عليها» والتصويب عن عقد الجمان .

10

إلى موضع يقال له البرطون ومعنا شخص يصطاد السمك ، فاصطاد سمكة نحوا من شبر وأقل، فرأينا على صفحة أُذُنبا النينى مكتوبا : «لا إله إلا الله» و في البسرى : «مجد رسول الله»، فقذفناها في البحر ومنعنا الناس أن يصطادوا من ذلك الموضع ، وفيها توقى العكر عبن صاعد أبو عيسى البغدادي الكاتب، كان يتعاطى علم النجوم، فقبه الموقق؛ فقال لأصحابه : طالع الوقت يقتضى أن بعد ثلاثة عشر يوما أخرج من الحبس وأعود إلى منزلى، وكان مريضا فمات بعد ثلاثة عشر يوما في الحبس، فدفع إلى أهله ميتا ؛ قبل : إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في مرضه فقال : يا رسول الله ، أدع الله صلى الله عليه وسلم : لا أفعل ؛ فقال : يا رسول الله ، وكان ألم عليه وسلم : لا أفعل ؛ فقال : يا رسول الله ، ولم ؛ فقال الله تعليه وسلم : لا أفعل ؛ فقال : يا رسول الله ، ولم ؛ فقال الله تعليه وسلم : لا أفعل ؛ فقال : يا رسول الله ، ولم المن عبد الله المن أحد كم يقول أعلني المربخ وأ برأ ني المشترى ، وفيها توفى محد بن عبد الله على حافظا كثير الحديث سمع سفيان بن عُينة وغيره ، وروى عنه عبد الله أمد بن حنبل وغيره ، وفيها توفى محد بن أبى داود بن عُبيد الله أبو جعفر بن أحد بن حنبل وغيره ، وفيها توفى محد بن أبى داود بن عُبيد الله أبو جعفر بن أحد بن حنبل وغيره ، وفيها توفى محد بن أبى داود بن عُبيد الله أبو جعفر بن

دارة المعروف باين المنادي» وفي شذرات الذهب: «محمد بن عبيد الله بن يزيد أبو جعفرين المنادي» .

<sup>(</sup>١) فى عقد الجمان ومرآة الزمان والذهبي وتاريخ بغداد فى حوادث هذه السنة : « ومعنا فتى صقلبي يقًال له أيمن ومعه شص يصطاد السمك قال : فاصطاد ... الحج » .

<sup>(</sup>۲) كذا في مرآة الزمان وعقمه الجانب ، وفي الأصي : « ادع الله لي يب له... » ، (٣) كذا في أنساب السمعاني وتهذيب التهذيب ، وفي الأصل : «... بن عمار بن سواد ... الخرق » وهو تحريف ، على أن ذكره هاهنا ضن وفيات سنة ٢٧٦ خطأ أيضا ؛ فقد تقدم الؤلف أن ذكره في وفيات سنة ٢٧٦ خطأ أيضا ؛ فقد تقدم الؤلف أن ذكره في وفيات سنة ٢٤٦ كا ذكرته معظم كتب التاريخ والتراجم كأنساب السمعاني وشذرات الذهب وتهذيب التهذيب وعقمه الجان : « محمد بن عيه الله بن يزيد أبو جعفر بن أبي داود بن المنادى » ، وفي تهذيب التهذيب : « محمد بن عبيد الله بن يزيد البغهدادي أبو جعفر بن أبي داود بن المنادى » ، وفي الخلاصة في أسماء الرجال : « محمد بن عيه الله بن مزيد البغهدادي أبو جعفر بن أبي حالم بن عيه المنادي » ، وفي الخلاصة في أسماء الرجال : « محمد بن عيه الله بن مزيد البغهدادي أبو جعفر بن أبي المنادي » ، وفي الخلاصة في أسماء الرجال : « محمد بن عيه الله بن مزيد البغهدادي أبو جعفر بن أبي المنادي » ، وفي الخلاصة في أسماء الرجال : « محمد بن عيه الله بن مزيد البغهدادي أبو جعفر بن أبي المنادي » ، وفي الخلاصة في أسماء الرجال : « محمد بن عيه الله بن مزيد البغهدادي أبو جعفر بن أبي المنادي » ، وفي الخلاصة في أسماء الرجال : « محمد بن عيه الله بن مزيد البغهدادي أبو جعفر بن أبي المنادي » ، وفي الخلاصة في أسماء الرجال : « محمد بن عيه الله بن مزيد البغهدادي أبو جعفر بن أبي المنادي » ، وفي الخلاصة في أسماء الرجال : « محمد بن عيه الله بن مزيد البغه المنادي المنادي » . وفي الخلال المنادي المنادي » . وفي الخلال المنادي المنادي » . وفي المنادي المنادي المنادي » . وفي المنادي » . وفي المنادي المنادي » . وفي المناد المنادي » . وفي المنادي المنادي » . وفي المنادي المنادي » . وفي المنادي المنادي » . وفي المنادي » . وفي المنادي » . وفي المنادي » . وفي المنادي المنادي » . وفي المنادي » . وفي

المُنادِى، سمع يزيد بن هارون وغيرة ، ورَوَى عنه البخارى وغيره ، وفيها توقى محمد ابن عَوْف بن سفيان أبو جعفر الطائى الجمشى الزاهد العابد، كان الإمام أحمد بن حنبل يقول : ما كان بالشام منذُ أربعين سنة مثله ، وفيها توقى يعتموب بن سُواك (٢) الحيلي الزاهد، سكن بغداد وصَحِبَ بِشُرًا الحافى وآنتفع به وكان من الأبدال ،

§ أمر النيل في هذه السنة – الماء القديم أربع أذرع وتسع أصابع ، مبلغ
الزيادة ستَّ عشرة ذراعا وأربع عشرة إصبعا ،

+ +

ما وقـــع من الحوادث في سنة ۲۷۳ السنة الثالثة من ولاية نُمَارويه على مصر، وهي سنة ثلاث وسبعين وماثتين — فيها وثب ثلاثة بنين لملك الروم على أيهم فقتلوه وملكوا أحدهم عليهم، وفيها كانت وقعة بين إسحاق بن كُنداج وبين محمد بن أبي السّاج في جمادي الأولى، فأنهزم إسحاق، ثم تواقعا أيضا في ذي الحجة فأنهزم إسحاق أيضا ثانيا ، وفيها قبض الموقّق أخو الخليفة على لؤلؤ مولى ابن طولون الذي كان قدم عليه بالأمان من الشام، وأخذ أمواله وكانت أربعاً ثة ألف دينار ، وفيها توفّق أحمد بن سعد بن إبراهيم الزّهري الجوهري ، كان عالما فاضلا زاهدا يُعدّ من الأبدال، وهو من بيت كلّهم زهاد وعلماء ، وفيها توفى أحمد بن القاضي الرّق ، ومولدُه زهاد وعلماء ، وفيها توفى أحمد بن العَلاء أبو عبد الرحن القاضي الرّق ، ومولدُه

<sup>(</sup>۱) سواك ، كفراب (علم) : وضبطه الحافظ الذهبي ككتاب ، و في العباب مثل ذلك ، ولكن في التكلة بالضم بضبط القلم ، قال الحافظ : وهو لقب لوالد يعقوب بن سواك البغدادى ، (راجع شرح القاموس مادّة سوك) . (۲) كذا في الأصل ومرآة الزمان ، وفي عقد الجان : «الجبيل» . وفي تاريخ الاسلام للذهبي : «الحبيل» ، وفي تاريخ بغداد : «الحنيل» ، ولما لم نوفق الم تحقيق نسبته أثبتنا كل الروايات كما وردت في مصادرها . (۲) كذا في الطبرى في حوادث هدفه السنة ، وفي الأصل : «وولوا أحدهم عليه » . (٤) كذا في عقد الجمان وتاريخ الإسلام للذهبي ، وفي الأصل : «أحمد بن سعيد» ، وهوتحريف .

سنة أنتين وتسعين ومائة، وتوقّ بمصر بعد آبن أخيه أبى المَيْم بعشرين يوما ، ورئاهما أخوه هلال ، وفيها توقّ حنبل بن إسحاق بن حنبل ابن عم الإمام أحمد ابن حنبل، سمع الكثير وصنف التاريخ، و رَوَى عنه أبو القاسم البَقُوى وغيره ، وكان زاهدا عابدا ، وفيها توقّ محمد بن إبراهيم بن مسلم الحافظ أبو أمية البغدادى ، كان رفيع القدر، إماما في الحديث، سكن طَرَسُوس ومات في جمادَى الآخرة، سمع أبا نُعيم وغيره ، ورَوَى عنه أبو حاتم الرازى وغيره ، وفيها توفي [محمد بن] عبد الرحن بن الحماد فيُوغِل في بلاد الكفّار السنة والسنتين وأكثر ، ولما مات ولي بعده آبنه المنذر بن محمد ، وفيها توفي محمد بن يزيد بن ماجة الإمام الحافظ الحجة الناقد أبو عبد الله القروي في صاحب السَّنَ والتفسير والتاريخ، وهو مولى ربيعة ، ولد سنة أبو عبد الله القروي ما محمد وفيرها، وسمع ومائتين، و رحل الى مكة والكوفة والبصرة وبنداد والشام ومصر وغيرها، وسمع الكثير، وكان صاحب فنون، مات يوم الاثنين ودُفن يوم الثلاثاء لمثان بقين من شهر رمضان؛ وقد رَوَينا مُسْنَده عن الشيخ المُسْنِد رضوان بن محمد المُقْفِي ؟ من شهر رمضان؛ وقد رَوَينا مُسْنَده عن الشيخ المُسْنِد وضوان بن محمد المُقْفِي ؟ والله أخبرنا أبو إسحاق الأنباري قال أخبرنا الكال بن حبيب قال أخبرنا أبو إسحاق الأنباري قال أخبرنا الكال بن حبيب قال أخبرنا أبو إسحاق الأنباري قال أخبرنا الكال بن حبيب قال أخبرنا المُنها المُعربا أبو إسحاق الأنباري قال أخبرنا الكال بن حبيب قال أخبرنا المُقربن

<sup>(</sup>۱) كذا فى الأصل ومرآة الزمان و عبارة عقد الجان : «ومات بعده أبن أخيه أبوا لهيثم ... الخه ، و (۲) هو أبو القاسم عبد الله بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور بن شاهنشاه ابن بنت أحمد بن منيسع ، والبنوى " : نسسبة الى بغشور : بلد بين هراة ومرو الروذ ، و يقال له ا : « بغ » (راجع معجم يا توت وأنساب السمعاني ) . (۳) هذه التكلة سقطت من الطابع أو الناسخ كما يدل على هذا ما ذكره المؤلف بعسد ، وعبد الرحن والده توفى سنة ، ۲۳۸ هكا تقدّم فى الجزء التانى من هذه الطبعة . (٤) راجع ما كتبناه على هسذا الاسم فى ص ١٥ حاشية رقم ۴ من مقدمة هذا الكتاب طبع دار الكتب . المصرية ، (۵) هو سنقر بن عبد الله الفضائى الزين ، توفى بحلب فى شوّال سنة ٢٠٧٩ عن سبع وثما تين سنة (راجع المنهل الصافى وشذرات الذهب) .

عبد الله الزَّيْنَ أخبرنا الموفَّق بن قُدَامة أخبرنا أبو زُرْعة طاهر بن محد [بن طاهر] المُقْدِسيّ أخبرنا أبو طلحة القاسم بن [أبي] المنذر حدّ تنا على بن إبراهم بن سَلَمة القطّان حدّ ثنا آبن ماجة .

إمر النيل في هذه السنة - الماء القديم أربع أذرع وثلاث وعشرون إصبعا ، مبلغ الزيادة ستَّ عشرة ذراعا وحمسُ أصابع ونصف .

+ +

السنة الرابعة من ولاية خمارويه على مصر، وهي سنة أربع وسبعين ومانتين — فيها غزا يَازَمَانُ الخادمُ الرومَ ، فأسَرَ وقَتَل وسَبَى وعاد سالما غانما ، وفيها خرج الموقّق الى كِرْمان يَقْصِد حرب عمرو بن الليث الصَّفّار ، وفيها جح بالناس هارون بن محد أيضا ، وفيها هيم صِدِّعَقَ الفَرْغاني [على] سُر مَنْ رَأى فاخذ أموال التجار ونهب دُورَ الناس وكان يقطع المطريق ، وكان الخليفة المعتمد بسُر من رأى وأخوه الموقّق قد خرج لقنال عمرو بن الليث الصفّار ، وفيها توفى أحمد بن حَرْب بن مِسْمَع أبو جعفر المَدْل ، كان من قراء القرآن وأحد الشهود الذين رغبوا عن الشهادة في آخر أعمارهم ، وفيها توفى محد بن عيسى بن حِبّان المَدَائِيّ في قول الذهبي وغيره ،

§ أمر النيل في هذه السنة – الماء القديم أربع أذرع وسبع وعشرون إصبعاً . مبلغ الزيادة حمَس عشرةَ ذراعا وسبع أصابع .

ما ده م ن ن خة

٧.

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبل ولد سسنة ۱ ؛ ٥ وتوفى سسة ٢ ٠ ٠ هـ (عن مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجة — نسسخة خطية محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٢ ؛ ٤ علم حديث — وشفرات الذهب ، (٧) كذا فى الأصل وتهذيب الهذب فى ترجمة سفيان بن عيينة ، وفى شفرات الذهب : «حيان » با لحا، واليا، .

(٣) يسرد الصوم : يتابعه .

. . . .

السنة الخامسة من ولاية خمارويه على مصر ، وهي سنة خمس وسبعين ومائتين \_ فيها بعث الموتِّق جيشا إلى نواحي سُرٌّ مَر . ۚ ۚ رَأَى مع الطائيِّ ، فأخذ صِّديقا الفَرْغانيِّ اللصِّ فقطَعوا بدِّيه ورجُّليه وأبدىَ أصحابه وأرجلَهم، وحُملوا إلى بغداد على تلك الصورة . وفها أيضا غزا يَازَمان الخادمُ البحرَ فأخذ عدّةَ مراكب للروم . وفيها في شوّال حبس الموقَّقُ ابنَه أبا العباس \_ وأبو العباس هذا هو الذي يل الخلافة بعد ذلك وتتلقّب بالمعتضد ويتزوّج بقَطْر النَّدي منث نُحَارُونه صاحب الترحمة\_وقد تقدُّم ذكرُ جَهازها في أوَّل هذه الترجمة \_ ولما أمسك الموفَّقُ ابنَه أبا العباس المذكور تشغُّب أصحابُه وحملوا السلاح ، فركب الموقِّق وصاح بأصحاب أبي العباس : ما شأنكم ! أتَرَوْنَ أنكم أشفقُ على ولدى منى ! فوضعوا السلاح وتفرقوا. وفيها حج بالناس هارون بن محمد الهاشميّ أيضا. وفيها توفى أحمد بن محمدين الجاج الفقيه أبو بكر المَرُّودَى صاحب الإمام أحمد بن حنبل، كان أبوه خُوارزُميّا وأمه مَرُّوذية ، وكان مقدَّما في أصحاب الإمام أحمد لوَرَعه وفضــله . وفيها توفُّى أحمد بن مجمد بن غالب بن خالد أبو عبد الله البصري الباهلي ويعُرف بغلام خليل، سكن بغدادَ وحدَّث بها، وكان من الأبدال، يَسْرُد الصومَ دائمًا . وفيها توفَّى سعد الأيسر، كان أمير دمشق وكان عادلا وكان من خَوَاص أحمد بن طولون، وهو الذي هزم أبا العباس أحمد بن الموفّق لما حارب خمارويه حسما ذكرناه، وكان سعد يقول عن نُمَارويه : هذا الصيّ مشغول باللهو وأنا أكابد الشدائدَ؛ فبلغ خمارويه (١) كذا في ان الأثر، وهو ما تفيده عبارة عقد الجان ومرآة الزمان . وفي الأصل: وأنزأ كمه، (٢) كذا في المشتبه في أسماء الرجال للفهي وعقد الجمان، وفي ابن الأثير: « المروروذي » وهما واحد نسبة إلى مرو الروذ • وفي الأصل : « المروزي » وهو تحسريف • فخرج إلى الرَّمْلة وآستدعاه، فلما قَدم عليه قتله بيده؛ وبلغ أهلَ دمشق ذلك فغضبوا ولعنوا خمارويه ، وفها توفي سلمان بن الأشعث بن إسحاق بن تشير بن شَدَّاد بن عمرو ابن عُسران أبو داود السِّجسْتاني الأزْديّ الإمام الحافظ الناقد صاحب السُّنَن. مولده سينة اثنتين ومائتين، كان إمامَ أهل الحدث في عصره بلا مدافعة، رحَل إلى العراق وخُرَّاسان والحجاز والشام ومصر و بغداد غيرَ مرَّة، و روَى بها كتَابَ السنن وعرَّضه على الإمام أحمد بن حنبل فأستحسنه، وكان عارفا بعلل الحديث وَرعا، وكان له كُمُّ واسع وكمُّ ضيَّق؛ فقيل له في ذلك فقال: الواسع للكتب، والآخر لا أحتاج اليه ، وقد سمعتُ سُنَنه روايةَ اللؤلئي عنه على المشايخ الثلائة : زينِ الدين عبد الرحمن الدُّمَشْق، وعلاء الدُّنُّ على من يَرْدُسَ البَّعْلُبَكِّي، وشهاب الدُّننَّ أحمد [المشهور با إن ناظر الصاحبية ، بسماع الأولين لحيمه على أبي حفص بن أمّيلة ، وبإجازة الثالث من أبي العبَّاسُ بن الحَوْنَى، قالا : أخبرنا أبو الحسن على بن البُخَارِيُّ أخبرنا أبو الحَفْص بن طَبَرْزَد مما آخق له . أخبرنا أبو المحدد إبراهيم الكَزْحي وأبو النتح الدُّومِي قالا أخبرنا الحافظ أبو بكر أحســـــــــــ بن على أخبرنا الشريف أبو عمر الهاشميُّ -اخبرنا أبو على اللؤلئي أخــبرنا أبو داود . وفيهــا توفي على بن يحيى بن أبي منصور أبو الحسن المنجِّم، كان أصله من أبناء فارس، وكان أدبًّا شاعرا، ونادم الخلفاء

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «في» وما أثبتناه عن مرآة الزءان . (۲) تقدّمت ترجمه في مقده الجزء الأوّل من هذا الكتّاب (س۱۲) . (۳) هو أبو حقص عمر بن الحسن بن من بد ابن أه يلة المراغى ، كما في المهل الصافي المؤلف (ج۲ ص ۲۹۰ من النسخة المخطوطة المحفوظة بدارالدكنب المصرية تحت رقم ۱۱۱۳ تاريخ) . (٤) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن الرة قي الشهر بابن الجوني ، كما في المهل الصافي . (٥) هو عمر بن محمد بن طبرزد من كبار المخدّ ثبن ، (راجع ابن خلكان ج ۱ ص ٤٤٥ طبع بولاق) . (٦) هو أبو على محمد بن أحمد بن عمره اللوائي البصري ، (راجع تهذيب التهذيب) ،

من المتوكّل إلى المعتمد، وكانوا يُعظّمونه، وكان عالما بأيام الناس راوية للأشعار. وفيها توفّ محمد بن إسحاق بن إبراهيم العنيسيّ الصَّيمَرِيّ الشاعر، كان أديبا قدّم بغدادَ ونادم المتوكّل؛ ومن شعره رضى الله عنه :

وفيها توقى المُنْ فر بن محمد بن عبد الرحن بن الحَكَم بن هشام أبو الحكم أمير الأندلس، أقام على الأندلس سنتين، وأقه أمَّ ولد، وهو السادس لصُلْب عبدالرحن الداخل الأُمَوى المقدّم ذكره .

§أمر النيل في هذه السنة – الماء القديم أربعُ أذرع وستَّ عشرةَ إصبعا .
 مبلغ الزيادة خس عشرةَ ذراعا وثمانى أصابع ونصف .

+ +

السنة السادسة من ولاية خمارويه على مصر، وهي سنة ستّ وسبعين وماثتين — فيها رضى الخليفة المعتمِدُ على عمرو بن اللبث الصَّفّار، وكتب آسمة على الأعلام والمُعدّد ، وفيها في [شهر] ربيع الأقل خرج الموفّق أخو الخليفة المعتمِد ، ن بغداد يريد أحمد بن عبد العزيز بن أبي دُلف بأصبهانَ، فتنحَّى له أحمدُ عن داره: عن آلتها وفرشها، فنزل بها الموفّق؛ وقدِم محمدُ بن أبي الساج على الموفّق هار با من محمد بن بينهما، فأكرمه الموفّق وخلَع عليه ،

ما وقـــع رن الحوادث فی سنة ۲۷۲

<sup>(</sup>۱) كذا بهامش الأصلوهو الموافق لما في معجم الأدباءلياقوت (ج ٣ ص٤٤) . وفي الأصل: «الدنسي» . والصيمري : نسبة الى الصيمرة : نهر بالبصرة عليه قرى و بلد بخوزستان . (٢) المذكور في كتب اللغة أنه يجوز أن تذكر الشهور دون أن تضاف اليها كلمة شهر . إلا شهرى ربيع الأوّل وربيع الثانى ٢٠ وشهر رمضان فانها لا تذكر إلا مضافة اليها كلمة «شهر» .

وفيها وُلَى عمرُو بن الليث الصّفار شرطة بغداد . وفيها آنفرج تلَّ بنهر الصّلح عند فيم الصّلح بالعراق، و يُعرف بتلّ بني شَقِيق، عن سبعة قبور فيها سبعة أبدان صحيحة والا كفان جُدد تفوح منها رائحة المسك، وأحدهم شابُّ له جُمّة طويلة طرية ، ولا يتغير منه شيء وفي خاصرته ضربة بوكانت القبور حجارة مثل المِسن، وعندهم كاب ما يُدرى ما فيه ، وفيها توفّى بَق بن عَلَد بن يزيد الحافظ أبو عبد الرحن الاندلسي صاحب الرحلة والتصانيف، كان مُجاب الدعوة، رحل الى مكة والمدينة ومصر والشام و بغداد والشرق والعراقين، وكان له مائتان وأربعة وغانون شيخا، ومولده في شهر رمضان سنة إحدى وماثين ، ومات ليلة الثلاثا، ثامن عشرين ومولده في شهر رمضان سنة إحدى وماثين ، ومات ليلة الثلاثا، ثامن عشرين حمادى الآخرة ، وفيها توفّى عبد الله القراف أبو طاهم الاصّبهاني العابد المشهور ، كان مجاب الدعوة وله آثار في الدعاء مشهورة ، كتب الكثير من الحديث بالعراق والشام ومصر ، وسمع هشام بن عَسَار وغيره ، وروى عنه محد بن عبد الله الصّقار وغيره ، وفيها توفّى عبد الله بن مسلم بن قُتيبة أبو محمد المَرْوَزِيّ الكاتب مصنّف وغيره ، وفيها توفّى عبد الله بن مسلم بن قُتيبة أبو محمد المَرْوَزِيّ الكاتب مصنّف عظيمة ثم مات في شهر رجب ، وقال الدارَقُطُنيّ : كان يميل الى التشبيه ، وكلامه عظيمة ثم مات في شهر رجب ، وقال الدارَقُطْنيّ : كان يميل الى التشبيه ، وكلامه

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: « تفرّج » • (۲) نهر الصلح ، و يقال له (فم الصلح) : نهر كبير فوق واسط بينها و بين جبل ، عليه عدّة قرى ، وفيه كانت دار الحسن بن سهل و زير المأمون ، وفيه بنى المأمون ، بين ران ، (انظر ياقوت فى الكلام على فم الصلح) . (۳) فى حرآة الزبان وعقد الجان : «يعرف بنل شقيق » • (٤) كذا فى عقد الجان (ج١٧ ص ٨ • ٥) وحرآة الزبان (ص ٢ ٢ ١ عجلد ٣) ، وفى الأصل : «ثياب » ، وهو تحريف • (٥) الجنة (بالضم) : مجتمع شعر الرأس وما سقط على المنكبين • (٦) كذا فى الأصل ، وفى هامشه : «ابن عبد الله الفرحان» وقد بحثنا عن هذا الاسم فى المصادر التي بين أبدينا فلم نعثر عليه • (٧) راجع ما كتبناه عن ابن قنيبة واختلاف العلماء فى ناحيته الدينية برجته (ص ١ - ١٠) فى أرل الجزء الزام من كتابه «عيون الأخبار» طبع دار التكتب المصرية •

يدلُّ عليه ، وقال البُّهُقِّ: كان ترى رأى الكّر امية ، وذكر عنه أشاء غير ذلك ، وكان خبيثُ اللسانُ يَقَعِ في حقّ كار العلماء . وفيها توفُّي عبد الملك بن محمد بن عبد الله الحافظ أبو قِلَانة الرِّقَاشيُّ، مُولده بالبصرة سنة تسعين ومائة، وسمع يزيدَ بن هارون وغیرَه، وروی عنه الحَمَاملي وآخرون .

§أمر النيل في هذه السنة - الماء القديم ستُّ أذرع وتسعُ أصابع، مبلغ الزيادة سبم عشرة ذراعا وأربع عشرة إصبعا .

فىسنة ٢٧٧

السنة السابعة من ولاية نُحَارويه علىمصر، وهي سنة سبع وسبعين ومائتين ـــ فيها آنفق يَازَمانُ الخادم مع خمارو به صاحب الترجمة ودعا له على المنابر بطَرَسُوس، وسببه أن خمارو يه آستماله وتلطُّف به و بِمَث له شلائين ألف دينار وخمسمائة ثوب وخمسهائة دأبة وسلاج كثير . وفيها حَجّ بالناس هارون بن محمد العباسيّ الهاشميّ على العادة . وفيها توفى أحمد بن عيسي أبو سَعيد الخَرَاز الصَّوفَ البغداديُّ أحد المشايخ المذكورينُ بالزهد، كان من أئمة القوم وجَّلَةٍ مشايخهم؛ قال الْحُنَيد : لو طالبنا اللهُ بحقيقة ما عليه أبوسَعيد الخَرَاز لهلكُنا، قَبْلُ له : وعلى أيّ شيء حالُه ؟ قال : أقام كذا وكذا سنة يَغْرِز ما فاته [الحقُّ] بين الحُرْزتين ، يعني ذكر الله تعالى . وفيها توفي إبراهم ابن إسحاق بن أبي المَنْبُسُ أبو إسحاق الزُّهْرِيِّ الكُوفِيُّ، وَلَيْ قضاءَ بغداد ثم صرفه

(١) كذا في عقد الجمان . وفي الأصل : « وآخر » · (٢) كذا في مرآة الزمان وعقد الجان · وفي الأصل : « المذكورة » · (٣) في الأصل : « جملة » وما أثبتناه عن مرآة (٤) كذا في الأصل : وفي تاريخ ابن عساكر (ج ١ ص ٤٢٧) : الزمان وعقد الحان . «قال على الدينوريّ : فعد لابراهيم بن شيبان : وأى شيء كان حاله ؟ فقال : أقام كذا وكذا الخ » . (o) النكملة عن تاريخ ابن عساكر وبها يستقم المعنى · (٦) كذا في الأصل وتاريخ الإسلام الذهبي · وفي عقد الجمــان : ﴿ ابراهيم بن إسحاق بن أبِّ العينين أبو إسحاق الكوفي »

الموقِّق ،أراد منه أن يدفع إليه أموال الأوقاف فامتنع ، وكان عالم محدثًا حَلَ الناسُ عنه الحديث الكثير ، وفيها توفي محمد بن إدريس بن المُنهذر بن داود بن مهران الحافظ أبوحاتمالرَّازِي الحَنْظليِّ مولى بني تميم بن حنْظلة الغَطَفانيُّ ، وقيل: سُمِّي الحنظليُّ لأنه كان مسكن بالرِّيّ بدرب حَنظلة . كان أحد الأئمة الرَّحالين عارفا بعلَل الحديث والحَرْم [و] التعديل، رحَل إلى خُراسان والعراقين والحجاز والهن والشام ومصر، ومات بالرِّيِّ في شعبان . وفيها توفي يعقوب بن سُفْيان الحافظ أبو يوسف الفارسيِّ الفَسَويُّ -صاحب التاريخ والمصنَّفات الحسان، كان إمامَ أهل الحدث، سافر [الي] البلاد ولهَى الشيوخَ،قال : كتبتُ عن ألف شيخ وأكثر، وكُلُّهم ثِقاتٌ، وقال أبو زُرْعة الَّدَمَثُينَ : قَدَم علينا يعقوبُ دَمَثْقَ وتعجّب أهلُ العراق أن يَرَوْا مثله .

﴾ أمر النيل في هذه السنة – الماء القديم خمسُ أذرع و إصبعان، مبلغ الزيادة سبعَ عشرةَ ذراعا وثمانيَ عشرةَ إصبعا .

السنة الثامنة من ولاية خمارو يه على مصر، وهي سنة ثمانٍ وسبعين ومائتين ـــ نهها في الثامن والعشرين مر. المحرَّم ظهر في السهاء كوكب ذو بُمَّة ، وفها قال أبو المظفر بن قَزَأُوغًا, وغيره من المؤرِّخين : غار نيلٌ مصر حتى لم بيق منـــه شيء.

قال الدَّهَى : ولم يتعرَّض المُسَبِّحَى ۚ ف تاريخه إلى شيء من ذلك ، وغَلَتِ الأسعارُ

(١) كذا في الطبري وابن الأثير وعقد الجمان ومرآة الزمان . وعبارة ابن الأثير: ﴿ ... كوكب ذو جمة وصارت الجمة ذؤابة » . وفي الأصل : « ذو وجه » وهو تحريف . (٢) هو الأمير المختار عز الملك محمد من عبيد الله بن أحمد المسبحي الحزاني المؤرخ ، قال في العبر : كان رافضيا . له تصانيف ديدة، منها : تاريخ مصر، والتلويج والنصريح من الشعر، ودرك البغية في وصف الأديان وغير ذلك . ويد سنة ٣٦٦ ومات سنة ٢٠٤ ( راجع ابن خاكمان ج ١ ص ٧٣٦ وحسن المحاضرة وشرح القاموس مادة سبح) .

فرسنة ۲۷۸

في هذه السنة بمصر وقُرَاها. وفيها ظهرت القَرَامُطة بِسَوَاد الكوفة، وقد آختلفوا فيهم وفي مبتدأ أمرهم على أقوال نذكر منها نبذةً لمب سيأتي من ذكر القرامطة وأستيلائهم على البلاد وقتلهم للعباد، فأحدُ الأقوال: أن رجلا قدم من ناحية خُوزستان إلى سَوَاد الكوفة وأظهر الزهد والتقشُّف، وكان يَسفُّ الْحُوصَ و يأكل من كَسْبه، ولا زال يُظهر التديُّن والزهد إلى أن مال اليه الناس فدرّجهم من شيء إلى شيء حتى صاروا معه حيث شاء، وقيل غير ذلك أقوال كثيرة ؛ وهم من الذين أكثروا في الأرض الفساد وأخربوا الهلاد . وفيها غزا يَازَمانُ الخادمُ الصائفةَ فبلغ حصنا يقال له سَلَنْد فنصَب عليه الحَجَانِيق، وأشرف على فتحه فجاءه حَجَر من الحصن فقتله، فآرتحلوا به وفيه رَمَقَ فات فالطريق في رجب، فحُمُل على الأكتاف الى طَرَسُوس فدُفن بها، وكان شجاعا جَوَادا رضي الله عنه . وفيها تُوفُّ ديكُ الحقِّ الشاعر المشهور واسمه عبد السلام ابن رَغْبان بن عبد السلام، وسُمِّي ديكَ إلحن لأن عينيه كانتا خضراوَيْن، وكان قبيح المنظر [وكان شاعرا] فصيحا ، عاصر أبا تَمَّام الطائين ، وكان أبو تمام يعترف له بالفضل، وهو من شعراء الدولة العباسيّة، وكان يتشّيع، وكان له غلام كالبدر وجاريةٌ أحسن منه، وكان بهواهما جميعا، فدخل يوما منزَله فوجدهما متعانقَين والحاريةُ تقسُّل الغلام، فشَّد عليهما فقتلهما ثمر ثاهما بعد ذلك وحَزن عليهما حرَّنا شديدا، وتنغُّص عيشُه

<sup>(</sup>۱) القرامطة : فرقة من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة من الفرس المذين يعتقدون نبوءة زرادشت ومن دك ومانى ، وكانوا يبحون المحر التر راجع عقد الجمان في حوادث هذه السنة ) . (۲) كذا في الطبرى وأبن الأثير ومرآة الزمان ، وسف الحوص : نسجه ، وفي الأصل : « يعمل الحوص » . (٣) كذا في الأصل ومرآة الزمان (ص ١٣١) وفي الطبرى (قسم ٣ ص ٢١٣٠) : « سلندو » . وفي ابن الأثير (ج ٧ ص ٣١٣) : « شكند » ، وفي عقد الجمالي (ص ٢٩٥) : « شلندو » . وفي ابن الأثير (ج ٧ ص ٣١٣) : « شكند » ، وفي عقد الجمالي (ص ٢٩٥) : « شلندو » . (٤) في آبن خلكان : « ولد ديك الجن سنة ١٦١ وتوفي سنة ٢٣٥ أو ٢٣٦ » . (٥) الزيادة عن مرآة الزمان .

بعدهما الى أن مات. وشعرُ ديك الحقّ مشهور. وفيها توفي أبو أحمد طَلْحة، وقيل: مجمد ان الخليفة المتوكل على الله جعفر ان الخليفة المعتصم محمد ابن الخليفة الرشيد هارون، كان لقبه الموقِّق ثم لُقِّب بعد قتل الزُّنجيِّ الناصرَ لدن الله، كان يُخطِّب له على المنار بعدد أخيه الخليفة المعتمد ، وكان يقول الخطيب : اللهم أصلح الأمير الناصر لدينك أبا أحمد الموقّق بالله وليّ عهمد المسلمين أخا أمير المؤمنين ، وكانت أمَّ الموفق أمَّ ولد يقال لها إصحاق؛ وكان الموفَّق من أجلَّ الملوك رأيا وأسمحهم نفسا وأحسنهم تدبيرا، كان أخوه المعتمد قد جعله ولَّ عهده بعد ولده جعفر المفوَّض فَعَلَبِ المُونَّقُ عِلَى الأَمْنِ حَتَّى صَارَ أَخُوهِ الخليفةِ المُعْتَمَدُ مَعَهُ كَالْمُحْجُورُ عَلَيْهُ ، ومات الموفِّق في حياة أخيه المعتمد فبايع المعتمدُ ابنَ الموفِّق أبا العباس ولقُّبه بالمعتضد، وبعمله وليَّ عهده بعد آمنه المفوِّض كما كان أبوه الموفِّق، وظنِّ المعتمد أنه آستراح من المونَّق فعظُم أمُّ المعتضِد أضعافَ ماكان عليه المونَّق ، حتى إنه خلع المفوَّض من ولاية المهد وصار مِع وليٌّ عهد عمَّه المعتمد؛ وتولَّى الخلافةَ بعده، وكان الموفَّق قد حبس الله أما العباس المعتضد هذا لشدّة بأسه فلما آحتُضم الموفّق، أو في حال مرضه، أخرج الحندُ المعتضدَ المذكورَ من حبسه بفير رضا أبيه، ثم مات بعد أيام في يوم الأربعاء ثاني عشر من صفر، وكان من أجلُّ ملوك بني العبَّاس.

إأمر النيل في هذه السنة – الماء القديم حمس أذرع وسبع عشرة إصبما،
 مباغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وثماني عشرة إصبعا .

 <sup>(</sup>١) كذا في عقد الجمان . وفي الأصل: «اللهم وأصلح على الأمير... الخ» و يظهر أن كلمة «على»
 مقحمة بدون فائدة .

\* \*

السنة التاسعة من ولاية نُمَــارويه على مصر ، وهي ســنة تسع وسبعين ومانتين - فيها عُظُمَ أمرُ المعتضد بتقديمه في ولاية المهــد على جعفر المفوَّض، فإن الخليفة المعتمد خلع ولدَّه وقدَّم ابنَ أخيه المُعْتَضد هذا على ولده المفوض المذكور؟ وِأَظِنَ ذلك كان لقوّة شوكة المعتضد، ثم فوض المعتمدُ لابن أخيه المُعتضد ماكان لأبيه الموفَّق من الأمر والنهى وكتب بذلك الى الآفاق؛ ثم أمر المعتضدُ ألَّا يَقْعُد على الطريق ببغداد ولا في المسجد الحـامع قاصٌّ ولا صاحبُ نجوم ، وحلَّف باعةً الكتب ألّا يبيعواكتب الفلاسفة والحدّل ونحو ذلك، ولما قدّم الخليفة [المعتمدً] المعتضد هذا على ولده قدم له المعتضد ثيابا بمائتي ألف درهم وحل الى أبن عمه المفوض ثيابا بمائة ألف درهم، وطابت نفوسُهما فلم يكن بعد ذلك إلا أيامٌ ومات الخليفة المعتمد؛ وتولَّى المعتضدُ الخلافةَ بعدعمَّه المعتمد في صبيحة يوم الاثنين لإحدى عيشرةَ ليلةً بقيتُ من شهر رجب . وفيها أرسل نُحَارويه الى المعتضد مع آن الحَصَّاص هَدَايًا وَتُحَفّا وأموالا كثيرة وسأله أن يزوِّج آبَك المكتفيّ ببنته قَطْر النَّدَى ؛ فقال المعتضد: بل أنا أتزوجها فتزوجها . وقد سُقْنا حكاية زواجها في ترجمة أبيها خمارويه . وفيها فتح أحمله بن عيسى بن الشَّيخ فلعةَ مارِدُينَ وكانت مع محمله بن إسحاق بن كُنْداج . وفيها صلَّى المعتضدُ بالناس صلاةَ الأضحى فكبَّر في الأولى ستَّ تكبيرات

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: «قاض» بالضاد المعجمة والتصويب عن الطبرى ومرآة الزمان. (۲) الزيادة عن مرآة الزمان وعقد الجان . (۳) توسع الطبرى فى وصف هذه الحدايا فراجعه إن شئت . (٤) مارد يرب ( بكسر الراء والدال ) : قلعة مشهورة على قنة جبل الجزيرة مشرفة على دنيسر ودارا ونصيبين وذلك الفضاء الواسع وقدّامها ربض عظيم فيه أسواق كثيرة وخانات ومدارس ووبط وخانقات ، ودوره فيها كالدوج كل دار فوق الأخرى وكل درب منها بشرف على ماتحته من الدور، ليس دون سطوحهم مانع، وعندهم عبور قليلة المك، وجل شربهم من صهاريج معدة فى دو رهم (راجع معجم البلدان لياقوت) .

وفي الثانية واحدة، ولم تُسمع منه خُطبة، وفيها توقي محمد بن عيسى بن سَوْرة الإمام الحافظ أبو عيسى التّرمذي مصنّف الجامع والعلل والشهائل وغيرها ، وكانت وفاته في شهر رجب ، وقد روينا كتابة الجامع سماعا على الشيخين علاء الدين على بن بَردَسَ البَعْلَبَكِي وشهابِ الدين أحمد [المشهور با إبن اظر الصاحبية ، بسَماع الأول عن أبي حَفْص ابن أُميلة وإجازة الثاني من أحمد بن أحمد بن الجوّنى ، قالا أخبرنا أبو الحسن على بن البخارى [ وا ] بن أُميلة — الأول سَماعا والثاني إجازة — أخبرنا أبو حفص ابن طَبَرْزَد أخبرنا أبو الفتح عبد الملك بن أبي [ القاسم عبد الله بن أبي ] سهل ابن طبرزي منصور عبد المك بن أبي [ القاسم عبد الله بن أبي ] سهل أحمد بن عبد الصمد التُورِجي وأبو نصر عبد العزيز بن محمد التّرياق سَماعا عليهم أحمد بن عبد الصمد التُورِجي وأبو نصر عبد العزيز بن محمد التّرياق سَماعا عليهم سوى الترياق ، فن أوله الى مناقب آبر عباس قال الكَرُوخي ، وأخبرنا من مناقب آبر عباس الدهان ، قالوا أخبرنا مناقب آبن عباس الدهان ، قالوا أخبرنا

<sup>(</sup>۱) واجع هـذا الاسم والذي بعده فيا كتبناه عنهما في مقدمة الجزء الأول من هـذا الكتاب طبع دار الكتب المصرية . (۲) في الأصل: «أسلم» والتصويب عن المنهل الصافى . وابن أميلة هو عمر ابن الحدن بن مزيد بن أميلة المشهور بابن أميلة ولدسنة ۲۷٩ كتب عنه الذهبي في معهمه ثم ابن وافع وأجاز لمن أدرك حياته خصوصا الشاميين والمصريين ومات في ثانى شهر ربيع الآخر سسنة ۷۷۸ (واجع ترجمته بتعلويل في الدرر الكامنة ) (۳) كذا في المنهل الصافى وفيا تقدم ص ۷۳ حاشية وقم ٤ من هذا الحزو . وفي الأصل : «محد بن أحد بن محد الجوني» وهو خطأ . (٤) هو على بن أحمد بن اسماعيل بن منصور أبو الحسن المشهور بابن البخارى . وقد ورد في المنهل الصافى في عدّة مواضع : « ابن النجاري» بالنون والحيم . (٥) زيادة يحتمها السياق ؛ إذ ليس ابن أميلة جدا لعلى بن البخارى . (١) الزيادة عن معجم باقوت في كلامه على كروخ . (٧) نسبة الى كروخ (بفتح فضم) وهي بلدة بينها و بين هراة عشرة فواسخ . (٨) في الأصل : « ابن أبي قاسم » والنصو يب عن معجم ياقوت وجامع الترمذي طبع الهند . (٩) كذا في جامع الترمذي ولب اللباب السيوطى . «والنور جي » نسبة وجامع المند . (٩) كذا في جامع الترمذي ولب اللباب السيوطى . «والنور جي » نسبة الى خورة » : قرية بهراة . وفي الأصل : « الفور جي» بالفا، وهو تحريف

أبو محمد عبد الحبار بن محمد الحَرّاحي أخبرنا أبو المبّاس محمد بن أحمد بن محبوب اتحبو بي أخبرنا الامام الحافظ أبو عيسي التُّرْمذيُّ ؛ وروسًا أيضًا كَتَابَه الشَّماثُلُ سَمَاعا على الشيخين المذكورين بسماع الأول من المُسْنِد صلاح الدين محمد [ بن أحمد ] بن أبي عمر المَقْدسي و إجازة الشاني من آبن الحَوْنَى ، قالا أخبرنا أبر\_\_ البُخَارَى ۚ الأوَّل سَمَاعا والشَّاني إجازة أخبرنا أبو اليمُنُّ زيد بن الحســن الكندى أخبرنا أبو شُجُكُ ع البَّسْطامي ، أخبرنا أبو القَّاسُم البَّلْيخي أخبرنا أبو القاسُّم الْحَرَاعِيُّ أَخْبِرُنَا أَبُو سَعِيدَ الْمَيْثُمُ بِنُكُلِيبِ الشَّاشِيُّ أَخْبِرُنَا أَبُو عِيسِي التَّرْمَذِيُّ . وفيها جِّج بالناس هارون بن محمد الهاشميّ وهي آخر حبَّة حبِّها بالناس، وكان قد حبُّ بالناس ستُّ عشرةَ حِجَّة أولها سنة أربع وستين وماثتين الى هذه السنة . وفيها توتَّى الخليفة أمير المؤمنين المعتمد على الله أبو العبَّاس أحمد ابن الحليفة المتوكل على الله جمفر ابن الخليفة المعتصم بالله محمد ابن الخليفة الرشيد هارون ابن الجليفة المهدى محمد ابن الخليفة أبي جعفر المنصور بن محمد بن على بن عبد الله بن العبَّاس الهاشميِّ العباسيِّ في ليسلة الاثنين تاسعَ عشرَ شهر رجب فجأة ببغداد، فحُمل ودُفن بُسُرٌ مَنْ رأى؛ ومولده سنةً تسع وعشرين وماثنين بسر من رأى ، وأمّه أمّ ولد رومية اسمها فِتْيان ، وفي موته أقوال كثيرة ، منهم من قال : إنه آغتيل بالسم ، ومنهم من قال : إنه خُنق ، وقيل غير ذلك ؟ وكانت خلافته ثلاثا وعشرين سنة وثلاثة أيَّام ، وكان فيها كالمحجور عليه مع أخيه

<sup>(</sup>۱) فى الأصل : « محمد بن أبي عمرو المقدسي » • والتصويب والزيادة عن المنهل الصافى فى ترجمة « على بن اسماعيل بن محمد بن بردس » • (٧) هو أبو شجاع عمر بن محمد بن عبد الله البسطامي (داجسيم بهجة المحافل لزين الدين ابراهيم اللفاني نسسخة مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رفم ٢٢١ حديث ، والمشتبه في أسماء الرجال للذهبي) • (٣) هو أحمد بن محمد البلخي أبو القاسم . ٢ (عن بهجة المحافل) • (عن بهجة المحافل) • (عن بهجة المحافل) •

الموقّق، فإنه كان مُنهمكا في اللذّات، فولى أخاه الموقّق أمر الناس فقوى عليه وانقهر المعتمد معه الى أن مات قهرا منه ومن ولده المعتضد؛ وتولى الخلافة من بعده المعتضد آبن أخيه الموقق المذكور ، وفيها توقى أحمد بن أبى خَيشمة زُهير بن حَرب ابن شَدَاد النّسائي الأصل ، كان عالما حافظا ذا فنون بصيرا بأيام الناس راوية للآداب ؛ أخذ علم الحديث عن الإمام أحمد بن حنبل وعن يحيى بن مَعين ، وعلم النسب عن مُضعَب الزَّبيري ، وأيام الناس عن أبى الحسن المداّثي ؛ وصنف التاريخ فاكثر فوائده ومات في جُمادى الأولى ، وفيها توقى أحمد بن عبد الرحن بن مرزوق أبو عبد الله البُرُوري البغدادي ويعرف بأبن أبى عوف ، كان إماما عالما محدًا البَّد لأدري ، الكاتب البغدادي صاحب التاريخ ، وكان أديباً مَدَح المأمون وجالس المتوكل وسميع هشام بن عمار وغيره وروى عنه جَمَّ غفير ، وفيها توفى نصر بن أحمد المتوكل وسميع هشام بن عمار وغيره وروى عنه جَمَّ غفير ، وفيها توفى نصر بن أحمد المتوكل وسميع هشام بن عمار وغيره وروى عنه جَمَّ غفير ، وفيها توفى نصر بن أحمد المنوكل وسميع هشام بن عمان مامان مع أبى مسلم الخُراساني صاحب الدعوة وكان أسد بن سامان ، كان سامان مع أبى مسلم الخُراساني صاحب الدعوة وكان فيسَلُ الى الأكاسرة ، فات سامان و بق آبنه أسد ، وتوقى أسدٌ فى خلافة الرشيد وخلف آبنه نوحا وأحمد ويحيى و إلياس ، فولى أحدُ بن أسد قرَّغانة ، ونوح سَمَرَقَنَدَ،

<sup>(</sup>۱) بالأصل : « وبق ابنه أسد على بن عهمى بن ما هان فولاه هارون الرشيد خراسات . وتوقى أسد ... الح » . وظاهر العبارة يفيد أن أسسدا هو على بن عيسى بن ما هان ، وليس كذلك ، لأن أسد ابن سامان كان من أهسل خراسان و بيوتها و ينتسبون في الفسرس الى بهرام حشيش المذى ولاه كسرى أنو شروان مرز بان أذر بيجان ، وكان لأسد أربعة من الولد : فوح وأحمد و يحيى والياس ؛ وأصل دولتهم فها وراه النهر: أن المأمون لما ولى خراسان اصطنع بني أسد هؤلاه وعرف لهم حتى سلفهم فأقطعهم سموقنه وفرغانة والشاش وهراة ، ثم مات أحمد بن أسد بفرغانة سنة احدى وستين وما ثنيز وكان له من الولد سبعة : نصر و يعقوب و يحيى واسماعيل واسماق وأسد وحميد فأسسوا دولة سامان وكانوا ملوك ما وراه النهر الملولة العباسية وانقرضت دولتهم سنة ه ٣٩ ه ، (واجع تاريخ ابن خلاون ج ٤ ص ٣٣٣ طبع بولاق) .

(١) ويحيى الشاش وأَشْرُوسَنَة ، وَوَلِى إلياس هَرَاة ؛ وكان أحمدُ والدنصر هذا أحسنَهم سيرة ، ومات فى أيام عبد الله بن طاهر بن الحُسَين ، وخلّف سبعة بنين ، منهم نصر ابن أحمد هذا ، فوُلِّى نصر ولايات أبيه مثل سَمَرْقَنَد والشاش وفَرْغانة ، ووُلِّى أخوه إسماعيل بُحَارَى وأعمالهَ ؛ وهؤلاء يسمَّون السامانيَّة وهم عدّة ملوك ، ولهذا أوضحنا أصلهم .

- § أمر النيل في هذه السنة ــ المـاء القديم خمسُ أذرع و إصبعُ ونصف، مبلغ الزيادة سبعً عشرةً ذراعا وستَّ عشرةً إصبعا .

+ +

السينة العاشرة من ولاية خمارويه على مصر، وهي سنة ثمانين ومائتين \_ فيها فتح محمد بن أبي السّاج مراغة بعد حصار طويل وأخذ منها مالا كثيرا. وفيها غزا إسماعيل بن أحمد بلاد الترك من وراء النهر وأسر ملكها وزوجته وأسر عشرة آلاف وقتل مثلهم . وفيها شكا الناس إلى الخليفة المعتضد ما يقاسون

ما وقسع من الجوادث في سنة ۲۸۰

<sup>(</sup>١) الشاش : مدينة جليلة من عمل سمرقنه، منها الى فرغانة خمس مراحل، وهي ورا. نهر سيحون .

<sup>(</sup>٢) أشروسنة بضم الهمزة وسكون الشين المعجمة وضم الراء وواوسا كنة وسين مهملة مفتوحة ونون، قال ياقوت : هـــذا الذي أو ردته هو الذي سمته من ألفاظ أهل تلك البلاد ؛ وهي بلدة كبيرة بمــا و راء النهر من بلاد الهيا كلة بين سيحون وسمرقند و بينها و بين سمرقند سنة وعشرون فرسخنا ، وذكر أبو سعد أنها بالسن المهملة بعد الهمزة والشن المعجمة بعد الواو .

<sup>(</sup>٣) مراغة (بالفتح والغين المعجمة): بلدة مشهورة عظيمة وهي أعظم وأشهر بلاد أذر بهجان • وكانت المراغة تدعى « أفراز هروذ » فعسكر مروان بن محمد بن مروان بن الحكم وهو والى أرمينية وأذر بهجان منصرفه من غزو موقان وجيلان بالقسرب منها وكان فيها سرجين كثير فكانت دوابه ودواب أصحابه تتمرغ فيها في المراغة ، فيها في المراغة ، في الناس القرية وقالوا «مراغة » ، واجم معجم ياقوت ،

من عَقَبة خُلُوان من المشقة، فبعث عشرين الف دينار فاصلحها، وفيها بنى المعتضد القصر الحُسني الذي صار دار الخلافة ببغداد الى آخروقت؛ وتحوّل اليسه المعتضد وسكنه، وفيها ج بالناس مجمد بن عبد الله بن مجسد العباسي ، وفيها توفى جعفر المفوض ابن الخليفة المعتمد على الله أحمد في شهر ربيع الآخر، وكان محبوسا في دار المُعتضد لا يراه أحد، وقيل : إنّ المعتضد نادّمه في خُلُوته وصار يُكرمه، وفيها توفى عثمان بن سعيد بن خلد الحافظ أبو سعيد الدّارمي تزيل هَراة ، رَحَل الى الأمصار ولِي الشيوخ وجالس الإمام أحمد بن حنبل وآبن مَعين والحُفّاظ، حتى قالوا: مارأينا مثلة ولا رأى هو مثل نفسه، وكان لا يحدّث مَنْ يقول بَخَلْق القرآن .

§ أمر النيل في هذه السنة \_ الماء القديم خمس أذرع وثماني أصابع ، مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وعشر أصابع .

<sup>(</sup>۱) العقبة (بالتحريك): الجبل الطويل يعرض للطريق فبأخذ فيه وهو طويل صعب و صلوان: مدينة عامرة ليس بأرض العراق بعد الكوفة والبصرة وواسط و بغداد وسرّ من رأى أكبر منها ، وأكثر ثم الماتين وهي بقرب الجبل غرها: (۲) هذا القصر بناه جعفو بن يحيى البرمكي في أيام الرشيد فكان يسمى « القصر الجعفرى » ، ثم اشقل الى المأمون فعرف بد « القصر المأمونى » ، ثم اشقل الى المأمون فعرف بد « القصر المأمونى » ، ثم ترقيج المأمون بيوران بنت الحسن بن سهل فوهبه له وكتبه باسمه فكان يقال له «القصر الحسنى» ، فلما مات الحسن بق لا بنته بوران ثم سلمته للعتمد على الله ، ثم بعد ذلك جدّد المعتضد عمارته ووسعه و زاد فيه وجعل له سوراحوله ، ثم بنى فيه المكتنى ثم زاد فيه المقتدر زيادات عظيمة ، ثم غرب في أيام التتر الذين استولوا على بنداد ، وكان على شاطئ دجلة تحت نهر المصلى ، (راجع معجم ياقوت في الكلام على التاج وعقد الجمان في حوادث سنة ١٨١١ه ) .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن على العباسي و يعسوف بابن ترنجة ، كما فى مرآ ة الزمان وعقد الجمان ، و فى عقد الجمان أيضا : «وقيدل أبو بكر بن هادون ابن إسحاق المعروف بابن ترنجة العباسي » ، و فى الطبرى : « محمد بن عبد الله بن داود الهاشمي المعروف بأترجة » .

\*\*

ما وقسع مِن الحوادث في سنة ٢٨١

السنة الحادية عشرة من ولاية عمارويه على مصر ، وهي سنة إحدى وثمانين ومائتين — فيها أرسل حمارويه طُفْج بن جُف الى غزو الروم فتوجه من طَرَسُوس حتى بلغ طرابزون وفتح مُلُوريَة في جمادى الآخرة ، وفيها غارت المياه بالرّى وطَبَرِسْتان فصار الماء بُباع ثلاثة أرطال بدرهم ، وغلَت الأسعار وفيط الناسُ وأكل بعضهم بعضا ، حتى أكل رجلُ آبنته ، وفيها توف آبن أبي الدّنيا وأسمه عبد الله بن مجمد أبو بكر القرشي البغدادي مولى بني أمية ، ولد سنة ثمان ومائتين ، وكان مؤدّ بالجماعة من أولاد الخلف منهم المُعتضد وابنه المكتفي ، وكان علما زاهدا ورعًا عابدا وله النصانيف الجسان ، والناسُ بعده عبال عليه في الفنون التي جمعها ، وروى عنه خلق كثير، وآتفقوا على ثقته وصِدْقه وأمانته ، وفيها توفي أبو بكر عبد الله بن عمد بن النمان الأصبهاني الإمام المُتقين ، وفيها توفي أبو بكر عبد الله بن عمد بن النمان الأصبهاني الإمام المُتقين ، وفيها توفي الإمام الفقيه محد بن إبراهيم بن المَوَّاز المماليّ .

+\*+

السنة الثانية عشرة من ولاية خمارويه على مصرفيها مات وهي سنة آثنتين وثمانين وماثنين فيها في المحترم أمر المُعْتَضِدُ بتغيير نَوْروز العجم الذي هو افتتاح الخراج

ما وقــــع من الحوادث في سنة ۲۸۲

<sup>(</sup>۱) كذا في عقد الجمان في حوادث هذه السنة . وطرابزون : مدينة على ساحل بحرالقرم (أبو الفدا ص ۲۱۵) . وفي الأصل : طويلون ، وهو تحريف . لأنا لم نشر على هذا الاسم في كتب البلدان التي بين أيدينا . (۲) كذا في مرآة الزمان والطبرى . وفي عقد الجمان : «ملوذية» . وفي ابن الأثنر : «يلودية» . (٣) كذا في عقد الجمان ، وفي الأصل ؛ «وكان مؤدة بالجماعة من أولاد الخلفاء » ، وهو تحريف .

وأخره إلى حادى عشر حريران وسمّاه النّوروز المُعتضدى، وقصّد بذلك الرّق بالرعية، ومنع الناس ما كانوا يعمَلونه في كل سنة من إيقاد النّيران وصبّ الماء على الناس، فكان ذلك من أحسن أفعال المعتضد، وفيها لليلتين خَلّتا من المحرّم قَدِم آبنُ الجصّاص بقطر النّدَى بنت عمارويه صاحب الترجمة إلى بغداد فأنزلت في دار صاعد، وكان المعتضد غائبا بالموصل، فلمّا سمع بقدومها عاد الى بغداد ودخل بها في خامس شهر ربيع الأول بعد أن عمل لها مُهمًا يتجاو زُ الوصف، وفيها قُرَّل عمارويه صاحب الرّجة وقد نقدم ذكر مقتله في ترجمته، وفيها توفى عبد الرحمن عمارويه صاحب الرّجة وقد نقدم ذكر مقتله في ترجمته، وفيها توفى عبد الرحمن ابن عمرو بن عبد الله بن صفوان بن عمرو الحافظ أبو زُرعة النّصري الدّمشقة، كان من أمّة الحقاظ، رّحل إلى البلاد وكتب الكثير حتى صار شيخ الشام وإمام كان من أمّة الحقاظ، رّحل إلى البلاد وكتب الكثير حتى صار شيخ الشام وإمام وقته، وكتب عنه خلائق، وكانت وفاته بدمشق في جُمادَى الآخرة، وفيها توفى عمد ابن الخليفة جعفر المتوكل عم المعتضد، وكان فاضلا شاعرا وهو القائل الماراد أخوه المعتمد الخروج إلى الشام والدنيا مضطربة :

أَقَـُولُ له عنــدَ توديمـــه \* وكلَّ بعَـــبْرَته مُبْلِسُ للنَّ بَعُدت عنــكَ أَجْسَامُنا \* لقد سافَرَتْ مَعَكَ الأَنفُسُ

وفيها توفى محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عِمارة بن القَمْقاع أبو قَبِيصَة الضَّبِّ كَان صالحا عابدا مجتهدا سمع من سليان وغيرِه، روَى عنه جماعة كثيرة .

\$أصر النيل في هذه السنة ـ الماء القديم خمس أذرع سواء مثل الماضية، مبلغ الزيادة أربع عشرةً ذراعاً وأثلتان وعشرون إصبعا ،

<sup>(</sup>۱) كذا في المشتبه في أسماء الرجال وعقد الجمان وشذرات الذهب . وفي الأصل : « البصرى » بالباء الموحدة وهو تحريف . (۲) تقدّم هذا الاسم في وفيات سنة ۲۷۸ باسم (طلحة) بن جعفر المتوكل وذكر هنا باسمه الثاني (محسد) وكان يعرف بهما كما أثبتناء هناك . وقد ذكره الطبرى وابن الأثير وشذوات الذهب وعقد الجمان ومرآة الزمان في وفيات سنة ۲۷۸ ه .

## ذكر ولاية أبى العساكر جيش على مصر

هو أبو العساكر جيش بن أبى الجيش نُمَارَ وَ يُه بن أحمد بن طولون . وَلِيَ مَصَرَ والشَّامَ بعد قتل أبيه خمارويه بدمشق في يوم سابع عشر ذى القَعْدة سنة آثنتين وثمانين ومائتين، فأقام بدمشق أيّاما ثم عاد الى ديار مصر، ودام بها الى أن وقَع منه أمورُ أُنكِت عليه فأستوحش الناسُ منه ؛ وكان لمّا مات أبوه تقاعَد عن مبايعته جماعةً من يجار الفقاد لِقلّة المال وعَجْزه عن أن يُنعِم عليهم لأن أبا الجيش خمار ويه كان أنفق فى جَهاز آبنت قطر الندى لمّا زوجها للخليفة المُعْتضد جميع ماكان فى خزائنه ، ومات بعد ذلك بمدّة يسيرة ، قال بعضهم : فمات حقّا حين حاجته إلى الموت ، لأنه لو عاش أكثر من هذا حتى يلتمس ، اكانت جرت عادتُه به لاستصعب الموت ، لأنه لو عاش أكثر من هذا حتى يلتمس ، اكانت جرت عادتُه به لاستصعب ذلك عليه ، ولو نَزَلَتْ به مُلمّة لافتضح ، انتهى .

ولَّ اتقاعَدَ كِارُ القوّاد عن بَيْعـة جَيْشٍ تلطّف بعض القــوّاد في أمره حتى مَّتِ البيعة، وبايعوه وهو صبى لم يؤدّبه الزمان، ولا تَحنه التجارب والعِرْفان، وقد قيل: «بعيدُ نجيبُ آبن نجيبٍ من نجيب» .

فلما تم أمرُ جيش المذكور أقبل على الشَّرب واللهو مع عامّة أو باش، منهم: غلامُ رومى لا وَزْنَ له ولاقيمة يُمرَف ببندقوش، ورجلان من عامّة العيّارين الذين هيملون الحجارة الثقال والعُمُدَ الحديدَ و يعانون الصّراعَ، أحدُهما يُمرَف بخضر، والثانى يُعرَف بابن البَوَّاش، وغير هُؤلاء من غلمان لم يكن لهم حالٌ، جعلهم بطانتَه؛ فأول شيء حَسَّنوه له أن وشّوه على عمّة أبى العشائر، فقالوا له : هذا يرى نفسَه أنه هو

 <sup>(</sup>۱) فى الأصل: «يغم» بالنين المعجمة ، وهو تحريف · (۲) فى الأصل: «تلطف بيعض» ·
 (۳) العيار من الرجال : الذي يخل فحسه وهواها لا يرَوَعها ولا يزجرها · (٤) كذا فى الأصل · ٧ وتاريخ ابن عساكر · وهو نصر بن أحمد بن طولون ، كما فى الكندى وعقد الجمان · وفى المقريزى :
 «أبى الحواقيت» ،

الذى رد الدولة يوم الطواحين لما انهزم أبوك ، وكان يُقرِّع أباك بهزيمته يومشذ ويُدنيع ذلك عند خاصّته ، ويقولون أيضا : إنه هو الذى هم بالوثوب حتى صنع أهلُ بَرُقة فيه ما صنعوا ، ويتلفّت الى أهل بَرْقة ويرى أنهم أعداؤه ، ويتربَّص بهم أن رَهُ فيه ما صنعوا ، ويتربَّص بهم أن رَهُ فيه دولة فيأخذ بثاره منهم ، فهو يتلمَّظ إلى الدولة والى ما في نفسه مما ذكرناه والمنابا نتلمَظ الله كما قال الشاعي :

تَلْمُظُ السيفُ من شَوْقِ إلى أنسِ ﴿ والمـوتُ يَلْحَظُ والأقـدارُ تنتظرُ

فعند ذلك قبض عليه جيشٌ هذا ودسٌ إليه مَنْ قتَله، ثم قال عنه: إنه مات حَتْفَ أَنْفه، وتحقّق الناسُ قتلَه فنفَرت القلوب عنه أيضا، لكونه قتله بَغْيًا عليه وتعدّيا . ثم آشتغل بعد ذلك جيشُ بهذه الطائفة المذكورة عن حقوق قُوَّاد أبيه وعن أحوال الرعية ، وكانت القواد أمراء شدادًا يَرُون أنفسهم بعينها في التقديم والرياسة والشجاعة ، وإنماكان قيدهم أبوه نُعَار ويه بجميل أفعاله وكريم مقدّماته (١) اليهم وإسَعة الإفضال عليهم، وهم مثل خاقان المُفلّحي، ومحمد بن إسحاق بن كُنْداج،

<sup>(</sup>۱) انظر الحاشية رقم ه ص ٥٠ من هذا الجز٠ (۲) في الأصل : «و يقول» والسياق يقتضي ما أثبتناه . (٣) هذا ما يقتضيه السياق . وفي الأصل : «تمتم» ٠ (٤) في الأصل : «تباره» بالناء المثناة والباء الموحدة ، وهو تصحيف . (٥) تلمظ : أخرج لسانه بعد الأكل والشرب فسح به شفتيه أو تتبع العلم وتذوّق ، وهو كناية هنا عن الشره الى الشي٠ . (٦) كذا في الأصل ! (٧) في الأصل : «قبضهم» ولم نجد لها معني يناسب السياق فأثبتنا كلمة «قيدهم» عوضها أخذا من بيت المتنبي وهو :

وقيـــدت نفــي في ذراك محبة \* ومن وجد الإحسان قبدا تقيدا

 <sup>(</sup>A) كذا في الأصل والطبرى وابن الأثير • وفي الكندى : «خاقان البلخي» وورد في هامشه : أن الطبرى وصاحب النجوم الزاهرة نسباء إلى مفلح • ويحتمل أنه قد اكتسب إلى مفلح والى بلخ معا •

<sup>(</sup>٩) ويقال : كنداجيق كما في أبن الأثيروفهرس الطبرى •

وَمَنْ أَشْبِهِم . ثم آنتقل من هذا إلى أن صار إذا أخذ منه النبيدُ يقول لطائفته التي ذكرناها واحدا بعد واحد : غدا أقلَّدك موضعَ فلان وأهَب لك داره وأُسـوِّغك نعمته، فأنت أحقُّ من هؤلاء الكلاب؛ كلُّ ذلك ومجالسه تُنْقَل إلهم . فعند ذلك سط القواد ألسنتُهم فيه، وشكا القواد بعضهم إلى بعض ما يَلْقُونه منه، فقالوا: نفتِك به ولا نصبر له على مشـل هذًا ، وبلغــه الخبرُ فلم يكتمه ولم يتلافَ القضيّة ولا شَاوَرَ مَنْ يَدَلُّهُ عَلَى مُدَاوْاَهُ أَمْرُهُ، بَلَ أَعَلَنَ بَمَا بِلَغَهُ عَنْهُمْ وَتُوعَّدُهُم، وقال: لْأَطْلَقَنِّ الرَّجَالَة عِلمهـم ولأفعلنَّ بهم؛ فآنصلتْ بهم مقالتــه فآعترل من عسكره كنارُ القوّاد من الذين سمَّيناهم، مثل آبن كُنْداج وطبقته، وخرجوا في خاصَّة غلمانهم وهي زُهاء ثلثاثة غلام ، وساروا على طريق أَيَّلة وركبوا جَبُــٰلَ الشَّراة حتى وصـــلوا إلى الكوفة، بعسد أن نالهم في طريقهم كدُّ شديدٌ ومشقَّةٌ، وكادوا أن يهلكوا عَطَشًا، وآتصلت أخبارُهم بالخليفة المُعتضد ببغداد فوجَّه إليهسم بالزاد والمِيرَة والدوابِّ، وبعث إليهم مَنْ يتلقَّاهم وقَيِلهم أحسنَ قَبُــول وأجزَل جوائزهم وضاعَف أرزاقهم، وخَلَع عليهم وصَنَع في أمرهم كلُّ جميــل . والمُعْتَضِدُ هذا هو صهر جَيْش صاحب

<sup>(</sup>۱) ضبط فىالطبرى بفتح السين والواو · ويروى فيه أيضا «صوارتكين» بالصاد المهملة بدلاالسين ·

<sup>(</sup>٢) عبارة الكندى والطبرى تفيد أن محمدا هو المعروف ببندفة وأنهما اسمان لشخص واحد .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الكندي والطبري وهو محمد بن قراطفان . وفي الأصل : «قطراطفان» .

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل : «مداراة أمره» .

<sup>(</sup>ه) أنظر الحاشية رقم ١ ص ١٣٥ والحاشية رقم ٢ ص ٢٣٧ من الجزء الثانى من هذا الكتاب طبع دار الكتب المصر بة .

 <sup>(</sup>٦) جبل الشراة : جبل شائح مرتفع في السهاء من دون عسفان تأوى اليه القرود و ينبت النبع
 والقرظ • (راجع سمجم ياقوت في الكلام على الشراة) •

الترجمة وزوجُ أخته قَطْرِ الَّندَى المقدّم ذكُرها في ترجمية أيمها خمارويه . وآستمرّ جُفّ أمير دمشق عن طاعته ، وخروج آبن طُغُمَّان أمير الثغور أيضا ، وأنهما خلعاه جميعاً وأسقطا آسمه من الدعوة والخُطُبة على منابر أعمالهم، فلم يَكرِبه ذلك ولا آستشنعه ولا رُكَى له على وجهه أثرُ. فلمَّا رأى ذلك مَنْ بَتَّى من غلمان أبيه بمصر مشَّى بعضهم إلى بعض وتشاوروا في أمره ، فآجتمعوا على خَلْمه ، وركب بعضهم وهَجَم عليه غلام لأبيــه نَحَرريٌّ يقال له بَرْمَش، فقبض عليه وهم بقتله ثم كفٌّ عنه؛ فلمَّــاكان من الغد آجتمع القوّاد في مجلس من مجالس دار أبيه، وتذاكروا أفعالَه وأحضروا مبهم عُدُولَ البلد ، وأعادوا لهم أخباره ، وقالوا لهم : ما مثل هــذا يُقلَّد شيئا من أمور المسلمين؛ وأحضروه لأن جماعةً من غلمان أبيه \_ يعنى مماليكه \_ قالوا : لا نقلُّه غيرَه حتى يحضُر ونسمع قولَه ، فإن وعد برجوع وتاب من فعله أمهلناه وجَّربناه ، وإن أقرّ بعجزه عن حمل ما حَمَل وجعلنا في حلٌّ من سِيعته بايسنا غيرَه على يقينِ وعلى غرائم ؛ فأحضروه فاعترف أنه يَعجَزعن القيام بتدبير الدولة وأنه قد جعل من له في عنقه تَيْمة في حلُّ ، وعُمل بذلك محضرُ شَهد فيه عُدولُ البلد ووجوهُهُ ومَنْ حضر من القوّاد والغلمان - أعني الماليك - وصرفوه ؛ وكان قبل القبض عليه ركبوا إلى أبي جعفر آبِنَ أَنَّى وَقَالُوا له : أنت خليفة أبيه وكان ينبغي لك أن تؤدِّبه وتسددُّه ؛ فقال لهم : قد تكلمتُ جَهْدى،ولكن لم يَسمع منى،وبعد فتقدُّمونى إليه فتسمعونما أخاطبه به،

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن طغان أمير الثغور الشامية كما فى التنبيه والاشراف السعودى (ص ۱۹۲ طبع أورياً) والكندى . (۲) كذا فى الأصل والأعلاق النفيسة لابن رستة (ج ۷ ص ۲۹۲) من المكتبة الجغرافية المحفوظ بدارالكتب المصرية تحت رقم ۱۰۹ جغرافيا • وفى الكندى : «يرمش» باليا • المثناة من محت • (۳) أب كحقى 6 كذا فى الكندى والبداية والنهاية لابن كثير • وفى الأصل «أبو جعفر محد بن أبالي » •

فتقدّموه وركب من داره فلما جاوز داره قليلا لقيه برمش فضرب بيده على شكيمة فرسه ، وقال له: أنت خليفة أبيه وخليفته ، ونصفُ ذُنبه لك ، وجره جرا ، وبينها هو في ذلك إذ أقبل على بن أحمد فقبض على الآخر وقال له: أنت وزيره وكاتبه وعليك ذبه ، لأنه كان يجب عليك تقويم و تعريفه ما يجب عليه ، فصعد بآلاثنين جميعا الى المَنظر وقعد معهما كالمُلازم ، وبينها هو على ذلك إذ خطر على قلبه شيء ، فقام الى دابته وركهما ومضى نحو باب المدينة ، فوتب من فوره آبن أبى الى دابته وركبها وقال لعلى ابن أحمد : آركب وآلحقنى ، وحرك دابته فإنه كان أحس الموت ، ثم جاءه الخلاص من الله ، وركب بعده على بن أحمد ، فلم يتحاوز المنظر حتى لحق علم طائفه من الرجالة فقتلوه ، ومر أبن أبى إلى نحو المعافر فتكن هناك وآختفى ، وعاد برمش فلم يحد ابن أبى ، فضى من فوره وهم على جيش وقبض عليه ، حسبا ذكرناه من خلعه وحسه ، وورى جنّه على بن أحمد ، وسلم آبن أبى ، فقال بعضهم فى على بن أحمد :

أحسِن الى الناس طُوَّا ، فأنت فيهم مُعارُف وأعمل بأنك يومًا ، كما تَدِيْنُ تُدانُ

وقيل فى أمر جيش المذكور وجه أخر ، وهو أنه لما وقع من أمر القـــوّاد ما وفع خرج أبو العساكر جيش الى مُتَنَزَّه له بمُنيْة الأَصْبَعْ غيرَ مكترث بما وقع له ، و بينها هو فى ذلك ورد عليه الخبر بوثوب الجند عليه ، وقالوا له : لا نَرْضى بك أبدا

<sup>(</sup>۱) لازم الغريم: تعلق به ودام معه • (۲) أنظر الحاشية رقم ۲ ص ۹۱ من هذا الجزء • (۳) كذا في الأصل وتاريخ ابن عبد الحكم والكندى وابن دقاق ، وهى خطة العافر بن يعفر بن مرة بن أدد، وهذه الخطة من الرصد إلى سقاية ابن طولون وهى القناطر التي تطل على عفصة وتفصل بين القرافتين ، والقناطر العافر، ولهم إلى مصلى خولان و إلى الكوم المشرف على الصلى كل في المقريزى (ج ۱ ص ۲۹۸) . وورد في الأصل والمقريزى : « المفافر » بالغين المعجمة وهو تصحيف • (٤) منية الأصبغ : شرق مصر منسو بة الى الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان أخى عمر بن عبد العزيز بن مروان •

فَتَنَحَ عَنَا حَى أُولِى عَمَّكَ نَصَرَ بِن أَحَد بِن طُولُون؛ فَحْرِج اليهم كَاتَبُهُ عَلَى بِن أَحَد المَاذَرَائَى ، الذي تقدّم ذكر قتله ، وسألهم أن ينصرفوا عنه يومهم فأنصرفوا ؛ فقام جيش المذكور من وقته ودخل على عمّه نصر وكان في حبسه فضرب عنقه وعنق عمّه الآخر، ورمى برأسيهما الى الجند، وقال: خذوا أميركم ؛ فلما رأوا ذلك هجموا عليه وقتلوه وقتلوا أمّه معه ونهبوا داره وأحرقوها وأقعدوا أخاه هارون بن نُمَارويه في الإمرة مكانه . ثم طلب على بن أحد الماذرائي كاتبه المقدّم ذكره وقتلوه ، وقتلوا أيضا بندقوش وابن البواش ، ونُهبت دار جيش ؛ فوقع في أيدى الجندية وسكن الريق، وصار من مُزارعيه وتجاره ، وقال العملامة شمس الدين يوسف ابن قرَأُوغلي في مرآذ الزمان وجها آخر في قتل جيش هذا ، فقال : ولي إمرة دمشق بعد موت أبيه بمدة يسيرة ، ثم خرج الى مصر في هذه السنة \_ يعني سنة ثلاث بعد موت أبيه بمدة يسيرة ، ثم خرج الى مصر في هذه السنة \_ يعني سنة ثلاث به أهلها ، وقالوا : نريد أبا العشائر هارون ؛ فوقب عليه هارون فقتلة في جمادى الآخرة ، وكانت ولايتُه خصة أشهر، وآستولى على مضر .

قال ربیعة بن أحمد بن طولون : لما قُتل أخى خمارویه ودخل آبُ به جَیش مصر قَبَض علی وعلی عَمَّیه نصرٍ وَشَیْبانَ آبَیْ أحمد بن طولون، وحبسهما فی حَجْرة مغی فی المیدان، وکان کَل یَوم تأتینا المائدة علیها الطعام فکّنا نجتمع علیها، بِفَاءنا

<sup>(</sup>۱) كذا في عقد الجمان والطبرى . وفي الأصل : «وسألوه» وهو تحريف . (۲) كذا في عقد الجمان والطبرى وابن الأثير . وفي الأصل : « برءوسهم » . (٣) في تهذيب تاريخ مدينة دمشق (ج ٣ ص ١١٤ طبع الشام): «سنة اثنتين وثمانين وماثنين» . (٤) كذا في الأصل . وسياتي للؤلف قول آخر في ، تـ و له ابن الأثير وعقد الجمان : « تسعة أشهر » .

10

يوما خادم، فأخذ أخانا نصرا فأدخله بيتا، فأقام خمسة أيام لا يَطْعُمُ ولا يشرب والباب عليه مُغلَق، فدخل علينا ثلاثة من أصحاب جيش وقالوا: أمات أخوكما ؟ فقلنا: لاندرى، فدخلوا عليه البيت فرماه كل واحد منهم بسهم فى مقتل فقتلوه، وكانت ليلة الجمعة والمعروه على أغلقوا علينا الباب، وبقينا يوم الجمعة ويوم السبت لم يُقدّم إلينا طعام، فظننا أنهم يسلكون بنا مسلك أخينا ؛ فلما كان يوم الأحد سمعنا صراخا فى الدار ، وفتح باب الجمرة علينا وأدخل علينا جيش بن حمارويه ، فقلنا : ما حالك ؟ فقال : غلبني أخى هارون على البلد وتوتى الإمارة ؛ فقلنا : الحمد لله [الذي] قبض يدك وأضرع خدك ! فقال : ما كان عزمى إلا أن أُلمِقكا [ باخيكا ] . ثم جاء الرسول وقال : الأمير هارون قد بعث اليكا بهذه المائدة ، وكان في عزم جيش أن يُلحقكا وأضرفنا الى منازلنا ، وبعث هارون خدما فقتلوه وكُفينا أمر عدونا ، انتهى كلام وأنصرفنا الى منازلنا ، وبعث هارون خدما فقتلوه وكُفينا أمر عدونا ، انتهى كلام أبي المُظَفِّر .

قلت : وكان خلع جيش لعشر خلّون من جُمادَى الآخرة سنة ثلاث وثمانين ،
(٤)
وكانت ولايتُه ستة أشهر وآثنى عشر يوما ، وقُتل فى السجن بعد خلعه بأيام يسيرة.

+ +

السنة التي حكم في أقلها جيش بن خمارويه على مصر، على أنه حكم من الماضية شهرا وأياما، وهذه السنة سنة ثلاث وثمانين ومائتين — فيها قدم رسول عمرو بن

ما وقسع من الحوادث في سنة ۲۸۲

<sup>(</sup>۱) الزيادة عن تهذيب تاريخ مدينة دمشق . (۲) كذا في تهذيب تاريخ مدينة دمشق .
وفي الأصل : « لم يقدموا البنا بطعام» . (٣) كذا في تهذيب تاريخ مدينة دمشق . وفي الأصل :
« خادما » . (٤) يوافق هذا ما في الكندى : «أنه بو يع يوم الأحد لليلة بقيت من ذى القعدة
سنة ٢٨٣ ه . وخلع لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة ٣٨٣ هه . وقد تقدّم للؤلف في أوّل ولاية جيش
أنه تولى في سابع عشرذى القعدة سنة ٢٨٣ ه ، وخلع لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة ٣٨٣ ه فتكون
ولايته سنة أشهر واثنين وعشرين يوما .

الليث الصَّفَار على الخليفة المعتضد العباسي من خُراسان بالهـــدايا والتُّحف ؛ وفيها مائتا جمُــل وماثتا حمارة ؛ ومن الطرائف شيء كثير، منها : صَبَّمٌ على خُلْقَةُ آمرأة كان قوم من الهند في مدينة يتال لهيا ود أيل شاه "كانوا يعبدونها . وفيها خرج جماعةً من قواد مصر الى المعتضد ، منهم محمد بن إسحاق وخاقان البَلْخيُّ و بدر بن جُنَّى؛ وسبب قدومهم الى المعتضد أنهم كانوا أرادوا أن يقتلوا جَيْشَ بن مُحارويه المذكور فسُعِيَ بهم اليه وكان را كبا [وكانوا] في موكبه، وعلموا أنه قد علم بهم، فحرجوا ن وقتهم وسلكوا البَرِّيَّة وتركوا أموالَهم وأهاايهم، فتاهوا أيَّاماومات منهم جماعة من المطش، ثم خرجوا على طريق الكوفة؛ فبلغ [أمرُهم] الخليفة المعتضد فأرسل اليهم الأطعمةَ والدوابُّ، ثم وصلوا بغداد فاكرمهم المعتضدُ وقرَّبهم . وفيها تونَّى إبراهيمُ بن إسحاق بن إبراهيم أبو إسحاق التَّقَفيُّ السُّرَّاجِ النَّيْسَابُوريُّ، كان الإمام أحمد بن حنبل التُّسْتَرِي أحد المشايخ، ومن أكابر القوم والمتكلِّم في علوم الإخلاص والرياضات وكان كبيرَ الشأن . وفيها توقّى صالح بن محمد بن عبد الله الشيخ أبو الفضل الشّيرازي البفداديّ ، كان رجلًا صالحًا ، خَتُم القرآن أربعةُ آلاف مرة . وفيها توفُّ عبد الرحمن ابن يوسف بن سعيد بن خراس أبو محمد الحافظ البغدادي ، أقام بنيسا بور مدة مستفيدا من مجمد بن يحيي الذُّهُليِّ وغيره وسمِـع منه جماعة، وكان أوحدَ زمانه وفريدَ عصره.

<sup>(</sup>۱) في عقد الجمان: « ما ثنا حل مال وما بين الألطاف والطرف شي كثير » . (۲) انظر الحاشية رقم ۷ ص ۹ ۸ من هذا الجز . (۳) النكلة عن الطبرى . (٤) كان مزله بقطيعة الربيع في الجانب الشرق من بغسداد ، كافي عقد الجمان . (۵) في عقد الجمان وابن خلكان: « وله اجتباد وافر و رياضة عظيمة » . (٦) في تاريخ الاسلام للذهبي : «الرازي» . (۷) كذا في البداية والنهاية لابن كثير وعقد الجمان والذهبي ، وفي الأصل : «عبد الرحن بن سعد بن حراش » ، وهو تحريف .

وفيها توقى على بن العبّاس بر .. بُرَيح أبو الحسن الشاعر المشهور المعروف بابن الرومى مولى عبيد الله بن عيسى بن جعفر ؛ كان فصيحا بليغا، وهو أحد الشعراء المُكثرين في الغَزَل والمدح والهجاء ، قال صاحب المرآة: إنه مات في هذه السنة ، وقال ابن خِلّكان : توقى ليلة الأربعاء لليلتين بقيتا من جُمادى الأولى سنة ثلاث وثمانين، وقيل : أربع وثمانين، وقيل : سنة ستّ وسبعين ، وهذه الأقوال أثبت من قول صاحب المرآة ، انتهى ، ومن شعره ولم يُسْبَق إلى هذا المعنى :

آرَاؤُكُم ووجوهُكُم وسيولُكُم \* في الحادثات إذا دَجَوْن نجومُ منها مَعَالِمُ لِلهـدى ومصابحٌ \* تجلو الدُّجَى والأُنْحَرَيَات رُجُومُ

وله من قصيدة :

و إذا آمرؤ مَدَحَ آمراً لنواله \* وأطال فيه فقد أراد هجاءَهُ ويحكى أن لائماً لامه وقال له : لم لا تُشَـبّه تشبيه آبن المعتز وأنت أشعر منه ؟ قال له : أنشدني شيئا من شعره أعجزُ عن مثله ؛ فأنشده صفة الهلال :

فَانظرْ إليه كَرُوْرَقِ مَن فِضَّة \* قدأ ثقلته مُحُولَةً من عنبر فقال آن الرومي : زدني، فانشذه :

كَانَ آذَرْيُونَمَ \* والشمسُ فيه كالِيهُ مَدَاهِنٌ من ذهب \* فيها بقايا غاليه مُدَاهِنٌ من ذهب \* فيها بقايا غاليه

<sup>(</sup>۱) كذا في ابن خلكان وعقدا لجمان والبداية والنهاية . وفي الأصل : «مولى عبدالله » . وهو تحريف .
(۲) كذا في ابن خلكان . وفي الأصل : «نمان » . (۳) الآذريون : زهر أصفر في وسطه حمل أسود تعريب « آذركون » ، وأصل معناه شبه النار . والفرس كانت تجعله خلف آذانها تمينا ، وأصله أن أردشير بن بابك كان يوما بقصره فرآه فأعجبه ونزل لأخذه فسقط قصره فتيمن به ، وهو نور خريفي " يمد و يقصر . ومن المقصور قول يحيى بن على النديم :

إذا ما امتطى الآذان من بعد شربنا ﴿ جنى أذر يون قـــد ترقرى من القطر حسبت سوادا وسطه فى اصــفراره ﴿ بقــايا غوال فى مداهن مرب تبر (انظر شفاء الغليل والألفاظ الفارسية المعربة تأليف أدّى شير الكلداني) .

فقال ابن الرّومى : واغوناه ! لا يُكلّفُ الله نفسًا إلّا وُسْعَها ، ذلك إنما يصف ماعُونَ بيت لأنه آبن الخلفاء ، وأنا مشغول بالتصرّف في الشعر وطلب الرزق به ، أمدح هذا مرّة ، وأهجو هذا كرّة ، وأعاتب هذا تارة ، وأستعطف هذا طورا . انتهى وفيها تُوفّى على بن عجد بن عبد الملك بن أبي الشوارب الاموى البصري قاضى القضاة أبو الحسن ، كان ولي القضاء بسرّمن رأى ، وكان عالما عفيفا ثقة ، وفيها توفّى الوليد بن عبيد بن يميي [بن عبيد] بن شملال ، أبو عُبادة الطائى البُحْتُرى الشاعر الشهور ، أحد فحُول الشعراء وصاحب الديوان المعروف به ، كان حامل لواء الشعر في عصره ، مَدَح الخلفاء والوزراء والملوك ، وأصله من أهل منبيج وقدم دمَشق صُعبة المتوكّل ، ووصل الى مصر الى نُحَار و يه ، حُكِي أن المتوكّل قال له يوما : يابحترى ، قل في راح بيت شعر ولا تصرح باسمه ، فقال :

(٣) جَازِ بالــودِ فــتَى أم \* .سَى رهينًا بك مُــدْنَفُ اللهُ مَـدْنَفُ اللهُ مَـدُنَفُ اللهُ مَـدُنَفُ اللهُ مَـدُنَفُ اللهُ مَرْفُ أهـــواه في \* شعرىَ مقلوبٌ مُصَحَّفُ

ومن شعره في المتوكّل أيضًا من قصيدة :

(٤) فلوآن مشتاقا تكلَّف غيرَ ما \* في وُسْعه لَسَعَى اليك المُنْبَرُ

<sup>(</sup>۱) الزيادة عن ابن خلكان وعقد الجمان . (۲) منج (بالفتح ثم السكون وبا ، موحدة مكسورة وجميم) : مدينة كبيرة واسعة ذات خيرات دثيرة وأرزاق واسعة في فضا ، من الأرض كان عليها سور مبنى با لحجارة محكم ؟ بينها و بين الفرات ثلاثة فراسخ و بينها و بين حلب عشرة فراسخ ( راجع محجم يا قوت) . (۳) هــذا اللفظ مصحف مقلوب «راخ» لأن «راح» حين يقلب يصبح «حار» ثم يصحف فيصبح «جاز» . (٤) هذا البيت من قصيدة طو يلة يمدح بها أبا الفضل جعفرا المتوكل على القد و يذكر خروجه يوم العطر ومطلعها :

: do

فلمًّا تخلف المستعينُ قال : لا أقبل إلا ممن قال مثل هــذا ؛ قال أبو جعفر أرد) أحمد بن يحيى البلاذُري فأنشدته :

ولو أنّ بُرْدَ المصطفى إذ لَبِستَه \* يَظُنّ لظّن البُرْدُ أنك صاحبُهُ ومّناً عَظافُه ومَناً عَلَمُهُ

شكرُتُكَ إِنَّ الشَّكَرُ للعبد نعمةُ \* ومن شَـكَرَ المعروفَ فآللهُ زائدُهُ لكل زمانِ واحدُ يُقتَــدَى به \* وهذا زمانٌ أنت لاشك واحدُهُ

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها توفّي سهل بن عبد الله التُستَرِى الزاهد، والعباس بن الفضل الأسفاطي، وعلى بن محمد بن عبد الملك ابن أبى الشوارب القاضي، ومحمد بن سلمان الباغندي.

أمر النيل في هذه السنة الماء القديم ست أذرع و إصبعان، مبلغ الزيادة ستَّ عشرة ذراعا وتسع عشرة إصبعا .

ذكر ولاية هارون بن خمارويه على مصر

هو الأمير أبو موسى هارون بن نُمَارويه بن أحمــد بن طُولون التركى الأصل المصرى المولد. ولي مصر بعد قتل أخيه جيش بن نُعارويه في اليوم العاشرمر.

<sup>(</sup>۱) فى الأصل : « فأنشده » . وقد ورد هذا الخبر فى وفيات الأعيان لابن خلكان (ج ٢ ص ٢٦١) بتفصيل ، ونصه : « وقال سميون بن هارون : رأيت أبا جعفر أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذرى المؤرخ وحاله سمّاسة فسألته ، فقال : كنت من جلساء المستمين فقصده الشعراء فقال : لست أقبل إلا ممن قال مشمل قول البحرى فى المتوكل : "فلو آن مشتاقا ... الخ "فرجعت الى دارى ، وأتبته وقلت : قد قلت فيك أحسن مما قاله البحرى فى المتوكل ، فقال : هاته فأنشدته : ولو أن برد المصطفى ... الخول البين » . (٢) كذا فى ابن خلكان ، وفى الأصل : «وقال وقد أعطفته ولبسته » . (٣) كذا فى وفيات الأعيان لابن خلكان وعقد الجمان ، وفى الأصل : «الشرك» وهو تحريف ظاهر ،

جمادى الآخرة سنة ثلاث وثمانين ومائِتين ، وتمَّ أمرُه وكانت بيعتُسه من غير عطاء للجُنْد، وهو من الغرائب، و با يعوه طَوْعا أرْسُالًا ولم يمتنع عليه أحد، وجعلوا أبا جعفر أبن أَبِّي خليفتَــه والمؤيِّدَ لأمره ولتدبيره؛ وسكنتْ ثائرةُ الحرب وقرّ قرار النــاس وقُتل غالبُ أصحاب جيش ولم يَسْلم منهم إلا عبد الله بن الفتح، واستتر أبو عبدُ الله القاضي خوفا من مثل مُصْرَع على بن أحمد لأنه يعلم ماكان له في نفوس الناس، وما ظهــر إلا في اليوم الذي دخل فيــه محمد بن سلمان البلد، وقُلِّد القضاءَ بعـــده أبو زُرْعة مجمد بن عثمان من أهل دمشق، وأُخرج جيشٌ بعد أيام ميِّتا، ثم بعد أيام أمَر أبو جعفر بن أنَّى ربيعةً بن أحمد بن طُولون أن يخرج الى الإسكندرية فيسكنها هو وولده وحريُّمه ويبعُد عن الحَضْرة، فتوجُّه الى الإسكندرية وأقام بها على أجمل وجه الى أن حرَّكه أجلُه ، وكاتَب فومُ ووثَّبوه وقالوا له : أنت رجل كامُّلُ مُكَّمَّل التدبير، وقد تقلَّدت البُلدانَ وأحسنتَ سياستها، ولوكَشَفْتَ وجهَك لَتَبَعك أكثرُ الجيش ؛ فأطاعهم وأقبل رَكْضا فسبَق من كان معــه ، فلم يشعر الناسُ به إلا وهو بالجبل المقطم وحدَه ومعه غلام له نُو بي و بيده مِطْرَدُّ يَنشُد الناس لنفسه ويدعوهم إلى ماكاتبوه ؛ وَأَتَّصل خبرُه بآبن أَبَّى فبعث النقباءَ الى الناس وأمرَهم بالركوب، فركب الناسُ وأقبلوا يُهرَعُون من كلّ جانب . ونزل ربيعــةُ مُدِلًّا بنفسهُ وكان من

<sup>(</sup>۱) أرسالا : جماعات ، واحده رسل و (۲) أبو عبد الله الفاضى ، هو محمد بن عبدة ابن حرب (راجع الكندى ص ۲۶۸) . (۳) عبارة الكندى : «فجمع ربيعة جما كثيرا من أهل البحيرة من البر بر وغيرهم وأقبل فيهم حتى نزل منبو بة من كورة وسيم ثم عتى النيل فنزل باب الملاهسة فخرج اليه نفر من القوّاد فسألوه ما الذي حمله على المسميد فأخبرهم أن فاسا من القوّاد بايعوه ، فناوشوه المرب ... الح ، نيستدل مما ذكره الكندى أنه نزل أوّلا منبوبة وهي المعروفة اليوم بأنيابة التي يقال لها أبنوبة . (۵) في الأصل : «بنفسه» ،

الْفُرْسَانَ طَمَّعًا فيمن بَعَيَ له ممَّن كَاتَبَهُ، فلم يأته أحدُ وسار وحدَّه وفر عنه مَنْ كان معه أيضًا، وبَقَى كَالليث يَحل على قطعةٍ قطعةٍ فينقضُها وتنهزم منه، حتى برز له غلامُ أَسُودُ خَصِيٌّ يُعَرَف بَصَنْدَل الْمُزَاحِي — مَوْلَى مُزَاحِم بن خاقان الذي كان أميرا على مصر، وقد تقدّم ذكره - فحمَل عليه ربيعةُ فرَمي صندلٌ بنفسه الى الأرض وقال له : بَتَرَبُّهُ المـاضي، فكفُّ عنه وقال له : إمض الى لعنة الله، ثم برز اليــه غلام آخر يعرف بأحمد غلام الكُفتيّ – والكِفتيّ أيضاكان من جملة قوّادهم – فحمل عليه ربيعة فقتله ، وأقبل ربيعةُ يحمل على الناس مَيْنةً ومَيْسرةً و يحلون عليه بأجمعهم فَيكُدونه ويردُّونه الى الصحراء ثم يرجع عليهم فيردُّهم الى موضعهم ؛ فلم يزل هـــذا دأَّبَهُ الى الزوال فتَقَطَّر عن فرسه فأكبُّوا عليه ورمَوْا بأنفسهم عليه حتى أخذوه مُقانصةً فَاعَتُفَلُّ يومَه ذلك ؛ فلما كان من الغد أمر أن يُضرب مائة سوط وُوكِّل به الكِفْتِيِّ القائد ليأخذه بثار غلامه، فكان الكفتي يحضّ الحلَّدين ويَصيح عليهم ويأمرهم بأن يُوجِعُوا ضربه حتى ٱسترنَى، وقيل: إنه مات، فقال الكفتى: هيماتَ! لحُمُ البقر لا يَنْضَج سريعا ! فضُرب أسواطا بعد موته ثم أمر به فدُفن في حُجرة بقُرْبِ من بئر الْحُلُودِيّ ومُنسِع أن يُدفن مع أهله . فلما كان من غد يوم دفنه بلغ سودانَ أبيه أن الكفتي قال: لحمُ البقرلا يَنْضَج سريعا، وأنه ضربه بعد أن مات أسواطا، فغاظهم ذلك وحرَّكهم عليه وزحفوا الى داره، و بلغه الخبرُ فتنحَّى عنها، فجاءوا دارَه فلم يجدوه فنهبوا داره ولم يكن له علمُ بذلك ، فأخذوا منها شيئا كثيرا حتى تُركت حُرمتُه عُريانة في البيت لا يُواريها شيءً، و رجع الكِفْتيّ الى داره فرأى نعمته قد سُلِبت وحُرْمتهُ قد هُتكت، فدخل قلبَه من ذلك حسرةً فمات كُذًّا بعد أيام .

<sup>(1)</sup> التربة (بالفتح ثم الكسر) والمناربة: المصاحبة والصداقة . (٢) تقطر عن فرسه: رمى بنفسه عنها . وفي الأصل: «فتقنطر» . (٣) في الكندي أن الذي أسره اسمه شفيع اليعموري . (٤) في الأصل: كامدا .

وتَبَت مُلْكُ هارون هذا وهو صبى يُدبِّر ولا يُحسن [أن] يدبِّر، والأمر كله مردود الى أبي جعفرين أبِّي مدّركا ري . فلما رأى غلمانُ أبيه الكارُ الأمّر كله لأبي حعفر ، وهم بدر وفائق وصافى . قبض كلُّ منهم على قطعة من الحيش وحازها لنفسه وجعلها مُضافِةً له يطالب عنهــم ما يستحقّونه من رزق وجراية وغيرها ، وسأل أن يكون مالمُم مجولا الى داره بتولَّى هو عطاءهم، فصار عطاء كل طائفة من الجُنْد الى دار الذي صارت في جُمْلته وصاروا له كالغلمان . ثم خرج بدُّر القائد والحسن بن أحمد الماذَرَاثي الى الشام فأصلحوا أمرَها ، وآستخلفواعلى دمَشْق من قبل هارون المذكور الأميرطُغُج؟ ابن جُفٌّ ، وقِرْرُوا جميع أعمال الشامات ثم عادوا الى مصر . ثم حجٌّ بدر المذكور في السنة وأظهر زيًّا حَسَنا وأنفق نفقةً كثيرةً وأصلح من عقبــة أيلة جُرْفا كبيرا . ولِمَّاكَانَ فِي السَّنَةِ الْمُقبِلَةِ حَجَّ فَائتُنُّ فِزادٍ فِي زَيَّهِ وَنَفْقَاتُهُ عَلَى كُلِّ ما فعله بدر ؛ وكان دابُهُم المنافسةَ في حُسْنِ الزِّيِّ و بسطِ اليد بالإنفاق في وجوه البرِّ. و بني بدر الميضاة المعروفة به على باب الحامع العتيق، ووقف علمها القَيْسارية المُلاصقة لها ، وجعل مع الميضاة ماءً عَذْبا في كيزان تُوضَع في حَلْقة من حلّق المسجد ؛ وكان صاحبً صدقات بدر رجلٌ يعرف بالليث بن داود ، فكان الشخصُ يَرَى المساكين زُمَرًا زُمَرًا يَسَلُو بِعَضُهُم بِعِضًا يُشَادُونَ فِي الطَّرِيقِ : دَارَ اللَّيْثُ، دَارَ اللَّيْثُ! فَيُعطيهم الليثُ الدراهمَ واللحمَ المطبوخَ و يكسوهم في الشــتاء الحِبابَ الصوف و يفرّق فيهــم الأكسية ؛ وتم ذلك أيامَ حياة بدركلِّها؛ وكان لصافى وفائق أيضا أعمـالُ مثل

<sup>(1)</sup> في الأصل : «عدرٌ» والسياق يأباها .

<sup>(</sup>٢) الشامات: اسم لبلاد الشام · (٣) راجع الكلام عل العقبة في الحاشية رقم ١ ص ٥٥ م من هذا الجزء · وأيلة: مدينة صغيرة عامرة بها زرع بسير ، وهي مدينة لليهود الذين حرّم الله عليهم صيد السمك يوم السبت نخالفوا فسخوا ·

ذلك وأكثر، قال محمد بن عاصم العُمَرى - وكان من علماء الناس - قال : صرت الى مصر فلم يَحْتَفُ بي أحدُ غيرُ أبي موسى هارون بن محمد العباسي"، فصار يُحضر لي مائدةً ويُباسطني في محادثت، وحملني ذلك على أن آستحبيتُه، فقال لى : أنا أعرف بصدَّقك فما ذكرتَ وابس يُرضيني لك ماترى الأن [هذه] أشياء تقصر عن مرادی ، ولکنی ساقعُ لك على موضع يُرضيك و يُرضينى فيك؛ ودام على ذلك مدّة لا يقطع عنّى عادته؛ إلى أن توفّى لها رون صاحب مصر ولدُّ صغير، فيادر هارون بإخراجه والصلاة عليه وصرنا به الى الصحراء، فما وُضع عن أعناق حامليه حتى أقبل موكب عظيم فيه بدر وفائق وصافي موالي أبي الحيش نُعارونه ، ومجد بن أَنَّى وجماعةُ، فقالوا : نصلِّم عليه؛ فقال هارون : قد صلَّتُ عليه؛ فقالوا : لا بدّ أن نصلَّى عليه؛ فقال هارون بن مجمد العباسيّ : أدعوا الى محمد بنَ عاصم المُمَرَىّ ، وكنت في أُخريات الناس، فلم يزالوا قيامًا ينتظرونني حتى أتيت؛ فقال لى : صـلُّ بهم، فصلَّيتُ بهم؛ وأنصرفنا؛ فلمَّا كان بعد يومين قال لى : قد عرَّفتُ بك هؤلاء القوم فَآمُضَ اليهــم فإنَّك تنال أجراكبيرا ؛ قال : فصرتُ الى أبوابهم وسلَّمتُ عليهم، فلم يمض أقلّ من شهر حتى نالني منهم مالُّ كثير وحَسُنت حالى الى الفاية، ثم ذكر عن هؤلاء القوم من هذه الأشياء نُبذا كُثيرة .

وأتما أمر هارون صاحب الترجمة فانه لمّا تم أمرُه صار أبو جعفر بن أبّى هو مدِّر مملكته ، وكان أبو جعفر عنده دهاءً ومكرٌ فبَقَ في قلبه [أثرًا مما فعله برّمش

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ينحقق» وهوتمريف. (٢) في الأصل: «سأوقم» وهو لايتفق مع السباق.

<sup>(</sup>ه) في الأصل : « وصار » والسباق يقتضي حذف الواو · (٦) زيادة يقتضيها السباق · ٢٠

من يوم خلع جيش وقتل على بن أحمد، وكان من القوّاد رجل يُعرف بسمُجور قد قُلَّد حَجُـاْيَةَ هارون، فَبَسَط لسانَه في آين أَبِّي المذكور وحرَّك عليــه القوَادَ؛ و بلغ ذلك ابِّنَ أَبِّي فَقَالَ لَهَارُونَ : احذر سمْجُورُ هذا، وهارُ ون صبيٌّ فلم يتحمّل ذلك؛ ودخل القوَّادُ في شهر رمضان يُفطِرون عنده وكان سِمْجور فيهم، فلما نَجَز أُمرَهم وخرجوا استقعد سمجور وقال له: يا سمجور، أنت مدسوس إلى وأنا مدسوس اللك وترمد كيت وكيت ، وغمز غلمانَه عليمه فقبضوا عليه وآعتقله في خزانة من خزائنه فكان ذلك آخرَ العهد مه. وأما بَرْمش فان أبا جعفر بن أبَّى خلا به وقال له : ويحث! أَلَّا ترى ما نحن فيه مع هؤلاء القوم! انقلبت الدولةُ رُومِيةً مَا لنا معهم أمُّ ولانهي، وكان تَرْمِش خَزَريًّا أَحْمَى، فَبَسَط لسانَه في بدر وغيره من الأروام، فنُقل البهم . وكان بدر أخلاقه كريمة، وكان من أحسن خُلُقه أنّ الرجل إذا قبَّل فخذه يقبِّل هو رأس الرجل؛ فدس له ترمُّش غلاما فوقف له على الباب، فلمَّا خرج بدر أقبل عليه الغلامُ وقبُّ ل خُذه فانكبُّ بدر على رأسه ، فضربه الغلام في رأسه فشجَّه ، وقُبض على الغلام الأسود ، فقال : دُّسني بَرْمش ؛ فغضب له الناس وركبوا قاصدين دار تَرْمَشُ ، فعرَف برمش الأمرَ فركب لحماقته وأمن غلمانَه وحواشيَه فركبوا وخرجوا الى الموضع المعروف سير رمش ، وكان هو الذي أحتفرها و ساها وصفّ هناك مماليكه ؛ فرك في الحال آئن أنَّي لما في نفسه من رمش قد ما وقد تمَّ له ما ديره عليه ، وقال لهارون : هذا غلامك برمش قد خرج عليك فأرسل بالقبض عليه ، ثم قال : الصواب أن تخرج بنفسك إلب في مماليكك وتبادر الأمر قبل أن يتَّسعَ ويعسُرَ أمرُه؛ فركب هارون في دُسْسته فلم يبق أحد إلا ركب بركوبه ؛ فلما رأى برمش ذلك تأهب لقتالهم وأخذ قوسه و بادر أن يرمى به ؛ فقالوا له : مولاك، و يلك ! (١) في الأصل: وحجبة» .

مولاك الأمير! فقال : أروني إن كان هو مولاي لم أقاتله ، و إن كان هؤلاء الأروام أقاتلهم كلُّهم ونموت جميع ، فلما رأى الأميرَ هارونَ رمى بنفسه عن داّبته إللى الأرض؛ فغمز آبُ أَبِّي الرَّجَّالةَ عليه فتعاورُوه بأسيافهم حتى قُتل؛ ونُهبت دارُه؛ و يوجع ها ون إلى دار الإنمارة. ثم بعد مدّة قدّم هارونُ القائدَ لَجُمًّا وكان من أصاغر القتواد لأبى الجيش حمارويه، وبلُّغه مراتبٌ غلمان أبيــه الكبار. فغاظ ذلك بدرا وصافيا وفائقا لأنهم كانوا يَرُون نفوسهم أحقّ بذلك منه ، ثم بعد ذلك نفي هارون صافيا الى الرملة فتأكّدت الوّحْشةُ بينهم وبين هارون؛ وبينها هم في ذلك أتاهم الخبر أَلَقَ رُجُلًا يَزُعُمُ أَنه عَلَوى قد ظهر بالشَّام في طائفة من الناس ، فعاث أوَّلا بنواحى اللَّرْقَة ثم قدِم الشَّامَ، فأتصل خبره بطُغْج بن جُفَّ وهو يومثذ أمير دمَشق، فتهاون به وركب إليه، وهو يظن أمنه من بعض الأعراب، بغير أُهْبَة ولا عُدَّة، ومعه البُرَاةُ والصَّقورة كأنه خارج الى الصيد؛ فلما صأفَّه لقيم رجلا متلَّهُما على الشرّ لما تقدّم لله من الظفر بجاعة من أعيان الملوك، فقاتله طُغْج فآنهزم منــه أقبح هزيمة ونُهبت عساكره، وعاد طفح إلى دمشق مكسورا؛ فدخل قلوبَ الشاميّين منه فزع شديد؛ فكتب طغج إلى هارون هــذا يستمدّه على قتاله ؛ فأخرج إليه هارون بدرا الحّماميّ وجماعةً من القوّاد في جيش كنيف فساروا الى الشام والتقُّوا مع الخارجيّ المذكور،

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « و إن هؤلا. الأروام فأقاتلهم » · (٢) تعاو رالقوم الشى. فيما بينهم : تداولوه و تعاطوه .

<sup>(</sup>٣) هو الحسن بن زكرويه بن مهرويه الذي افتتح عدة من مدن الشام وظهر على جند حمص وقتـــل خلقا من جند المصر بين وتسمى بأمير المؤمنين وخطب له بذلك على المنابر ( راجع تر جمته وما وقع للقرامطة بالنفصيل في تاريخ كنز الدردلأبي بكر عــــد الله بن أيبك المحفوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم ٧٨ ٧٠ . تاريخ ج ٦ قسم أول ) . (٤) صافه : رتب صفوف جيشه في مقابل صفوف العدر .

<sup>(</sup>ه) فى الأصل : «فلما صاففه لقاه رجل متلهف ... الخ» .

وقد لُقّب بالقَرْمَطيّ، وكان من أصحاب مدر رجل يقال له زُهَىر، فحلف زهىرالمذكور بالطلاق إنه متى وقَع بصرُه على القرمطيّ لرَّمنّ بنفسه عليه وليقصدنّه حيث كان؟ فلما تصافّ العسكران سأل زهر المذكور عن القرمطين ، فقيل له: هو الراكب على الجل، وله كُمَّان طو يلان تُشير مهما، فحث أوما نكمة حلت عساكره؛ فقال وهير: أرى على الجمل آثنين، أهو المقدّم أم الرَّديف؟ قالوا: بل هو الرديف؛ فحعل وّهير يشقّ الصفوف حتى وصل إليه فطمنه طعنةً وقُطُّرهُ عرب جمله صريعا ؛ فلما رآه أصحابه مصروعا حملوا على المصريين والشاميين حملة واحدة شمديدة هن موهم قيهما وقسلوا منهــم خَلْقا كثيرا، ثم أقاموا عليهم أخا القرمطيّ و رأسوه عليهم . وأقيــل زهير المذكور إلى بدر الحمَّاميّ فقال له : قد قتلتُ الرجل ؛ فقيال له بدر : فأبن رأسه؟ فرجع ليأخذ رأسَه فتُتل زهير قبل ذلك؛ ثم كانت لهم بعد ذلك وقائع كثيرة والقرمطي فيها هو الظافر، فقتل من قوّاد المصريين وفُرسانهم خلقُ كثير، وطالت مقاومته معهم حتى سمع بذلك المكتفي الحايفة العباسي وكان متيقظا في هقاا الحال يرى الإنفاق فيه سهلا ويقول: المبادرة في هذا أولى، فبادر بإرسال جيش كثيف نحوه ، وجمل على الجيش محمد بن سلمان الذي كان كاتبا للؤلؤ غلام أحمد بن طُولُونَ الآتي ذكره في عدَّة أماكن؛ وسار الحيش نحو البلاد الشاميَّة؛ فلما أحسَّ القرمطي بحركة محمد بن سلمان المذكور من العراق عدّل عن دمشق الى نواحي حص، فقتَل منهم مقتلة عظيمة وسَبِّي النساء وعاث في تلك النــواحي وعظُم شأنه وكثُرُ أعوانه ودعا لنفسه وخطب على المنابر بأسمه وتسمَّى بالمهدى ؛ وكان له شَامَّة زعم

 <sup>(</sup>١) فى الأصل : «فحيث أومى بمكة ... الخ» وهو تحريف · (٢) قطره: صرعه صرعة شديدة
 وألقاه على أحد قطريه · وفى الأصل : «قنطره» ولم نجد له معنى مناسبا ·

<sup>(</sup>٣) الشامة : أثر سواد في الخذ، وهي الخال .

أصحابه أنها آيته، وزعم أنّه عبد الله بن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق ابن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب . ومن شعره في هذا المعنى قوله:

> (۱) سبقت يداى يديه \* قصرته هاشمى المجيد وأنا آبن أحمد لم أقل \* كذبا ولم به أستزيد

ثم بَنْ القرمطى عَمَاله فى البلاد والنواحى وكاتبهم وكاتبوه . فمن رسائله الى معض عماله :

(٢) نثبت هنا صورة من هـذا الخطاب نقلا عن الطبرى وكتاب تاريخ كنز الدرر (ج ٦ قدم أول) لاشتماله على بعض عارات محالفة لمـا هنا ٤ ونصه :

« بسم الله الرحن الرحيم من عبد الله المهدى المنصور بالله ، الناصر لدين الله ، القائم بأمر الله ، الداعى الم الحداعى المداعى المداعى الم كتاب الله ، الذاب عن حرم الله ، المختار من ولد وسول الله ، أمير المؤونين ، وإمام المسلمين ، ومذل المنافقين ، وخليفة الله على العالمين ، وحاصد الظالمين ، وقاصم المعتدين ، ومبيد الملحدين ، وتعاتل الفاسطين ، ومهلك المفسدين ، وسراج المستبصرين ، ومشتت المخالفين ، والقائم بسنة المرسلين ؛ ولدخير الوصيين صلى الله عليسه وسلم وعلى آله الطبيين الطاهرين وسلم ؛ كتاب الى جعفر بن حميد الكردى : سلام عليك فاني أحد اليك الله الذي إلا له إلا هو وأماله أن يصلى على عجد جدى رسول الله ، أما بعد فقد أنهى . بالمينا ماحدث قبلك من أخبار أعداء الله الكفرة وما فعلوه بنا حيتك من الظلم والعبث والفساد فى الأرض ، فأعظمنا ذلك ورأينا أن تنفسذ الى هناك من جيوشينا من ينقم الله به من أعدائنا الظالمين الذين يسعون فى الأرض في الرض فسادا ، وقد أنفذنا عطيرا داعينا مع جماعة من المؤمنين الى مدينة حمص ونحن فى أثرهم ، وأمرنا بالمصير الى ناحيتك لطاب أعداء الله حيث كانوا ، ونحن نرجو أن يجرينا الله تعالى على أحسن عوائده ، بالمحسير الى ناحيتك لطاب أعداء الله حيث كانوا ، ونحن نرجو أن يجرينا الله تعالى على أحسن عوائده ، بناحيتك ، ولا تحف عنا شيئا من أوليائنا إليسك ، وتنق بالله و منصره وتبادر إلينا بالأخبار وما يحدث مناحيتك ، ولا تحف عنا شيئا من أمر ذلك ؛ سبحانك اللهم وتحيتهم فيا سلام وآخر دعواهم أن الحد لله رب العالمين ، وصلى الله على جدى رسوله وعلى أهل بينه وسلم كثيرا » .

عليه وسلم) أمير المؤمنين، وإمام المسلمين، ومُذِلّ المنافقين، وخليفة الله على العالمين، وحاصد الظالمين، وقاصم المعتدين، ومُهلك المفسدين، وسراج المستبصرين، وضياء المبصرين، ومشتّ المخالفين، والقيّم بسنة المرسلين، وولد خير الوصيّين، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين [الى] جعفر بن حيد الكردى: سلام عليك، فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأسأله أرن يصلّى على محمد جدّى ، أما بعد، ما هوكيت وكت ، فهذه صورة مكاتبته إلى الأفطار ، انتهى .

وأما محمد بن سليان الكاتب فإن القاسم بن عبيد الله وزير المكتفى كتب إليه بطلب القرمطى المذكور والجلة في أمره ، فسار محمد بن سليان بعساكره نحوه فالتقوّا بموضع دون حَماة ، وكان القرمطى قد قدّم أصحابه أمامه وتخلّف هو في نفر ومعه المال الذي جمعه ، فوقع بين محمد بن سليان وبين أصحاب القرمطى وقعمة أنهزم فيها أصحاب القرمطى أقبع هزيمة ، وكان ذلك في المحرّم سنة إحدى وبسيين وماثنين ، فلما علم القرمطى [ب] هزيمة أصحابه أعطى أخاه أمواله وأمره بالنفوذ الى بعض النواحي التي يأمر على نفسه فيها إلى أن يتبيّا له ما يحب ، ثم مضى هو وآبن عمه المُدَّرُ وغلام له يسمّى المُطوَّق وغلام آخر يسمّى دليلا ، وطلب الفرمطى بهم طريق الكوفة وسار حتى آنتهى الى قرية تعرف بالدالية ، وعجزوا عن زادهم بهم طريق الكوفة وسار حتى آنتهى الى قرية تعرف بالدالية ، وعجزوا عن زادهم

<sup>(</sup>١) فريادة عن الطبرى وتَاريخ كنز الهـر ريقنضها السباق · (٢) كذا في الطبرى وتاريخ كم المدر . وفي الأصل : « أبي جعفر أحمه » ·

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: «ما يجب» بالجيم. (٤) كذا بالأصل وهو عيسى بن المهدى المسمى عبد الله بن أحمد بن سماعيل ولقب القرمطى بالمذّر و زيم أنه المدّر الذي فى القرآن ( راجع ابن الأثير ج ٧ ص ٣٦٣). وفى هامش الأصل: « المدبر » بالباء الموحدة. (٥) فى الطبرى: « وغلام له روى وأخذ دليلا وسار يريد الكوفة ... الى آخر القصة » . (٦) الدالية : مدينة صفيرة على شاطئ الفرات فى غربيه بين عانة والرحبة ، بها قبض على صاحب الحال القرمطى الخارجي .

(۱) فدخل أحدهم الى القرية ليشترى لهم زادا [فانكروا زيّه وسُئل عن أمره فَجْمَع، فأعلم المتولّى مَسْلَحة هذه الناحية بخبره وهو رجل يُعرف بأبى خُبْرَة خليفة أحمل بن مُحدّ بن كُشْمَرد] فأقبل عليه أبو خُبْرَة المذكور مع أحداث ضَيْعته فقاتله وكسره وقبض عليه وعلى من معه : فانظر الى هذا الأمر الذى عَجَز عنه الملوك حتى كانت منيّته على يد هذا الضّعيف ، ولله در القائل :

وقد يَسْلَم الإنسانُ عَمَا يَخافُه \* ويُونَى الفتى من أمنه وهو غافلُ فقبض عليه المذكورُ ، وكان أميرُ هذه النواحى القاسم بن سِماً ، فكتب الخبر الى الخليفة المكتفى وهو بالرَّقة ، وقد كان رحل في أثر محمد بن سليان ، وأتفق مع هذا موافاة كتاب محمد بن سليان الى القاسم بن عبيد الله بالفتح والنصرة على القرمطى ، ثم أُخضر القرمطى الى بين يدّى الخليفة المكتفى ، فأخذه الخليفة وعاد هو ووزيره القاسم بن عبيد الله من الرقة الى بغداد ، وهو على جمل يُشهر به في كل بلد يجزون به ، ومعه أيضا أصحاب القرمطى ، ودخل بهم بغداد وقد زُينت بغداد بأخر الزينة ، وكان لدخولهم يوم عظيم الى الغاية ، فلما كان يوم الاثنين النالث والعشرون من شهر ربيع الأول جلس الخليفة عجلسا عاما ، وأحضر القرمطى وأصحابه فقطعت من شهر ربيع الأول جلس الخليفة عجلسا عاما ، وأحضر القرمطى وأصحابه فقطعت الديهم وأرجلهم ثمرى بهم من أعلى الدكة الى أسفل ، ولم يبق منهم إلا ذو الشامة أعنى القرمطى ، ثم قُدم القرمطى فضرب بالسَّوط حتى استرخى ، ثم قُطمت يداد ورجلاه القرمطى من أعلى الدكة الى أسفل ، ولم يبق منهم إلا ذو الشامة أعنى القرمطى من أعلى الدكة الى أسفل ، ولم يبق منهم إلا ذو الشامة أعنى القرمطى عنه منه أكد منه منه أكد منه من أعلى الدكة الى أسفل ، ولم يبق منهم إلا ذو الشامة أعنى القرمطى عنه منه أكد منه منه أكد منه القرمطى القرمطى عنه منه المناه المنه المناه ولم يبق منهم إلا ذو الشامة أعنى القرمطى عنه منه القرمطى عنه منه القرمطى القرمطى عنه القرمطى القرمطى القرمطى القرمطى القرمطى القرم القرمطى القرم القرم القرم القرم القرم المنه المناه المنه المنه المنه المناه المنه ال

<sup>(</sup>۱) كذا فى الطبرى وهى ما تفيده عبارة ابن الأثير . وفى الأصل : «فنظر اليه من يعرفهم فأقبل الرحل الم صاحب مصلحة هناك رجل يقال له أبو جيزة وعرفه خبره » . (۲) مجمج الرجل في خبره : لم ببينه . (۳) فى الطبرى وابن الأثير : «أن عامل أمير المؤمنين على هذه الناحية كان أحمد بن محمد بن كشمرد وهو الذى توجه بالأسرى الى الخليفة المكنني وهو بالرقة » . وأما القاسم بن سيما الذى ذكره المؤلف فانه حضر وقعة بين مجمد بن سلمان والقرامطة بقرية يقال لها : «تمتم » من بلاد المعرة (راجع الطبرى في حوادث هذه السنة) ، (٤) فى الأصل : ومعه أيضا من أصحاب الخ وظاهر أن «من» مقحمة هنا .

وُنُفِس في جنبُه بخشب، فلمّاخافوا عليه الموتضر بواعنقه ؛ ثم حضر محمدُ بن سليمان وخلّع عليه الخليفةُ المكتفيي ثم خلع على القوّاد الذين كانوا معه، وهم محمد بن إسحاق بن كُنداج وحسين بن حمدان وأحدبن إباهيم بن كَيْغَلَغ وأبو الأغر ووصيف ، وأمرهم الجميع بالسمع والطاعة لمحمد بن سليان . ثم أمر الخليفةُ محمدَ بن سليان بالتوجُّه الى مصر لقتال هارون بن نُعارويه صاحب الترجمة، فسار محمد بن سلمان بمن معه في شهر رجب، وكتب الى دَمْيَانة غلام يازَمَان وهو يومئذ أمير البحر أن يقفُل بمراكبه الى مصر؛ وسار الجيش قاصدا دمَشق ، فلما قُر بوا منهـا تلَّقاهم بدِّرٌ وفائقٌ في جميع جيشهما لما في نفوسهما من هارور حسما قدّمناه من تقديم مَنْ تقدّم ذكرُهُ علمِما ؛ وصاروا مع محمد بن سليان جيشا واحدا ؛ وساروا نحو مصر ؛ فٱتَّصلت أخبارُهم بهارون بن خمارو يه هذا ، فتهيأ لقتالهم وجمع العساكر وأمر بمِصْرَبه فضرب بباب المدينة بعد أن نعق في جنده وأمرهم بالتأهب للرحيل، فاستعدّوا ثم رحلوا الى العبَّاسـة يريدون الشأم ؛ وتربُّص هارون بالعبَّاسـة أيَّاما ، وكتَّب لبـدر وفائق يستعطفهما ويذكر لهما الحُرمة وما يجب عليهما من حفظ ذمام الماضين من أبيه وجده ، وصارت كتبُه صادرةً اليهم والى الفؤاد بذلك ؛ فبينا هو [ذات] ليلة بالعباســة وقد شرب وثمل ونام آمنا في مضرَبه إذ وثَب عليه بعض غلمانه فذبحه،

 <sup>(</sup>۱) الذى فى الطبرى: «ثم أخذ خشب فأضرمت فيه النارووضع فى خواصره ربطنه» .

 <sup>(</sup>٢) نعق : صاح . وفي الأصل : «نفق » بالفاء وظاهر أنها محرفة .

<sup>(</sup>٣) العباسة: قرية أوّل ما يلق القاصد لمصر من الشام من الديار المصرية ذات نخل طوال، وقد عمرت فى أيام الملك الكامل بن العادل بن أيوب إذ جعلها من متنزهاته وكان يكثر الحروج اليها للصديد و بينها و بين القاهرة خمسة عشر فرسخا، سميت باسم عباسة بنت أحمد بن طولون؟ كان خمارويه لما زوج ابنته قطر الندى من المعتضد وخرج بها من مصر الى العراق عملت عباسة فى هذا الموضع قصرا وأحكمت بناه و و برزت الله لوداع قطر الندى . وكان يقال له: قصر عباسة ثم حذف المضاف وأقم المضاف اليه مقامه .

وقيل: إن ذلك كان بمساعدة بعض عمومته في ذلك ، وأصبح الناس وأميرهم مذبوح وقد تفرّقت الظنون في قاتله؛ فنهض عمّه شيبانُ بن أحمد بن طولون ودعا لنفسه، وضمن للناس حسن القيام بأمر الدولة والإحسان لمن ساعده ، فبايعه النــاس على ذلك . انتهى. وقد ذكر بعضهم قصّة هارون هذا بطريق آخر قال : وٱستمرّ هارون هذا في إمْرَة مصر من غير منازع؛ لكن أحوال مصركانت في أيَّامه مضطربة إلى أن ورد عليه الخبر بموت الخليفة المعتضد بالله في شهر ربيع الآخرسنة تسع وثمانين ومائتين، وبويع لابنه محمد المكتفي بالخلافة . ثم خرج القروطي بالشام في سنة تسعين، فِهْرَ هارونُ لحربه القوَادَ في جيش كبير فهزمهم القرمطيُّ ؛ ثم وقَع بين هارون و بين الخليفة المكتفى وَحْشَةً وتزايدتُ الى أن أرسل المكتفى لحربه مجدَ بن سليان الكاتب؛ فسار محد بن سلمان من بغداد إلى أن نزل حُصّ وبعث بالمراكب من النغور الى سواحل مصر وسار هو حتى نزل بفلسطين ؛ فتجهَّز هارونُ أيضا لقتال مجد ابن سلمان المذكور وسيّر المراكب في البحر لحريه وفيها الْمُقَاتَلة ، حتى النَّقُوا ، راكب محمد بن سليمان وقاتلوهم فآنهزموا ؛ وكان القتال في تنِّيس وملك أصحابُ محمد بن سلمان تُنيس ودِمْياط؛ وكان هارون قد خرج من مصريومَ التَّرُونيَّة لقتال مجد بن سلمان، فلما بلغه الخبر توجُّه الى العبَّاسة ومعه أهله وأعمامُه في ضيق وجَهْد، فتفرَّق عنه كثير من أصحابه وَ بَقَّ في نفر يسير، وهو مع ذلك متشاغِل باللهو والسكر؛ فأجتمع عمَّاه شيبان وعدى آبنا أحمد بن طُولون على قتله ، فدخلا عليه وهو ثمل فقتلاه اليلة الأحد لإحدى عشرة بَقيت من صفرسنة آئنتين وتسعين ومائتين ، وسنّه يومئذ آثنتان وعشرون سنة ،

 <sup>(</sup>۱) يوم التروية: هو اليوم الثامن من ذى الحجة ، وسمى بذلك لأنهم كانوا يرتوون من الما. لما بعده
 لأن منى لا ما. بها وكانوا يحلون الما. معهم و يتوجهون به اليها ، أو لأن ا براهيم عليه السلام كان يتروى
 و يتفكر في رؤياه فيه .

وكانت ولابته على مصر ثماني سنين وثمانية أشهر وأيَّاما ؛ وتولَّى عمَّه شَيْبان مصر بعده . وقال سبط ابن الحَوْزيّ في تاريخه : وفيها ـ يعني سنة آثنتين وتسعين ومائتين ــ في صفر سار مجمد بن سلمان إلى مصر لحرب هارون بن خُمار ويه ، وخرج إليه هارون في القوّاد فحرت بينهم وَقَعات؟ ثم وقَم بين أصحاب هارون في بعض الأيام عصبيّة، فاقتتلوا، فخرج هارون ليُسكتهم فرماه بعض المغارية يسهم فقتله وتفرّقوا؛ فدخل محممه بن سلیمان مصر وملکها واحتوی علی دور آل طُولون وأسبابهم وأخذهم جميعًا، وكانوا بضعة عشر رجلًا، فقيَّدهم وحبسهم وآستصفَى أموالَمم وكتب بالفتح إلى المكتفى . وقيل: إن مجمد بن سلمان لمَّا قُرب من مصر أرسل الى هارون يقول: إن الخليفة قد ولاني مصر ورسم أن تسير بأهلك وحَشَمك إلى بابه إن كنتَ مطيعا، وبعث بكتاب الحليفة إلى هارون؛ فعرضه هارون على القوّاد فأبُّوا عليه فخرج هارون؛ فلمّا وقَع المصافّ صاح هارون : يا منصور؛ فقال القوّاد: هذا يريد هلا كما ، فدسّوا عليه خادما فقتله على فراشه وولَّوا مكانه شيبان بن أحمد بن طُولون؛ ثم خرج شيبان الى مجد مُستَأمنا ، وكتب الخليفة إلى مجد بن سلمان في إشخاص آل طُولون وأسبابهم والقوّاد وألّا يترك أحدًا منهم بمصر والشأم ؛ فبعث بهم إلى بضداد فُجُسوا في دار صاعد . انتهى ما أوردناه مر. ترجمة هارون من عدّة أقوال بخُلُف وقع بينهم في أشاء كثيرة .

وأما محمد بن سليان المذكور فاصله كاتب الحادم لؤلؤ الطولونى . قال القُضَاعى: يقال: إن أحمد بن طولون جلس يومًا فى بعض متنزهاته ومعه كتاب ينظر فيه، و إذا بشاب قد أقبل، فالتفت أحمد الى لؤلؤ الطولونى وقال و إذهب وأتيى برأس هذا الشاب فنزل اليه لؤلؤ وسأله من أى بلدهو وما صنعته ؟ فقال : من العراق من أبناء الكتّاب ؛ فقال له : وما أتيت تطلب ؟ قال : رزقا ؛ فعاد لؤلؤ إلى أحمد بن طولون ؛

فقال له: ضر تَ عنقه ؟ فسكتَ ، فأعاد عليه القول فسكتَ ؛ فأستشاط أحميد ابن طولون غيظا ثم أمره بقتله ؛ فقال لؤلؤ : يا مولاى بأى ذنب تقتله ؟ فقال : إنى أرى في هذا الكتاب من منذ سينن أن زوال مُلْك ولدى يكون على بد رجل هــذه صفته فقال : يا مولاي ، أو هذا صحيح؟ قال : هذا الذي رأته وتفترسته ؛ فقال: يا مولاي، لا يخلوهذا الأمر من أن يكون حقًّا أوكذا، فإن كان كذا فما لنا والدخول في دم مسلم! وإن كان حقًّا فلعلَّنا نفعل معــه خبرًا عَلَّه يكافئ مه يومًا ، و إن كان الله قدّر ذلك فإنا لانقدر على قتله أبدا ؛ فسكت أحمد بن طولون ، فأضافه لؤلؤ اليه؛ وكان هذا الشاب يسمى محمد بن سلمان الكاتب الحنيفي ، منسوب إلى حنيفة السَّمَرْقَنْدي ، فلم تزل الأيام تنتقل بمحمد المذكور والدَّهر يتصرّف فيــه إلى أن بَقيَ ببغداد قائدًا من جملة القوّاد، و جرى من أمره ما تقــدّم ذكرُه من قتال القَرَامطة وهارونَ صاحب مصر ، إلى أن ملَك الديار المصريّة وأمسك الطولونيّـة وخرّب منازلَمَم، وهدُّم القصر المسمَّى بالمَيْدان الذي كان سَكِنَ أحمد بن طولون ، ونتبُّع أساسَــه حتى أخرب الديار ومحا الآثار، ونقَــل ماكان بمصر من ذخائر بني طولون إلى العراق . وقال صاحب كتاب الذخائر : إن مجمد بن سلمان المذكور رجع إلى العراق في سنة آثنتين وتسعين ومائتين ومعه من ذخائر بني طولون أموالُ عظيمةً، يقال: إنَّه كان معه أكثر من ألف ألف دنار عَيْنا، وإنّه حَل إلى الخلفة الإمام المكتفى من الذخائر والحُلِيِّ والْفُرُش أو بعةً وعشرين ألف حِمْل جمل، وحَمَل آلَ طولون معه إلى بغداد؛ وأخذ مجدُّ بن سلمان انفسه وأصحابه غيرَ ذلك ما لايُحصَى كثرة . ولما وصل محمد بن سلمان إلى حلّب متوجّها إلى العراق ، كتب الخليفة المكتفى إلى وَصيف مولى المُعْتَضِد أن يتوكّل بإشخاص مجد بن سلمان المذكور؛ فأشخصه

(١) في الأصل : «قتلت» وهو تحريف · (٢) في الأصل : « الكاتب » ·

وصيف المذكور إلى الحضرة؛ فأخذه المكتفى وقيده وصادره وطالبه بالأموال التى أخذها من مصر . ولم يزل محمد بن سليان مُعْتَقَلًا إلى أن تولَى آبنُ الفرآت للخليفة المقتدر جعفر، فأخرجه إلى قَرْوِين واليّا على الضّباع والأعشار بها . يأتى ذكرُ محمد آبن سليان هذا ثانيا بعد ذلك في حوادث هارون على الترتيب المقدّم ذكره بعد في ولابة شبان إن شاء الله تعالى .

+ +

ما رقسع من الحوادث في سنة ۲۸۶ السنة الأولى من ولاية هارون بن نُحَارويه على مصر ، وهى سنة أربع وثمانين ومائتين — فيهاكانت وقعة بين الأمير عيسى النُّوشِرى الآنى ذكره فى أمراء مصر وبين بكر بن عبد العزيز بن أبى دُلَف ، وكان قد أظهر العصيان فهزمه النُّوشَرى بُقُرب أصبهان وآستباح عسكرة ، وفيها ظهرت بمصر حُرَّة عظيمة فى الجوحى إنه كان الرجل إذا نظر فى وجه الرجل يراه أحمر وكذا الحيطان ، فتضرع الناس بالدعاء إلى الله ، وكانت من العصر إلى الليل ، وفيها بَعث عمرُو بن الليث بألف ألف درهم لُتنْفَق على إصلاح درب مكة من العراق، قاله ابن جريرالطبرى ، وفيها عزم المعتضد على لعن معاوية على المنابر، خقوفه عبيد الله الوزير بأضطراب العامة ، فلم يلتفت وتقدم إلى العامة بلزوم أشغالهم وترك الاجتماع بالناس ، ومنع العامة ، فلم يلتفت وتقدم إلى العامة بلزوم أشغالهم وترك الاجتماع بالناس ، ومنع القصاص من القعود فى الأماكن ، ثم مَنع من آجتماع الحلق فى الجوامع ، وكتب المعتضد

<sup>(</sup>۱) قزوبن : مدينة مشهورة بينها و بين الرئ سبعة وعشرون فرسخا ، أوّل من استحدثها سابور ذو الأكتاف . (۲) كذا فى الطبرى (قسم ٣ ص ٢١٦٣) وابن الأنبر (ج ٧ ص ٣٣٦) . والكندى (ص ٢٢ ه طبع بيروت) . وفى الأصل : «عبد الله» . (٣) فى الأصل : «القضاة من العقود» والتصويب عن الطبرى .

كَأُبًّا في ذلك وأجتمع الناس يوم الجمعة بناء على أنَّ الخطيب يقرؤه فما قُرئ . وفيها ظهر في دار الخليفة المتضد شخص في يده سيف مسلول، فقصده بعض الخدام فضَرَبه بالسيف فِمَرَحه وآختني في البستان، فطُلِب فلم يوجد له أثر؛ فعظُم ذلك على المعتضد وآحترز على نفسه وساءت الظنون فيــه فقيل هو من الحنَّ ، وقيل غيرُ ذلك ؛ وأقام الشخص يظهر مرارا ثم يختفي ، ولم يظهـ خروه حتى مات المعتضد والمكتفى، فاذا هو خادم كان يميل إلى بعض الجوارى التي في الدور، وكانت عادة المعتضد أنه من بَلَغ الْحُلُم من الخدَّام منعه من الدخول الى الحُرَم، وكان خارجَ دور الحُرَم بستان كبير، فأتخذ هذا الخادم لحية بيضاء وَبَقَى تارة يظهَر في صــورة راهب وتارة يظهر بزى جندى بيده سيف، وأتخذ عدة لحي مختلفة الهيئات والألوان؛ فاذا ظهر خرجت الجارية مع الجواري لتراه فيضلوبها بين الشجر، فاذا طُلب دخل بين الشجر ونزع الليسة والُبُرُنُس ونحو ذلك، وخباها وترك السيف في يده مسلولًا كأنه من جملة الطالب بن لذلك الشخص؛ وبيّ كذلك إلى أن وَلَى المقتــدر الخلافة وأُخْرِج الخادم إلى طَرَسُوسٌ، فتحدّثت الجارية بحديثه بعد ذلك. وفيها في يوم الخميس رابع المحرّم قدم [رسول] عمرو بن الليث الصفّار على المعتضد برأس رافع بن هَرْ تَمة ؛ فلم على الرسول ونصب الرأس في جانبًى بغداد . وفيها وعَد المنجّمون الناس بغرق الأقاليم السبعة، ويكون ذلك من كثرة الأمطار وزيادة المياه في العيون والآبار، فأنقطع الغيث وغارت العيون وقلَّت المياه، حتى أحتاج الناس إلى أن استسقَوا ببغداد حتى

<sup>(</sup>١) المراد بهذا الكتاب الكتاب الذي أمر المنضد بهانشائه بلمن معاوية كما في الطبري .

<sup>(</sup>٢) كذا في شذرات الذهب وهامش الأصل . وفي الأصل : «بناه» وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٣) طرسوس: مدينة بنغور الشام بين أنطاكية وحلب و بلاد الروم .
 (٤) الكلة عن الطبرى :
 وسياق كلام المؤلف يقتضيا .
 (٥) فى الطبرى : أنه أمر بنصبه فى المجلس بالجانب الشرق الى الملى .
 المظهر، تم تحو يله الى الجانب الغربى ونصبه هناك الى الليل .

أَمْطِرُوا وَكَذَّبِ الله المنجَّمين ، وفيها حجَّ بالناس محمد بن عبد الله بن ترنجة ، وفيها توقى أحمد بن المبارك أبو عمرو المُستّملي النّيسابورى الزاهد العابد، كان يُسمّى راهب عصره، يصوم النهار و يقوم الليل، وكانت وفاته بنّيسابور في جمادى الآخرة ، والمنب ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها توفى إسحاق بن الحسن الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها توفى إسحاق بن الحسن

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها توفي إسحاق بن الحسن المردد المردد

إمر النيل في هذه السينة – المهاء القيديم خمس أذرع وثلاث عشرةً إصبعا ،
 إصبعا ، مبلغ الزيادة خمس عشرة ذراعا وتسمّ عشرة إصبعا .

+ +

ما ونسع من الحوادث في سقي ۱۸۷ السنة الثانية من ولاية هارون على مصر، وهي سنة جمس وثمانين ومائتين — فيها في يوم الأربعاء لآثنتي عشرة ليلة بقيت من المحرّم قطع صالح بن مُدْرِك الطائئ الطريق في جماعة من طبي على الحجّاج [ بالأجفُر]، فأخذوا من الأموال والماليك

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل والذهبيّ . وفي عقد الجمان : «أسحاق بن الحسين» . (۲) الحربيّ : نسبة الى محسلة منسوبة الى حرب بن عبد الله صاحب حرس المنصدور، وهي محلة معروفة ببغداد . (۳) النكلة عن عقد الجمان والمشتبه للذهبي وتهذيب التهذيب، وهو من ولد عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن عبد شمس . وفي ابن الأثير : «الغيائي» وهو تحريف . (٤) كذا في القاموس وشرحه والذهبي، وهو يزيد بن الهيئم بن طهمان البغدادي الدقاق أبو خالد البادي (باثبات الباء)، وقد سئل يزيد عن هذه النسبة نقال : ولدت أنا وأسي تومين وخرجت أولا فسميت البادي، ولا يقال فيه البادا ولا ابن الباد كما يقول الهامة . وفي الأصل : « باد » و بهامش الأصل : « الباذ» (بالذال المعجمة المشددة)، وفي عقد الجمان : « البادا » . (٥) زيادة عن الطبري وابن الأثير وعقد الجمان والمنتظم ، والأجفر : موضع بين فيد والمغز غيد ستة وثلاثون فرسخا نحو مكة .

والنساء ما قيمته ألفُ ألفِ دينار . وفيها ولَّى المعتضـدُ آبَّ أبي الساج أرمينية وأَذْرَ بِيجانَ وَكَانَ قَــد غَلَب عليهما . وفيها غزا راغب الخــادم مولى الموفِّق للادّ الروم فى البحر فأظفره الله بمراكب كبيرة وفتح حصونا كثيرة . وفيها حجّ بالناس محمد بن عبد الله بن ترنجمة ، وفيها في شهر ربيع الأوِّل هبّ ريح صفراء بالبصرة ثم صارت خضراء ثم سوداء وآمتدّت في الأمصار، ثم وقع عقيبَها مطر و بَرَد وَزُنُ الْبَرَدَة مَانَةً وخمسون درهما، وقطَعت الريحُ نحو سمَّائة نخلة، ومُطرت قريةً من القرى حجارةً سود ، وبيضاء ، وفيها في ذي الحجة منها قدم الأميز على ابن الخليفة المعتضد بالله بغداد، وكان قد جهَّزه أبوه لقتال محمد بن زيد العلوي، فدفع محمــد آبن زيد عن الجبال وتحيّز الى طَبَرَسْتان، ففرح به أبوه المعتضد وقال: بعثناك ولدا فرجَعتَ أَخَا، ثم أعطاه ألفَ ألف دينار . وفي ذي الحجة أيضًا خج الخليفة المعتضد وآبنه على يريد آمِدُ لَمَّا بلغه موت عيسى بن الشيخ بعد أن صلَّى آبُـُـه على المذكور بالناس يوم الأضحى ببغداد، وركب كما يركب وُلاةُ المهــود . وفيهــا توفى إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بَشير بن عبد الله أبو إسحاق المُرْوَزَى الحربيُّ، كان إماما عالما فاضلا زاهدا مصنفا، كان يقاس بالإمام أحمد بن حنبل في علمه وزهده . وفيها توفي الأمير أحمد بن عيسي بن الشيخ صاحب آمد وديار بكر، كان وَّلاه إيَّاهِما المُعتَّرُ، فلما قُتل المُعتَّرُ ٱسـتولِّي عليهما الى أن مات في هـذه السُّلة ، فآستولى عليهما آبنُه مجمد فسار المعتضد فأخذهما منه واستعمل عليهما نُوابَه . وفيها

<sup>(</sup>١) هذه القرية تعرف بـ ( مأحمد اباذ ) كما في الطبرى .

 <sup>(</sup>۲) آمد (بكسر المبم): أعظم مدن ديار بكر وأجلها قدرا وأشهرها ذكرا . وهي بلد قديم حصين ركين
 منى بالحجارة السود على نشز، ودجلة محيطة بأكثره وفي وسطه عيون وآبار قريبة الفور يتناول ماؤها باليد.
 (راجع معجم البلدان لياقوت) .

توقى إمامُ النحاة المبرد وآسمه محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن مُحَمَّرُ بن حَسَان بن سليان الإمامُ العلرد أبو العبّاس البصرى الأزدى المعروف بالمبرد انتهت اليه رياسة النحو واللغة بالبصرة ، وُلد سنة ستّ ومائتين وقيل: سنة عشر ومائتين . وكان المبرد وأبوالعبّاس أحمد بن يحيى المُلقّب بثعلب صاحبُ كتاب الفصيح عالمَين مُتعاصَرَيْن ، وفهما يقول أبو بكر بن أبي الأزهر :

أيا طالبَ العلم لا تَجْهَلَنْ \* وعُلِدُ بالمبرد أو تَعْلَبِ
يَحِدْ عندَ هَلَدُيْنِ عِلْمَ الوَرَى \* فلا تَكُ كالجَلَل الأجرب
علومُ الخَلائق مَقْدُرونَةٌ \* بهذَيْنِ في الشرق والمغرب

وكان المبرّد يحبّ الاجتماع والمناظرة بثعلب وثعلب يكره ذلك ويمتنع منه . ومن شعر المعرّد :

يا من تَلَبَّس أثوابا يتيه بَهَ \* تِيهَ الملوك على بعض المساكين (٢) ما غَيْر الجُلُّلُ أخلاقَ الجمارِ ولا \* نقشُ البرادع أخلاقَ البراذِينِ

<sup>(</sup>۱) المبرد: لقب غلب عليه ، قيل: إنه كان عند بعض أصحابه و إن صاحب الشرطة طلبه النادمة فكره المبرد المصير اليه وألح الرسول في طلبه ، وكانت هناك مزملة ( تشديد الميم الثانية وفتحها) لتبريد الما، فارغة فدخل المبرد واختفى في غلاف تلك المزملة ودخل رسول صاحب الشرطة في تلك الدار وفتش على المبرد فلم يجده ، فلما تركه ومضى جعل صاحب الدار ( وكان يقال له : أبو حاتم السجسسناني ) يصفق و ينادى على المزملة : المبرد المبرد ، وتسامع الناس في ذلك فلهجوا به وصار لقبا له ، وقيسل : إنما لقب المبرد ( بالفتح ) لحسن وجهه ، يقال : رجل مبرد ومقسم ومحسن إذا كان حسن الوجه ، وقيل : إن الذي لقبه بهذا اللقب شيخه أبو عبمان الممازني ، ( واجع أبا الفدا ج ٢ ص ٢ ٨٤ والكامل ج ١ ص ٢ طبع أو ربا والمنتظم وعقد الجان في حوادث هذه السنة وابن خلكان ومعجم الأدباء لياقوت ) ،

<sup>(</sup>٢) الجل (بألضم والفتح): ما تلبسه الدّابة لتصان به · فرت (٣) البراذين : جمع برذون وهو ضرب من الدواب دون الخيل وأقدر من الحمر ·

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هـذه السنة، قال : وفيها توفي إبراهيم الحربي ، واسما المربي ، واسما المربي ، واسما الدين أبراهيم الدين ، وعبيد [الله] بن عبد الواحد بن شريك، وأبو العباس عمد بن يزيد المبرد .

أصر النيل في هذه السنة - الماء القديم سبع أذرع وست عشرة إصبما ،
 مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وتسع عشرة إصبما .

+ +

ما وقسع من الحوادث في سنة ٢٨٦

السنة الثالثة من ولاية هارون على مصر، وهي سنة ست وثمانين ومائتين — فيها أرسل هارون بن خمارويه صاحبُ الترجمة الى الخليفة المعتضد يُعلمه أنه نزل عن أعمال قِنسرين والعواصم، وأنّه يحمل الى المعتضد في كلّ سنة أر بعمائة الف دينار وخمسين ألف دينار، وسأله تجديد الولاية له على مصر والشام؛ فأجابه المعتضد الى ذلك وكتب له تقليدا بهما ، وفيها في شهر ربيع الآخر نازل المعتضد آمد وبها عد بن أحد (٥) ابن [عيسى بن] الشيخ فاصرها أربعين يومًا حتى ضعف محمد وطلب الأمان [لنفسه وأهل البلد فأجابه الى ذلك فحرج اليه مجمد ومعه أصحابه وأولياؤه فوصلوا الى المعتضد] وأهل البلد فأجابه الى ذلك فرج اليه مجمد ومعه أصحابه وأولياؤه فوصلوا الى المعتضد] نفلع طيه المعتضد ، وفيها قبض المعتضد على راغب الخادم أمير طَرسُوس واستأصل أمواله فات بعد أيّام ، وفيها التي جيش عمرو بن الليث الصقار واسماعيل بن أحد ه

<sup>(</sup>۱) هو ابراهيم بن اسماق بن ابراهيم بن بشير الحربي كما سبن فى وفيات السنة . (۲) الدبرى ، نسبة الى دبر : قرية من نواحى صنعاء بالين . (۳) التكلة عن المنتظم . (٤) كذا فى الأصل وعقد الجمان . وفى الطبرى وكتاب تجارب الأم لابن مسكويه (طبع ليدن سنة ١٩١٧ الحفوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم ٤٩٩ تاريخ) : « وفيها وصل المنتضد الى آمد فأقاخ بجند، عليها » .

 <sup>(</sup>٥) النكلة عن الأصل فيا تقدّم ص ١١٦
 (٦) كذا فى الطبرى ومقد الجمان ٠ وفى الأصل وهو
 «ونزل بالأمان» • (٧) التكلة عن الطبرى ومقد الجمان • (٨) كذا فى هامش الأصل وهو
 ما تفيده عبارة الطبرى وابن الأثير • وفى الأصل : «استأصله» •

ابن أسد [الساماني] بما وراء النهر فانكسر أصحاب عمرو، ثم التي هو وعمرو ثانيا على بَلْخ، وكان أهل بلخ قد ملّوا عمرا وأصحابه و بحروا من نزولهم في دورهم وأخذهم أموالهم، فساعد أهل بَلْخ إسماعيل فانكسر عمرو وآنهزم إلى بلخ ، فوجد أبوابها مُغلقة ثم فتحوا له ولجماعة ،مه ، فلما دخل وشب عليه أهل بلخ فأو ثقوه وحملوه إلى إسماعيل فأكرمه إسماعيل ثم بعت به إلى المفتضد فلع المعتضد على إسماعيل خلمة السلطنة ، وأدخل عمرو بفداد على جمل ليشهروه بها ثم حبسه المعتضد في مطمورة ، فكان يقول : لو أردت أن أعمل على جَيْحون جسرا من ذهب لفعلت ، وكان مطبخي يُحمل على سمّائة أن أعمل على جيّون جسرا من ذهب لفعلت ، وكان مطبخي يُحمل على سمّائة بحل ، وأركب في مائة ألف ، أصارني الدهر بالي القيد والنبل ! وقيل : إنه خين قبل موت المعتضد بيسير ، وفيها ظهر بالبحرين أبو سعيد الجنّابي القرمطي في أقل قبل موت المعتضد بيسير ، وفيها ظهر بالبحرين أبو سعيد الجنّابي القرمطي في أقل السنة ، وفي وسَطها قويتُ شوكته وآنضم اليه طائفة من الأعراب ، فقتل أهل تلك

<sup>(</sup>۱) النكلة عن عقد الجمان والطبرى والبداية والهاية وابن الأثير . (۲) سبب الحرب بينها ؟ كا هو مذكور في أكثر المصادر الناريخية ، أن عمرو بن الليث لما قتل رافع بن هرثمة و بعث براسه الم المعتضد سأله أن يعطيه ماوراه النهر مضافا الى ما في يده من ولاية تراسان فأجابه الى ذلك ؟ فانزعج اسماعيل ابن أحمد نائب ما وراه النهر ، وكتب اليه : إنك قد وليت دنيا عريضة فاقتنع جا عما في يدى من هذه البلاد فلم يقبل فوقعت المحاربة بينهما . (۳) المطمورة : الحفيرة تحت الأرض . (٤) في الأصل : «أصار في الدهر الخ » . (٥) هو أبو سعيد الحسن بن بهرام الجنابي نسبة الى جنابة (بفتح الحيم وتشديد النون و بعد الألف با ، موحدة مفتوحة في آخرها ها ،) أخذ الدعوة عن قرمط نفسه ثم إنه نزل القعليف وهو حيننذ مدينة عظيمة لجلس هناك يبيع الدقيق ولزم الوقا، والعسدق ثم أخذ في بت دعوته واستجاب له الناس . (٦) القرمطي : نسبة الى حمدان بن الأشعث قرمط ، و يعرف بقرمط لأنه كان رجلا قصيرا ورجلاء قصيرتين وخطوه متقار با وكان في ابتداء أمره أكارا من أكرة سواد الكوفة ، واليه تنسب القرامطة وهم طائفة من الباطنية ظهرت دعوتهم في خلافة المأمون وانتشرت في خلافة المامون والمنوس قبحهم المن (أنظر المنور والفرق بين الفرق للبندادي في الكلام على الباطنية ) . (٧) كذا في عقد الجان تاريخ كنز الدرو والفرق بين الفرق للبندادي في الكلام على الباطنية ) . (٧) كذا في عقد الجان وابن الأشير ، وفي الأصل : «فقبل أهل تلك ... الخ » وهو تصحيف .

القرى وقصد البصرة، فبنى عليها المعتضد سورا؛ وكان أبو سعيد هذا كَيَّالا بالبصرة. (١) وجَنَّابَة من قُرى الأهواز، وقيل: من قرى البحرين.

قلت: وهذا أوّل من ظهر من القرامطة الآني ذكرُهم في هذا الكتاب في عدّة مواطن، وهذا القررمطيّ هو الذي قتل الحجيج واقتلع الجور الأسود حسبا يأتي ذكره، وفيها حضر مجلس القاضي موسى بن إسحاق قاضي الرَّيّ وكيلُ آمراة آدعى على زوجها صداقها بخمسائة دينار فأنكر الزوج ؛ فقال القاضي : البيّنة ، فأحضرها الوكيلُ في الوقت، فقالوا : لابد أن ننظر المرأة [وهي مُسْفِرَة لتّصِعّ عندهم معرفتها] فتتحقّق الشهادة ؛ فقال الزوج : ولابد ؟ فقالوا : ولابد ؛ فقال الزوج : أيها القاضي عندى الجمسائة دينار ولا ينظر هؤلاء الى آمراتي [فأخبرت بماكان من زوجها] ؛ فقالت المرأة : إني أشهد القاضي أنني قد وهبت له ذلك وأبرأته منه في الدنيا والآخرة ! فقال القاضي : تكتب هذه الواقعة في مكارم الأخلاق ، وفيها توفي اسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم بن مِهْران أبو بكر السراج النيسابوريّ مولى تقيف، اسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم بن مِهْران أبو بكر السراج النيسابوريّ مولى تقيف، اسماع الإمام أحمد وصحيه ، وفيها توفي الحسين بن سيّار أبو على البغداديّ الخياط، سميع الإمام أحمد وصحيه ، وفيها توفي الحسين بن سيّار أبو على البغداديّ الخياط، كان إماما عادفا بتعبير الرؤيا، وكانت وفاته في صفر، أسند عن أبي بلال الأشعريّ

<sup>(</sup>۱) في معجم ياقوت: لامن قرى بحرفارس» • (۲) أبو سعيد الجنابي يس أوّل من ظهر ١٥ من القرامطة كما ذكر المؤلف هنا بل أخذ الدعوة عن قرمط نفسه وهو حمدان بن الأشعث واليه تنسب القرامطة كما وضحنا هذا في هامش الصفحة السابقة ، وقد ظهر أمرهم ومذهبم في سنة ٢٧٨ ه • (راجع الطبرى وتاريخ كنز الدرر في حوادث هـذه السنة) • (٣) في شـذرات الذهب ومعجم البلدان لياقوت وابن الأثير أن الذي اقتلع الحجر الأسود آبه أبو طاهر سليان بن أبي سعيد الجنابي في سنة ٢١٣ه • وفي الطبرى أن سليان المذكور قتل في سنة ٢١٣ه • وأبو سعيد المذكور قتل في سنة ٢٩٦ ه كما وفي الطبرى أن الزيادة عن المتظم • (٥) كنا بالأصل • وفي عقد الجمان والبداية والنهاية : هالحسن بن بشار» وفي المنظم • (١٥) كنا بالأصل • وفي عقد الجمان والبداية والنهاية :

وغيره ، وروَى عنه جماعة كثيرة . وفيها توفى مجمد بن يونس بن موسى بن سليان ابن عُبَيْد بن رَبيمة بن كُديم أبو العباس الكُدّيميّ القرشيّ البصريّ ، حجّ أربعين حجّة ، وكان حافظا مُتْقِنا وَرِعا ، مات ببغداد في نصف جُمادَى الآخرة .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها توفي أحمد بن سَلَمة النَّيسابوري الحافظ، وأحمد بنعلي الخَرْاز، وأبو سعيد الخُرْاز شيخ الصوفيّة، وأحمد ابن المُعلَّى [بن يزيد أبو بكر الأسدى القاضي] الدَّمَشْق، وأبراهيم بن سُويْد الشامي، وأبراهيم [بن محمد] بن بَرة الصَّنعاني ، والحسن بن عبد الأعلى البَوْسي أحد أصحاب عبد الرزّاق، وعبد الرحيم بن عبد الله البَرْق، وعلى بن عبد العزيز البَعْوي ، ومحمد بن وضاح القرطي ، ومحمد بن يوسف البنّاء الزاهد، ومحمد بن يونس الكُديمي وأبو عُبَادة البُحْتُري الشاعر .

﴿ أَمَرُ النَّيْلُ فَى هذه السنة \_ الماء القديم سبع أذرع وخمسَ عشرةَ إصبعا ،
 مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وثمانى أصابع .

+ +

ما وقــــع من الحوادث في سة ۲۸۷ السنة الرابعة من ولاية هارون على مصر، وهي سنة سبع وثمانين وماثتين — فيها في المحرّم واقع صالح بن مُدْرِك كبيرُ عرب طيّيُ الحاجِ العسراق كما فعل بهسم

<sup>(</sup>۱) كذا في أنساب السمعاني وعقب الجان والمنتظم والذهبي . وفي الأصل : « بن كريم » بالرا وهو تحريف . (۲) كذا في المشتبه في أسماء الرجال للذهبي . وفي الأصل : « الخزاز » بالراء وهو تحريف . (٣) أبو سعيد الحزاز ، اسمه أحمد بن عيسي ، ويلقب بشيخ العارفين كا في تاريخ الاسلام والمشتبه في أسماء الرجال للذهبي . (٤) الزيادة عن تاريخ ابن عساكر . (٥) التكلة عن تاريخ الاسلام والمشتبه في أسماء الرجال للذهبي ومعجم ياقوت (ج ٣ ص ١١٥) . (٦) كذا في تاريخ الاسلام للذهبي ، وفي الأصل : « القرمطي » وقد رجمتا رواية الذهبي على رواية الأصل لأنه ولد بقرطبة سنة تسع وتسمين ومائة وكان مولي لهبد الرحن بن معاوية الداخل .

في العام الماضي ، وكان في ثلاثة آلاف من عرب طبي وغيرهم ما بين فارس وراجل ، وكان أميرُ الحاج أبا الأغر ، فأقاموا يقاتلونهم يوما وليسلة حتى هُرِم صالح بن مدرك وقتل معه أعيان طبي ، ودخل الرّب بغداد بالرءوس على الرّماح وبالأَسْرى ، وفيها عظم أمر القرامطة وأغار وا على البصرة ونواحيها ، فسار لحربهم العبّاس بن عمرو الفنوى فالتقو ا فأُسِر النّوى وقيل خلق من جُنده ، ثم ان أبا سعيد القرمطي أطلقه ، وقال له : بلّغ المعتضد عنى رسالة ومضمونها : أنه يكف عنه ويحفظ حُرمته ، وقال : فأنا قنيمت بالبرّية فلا يتعرض لى ، وفيها مات صاحب طَبرُ سُتان مجد بن زيد العلوى . وفيها أوقع بدر غلام الطائى بالقرامطة على غرة ، فقتل منهم مَقْتلة عظيمة ثم تركهم خوفا على السواد ، وفيها ججّ بالناس على غرة ، فقتل منهم مَقْتلة عظيمة ثم تركهم خوفا على السواد ، وفيها ججّ بالناس على غرة ، فقتل الله بن ترنجة ، وفيها توفى أحمد بن عمرو بن [أبي عاصم] الضحاك القاضى أبو بكر الشّيباني الفقيم المحدث وابن عمد ثن ، ولي القضاء بأصبهان وصنف علوم أبو بكر الشّيباني الفائل بارعا ، وفيها توفى يعقوب بن يوسف بن أيوب الشيخ الحديث وكان عالما ) بارعا ، وفيها توفى يعقوب بن يوسف بن أيوب الشيخ الحديث وكان عالما ) بارعا ، وفيها توفى يعقوب بن يوسف بن أيوب الشيخ

<sup>(</sup>۱) كان محمد بن زيد العلوى أمير طبرستان ، وسبب موته أنه لما أسر اسماعيل بن أحمد الساماني عمو بن الليث الصفار سؤلت له نفسه أن يضم خراسان لولايته ، فأرسل له اسماعيل بالكف عن ذلك فأبي وجهز الجيوش وسار قاصدا خراسان فوصل الى باب جرجان وهناك حصلت وقعة بينه و بين محمد بن هار ون و قائد اسماعيل بن أحمد ، أسر فيها أخيرا بعد أن أصابته ضر بات قائلة فحات متأثرا بجروحه بعد أيام ودفن على باب جرجان ، انتهى ملخصا ، ن الطيرى وابن الأثير ، (۲) كذا في الطبرى وعقد الجان و يراد بالسواد قرى العراق وضاعها التي افتتحها المسلمون في عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنده ، سمى بذلك لسواده بالزرع ( راجع معجم ياقوت ) ، وفي الأصل : « خوفا على السودان » وهو خطأ ،

وهو تحريف .

أبو بكر المُطُوِّعِيِّ الزَاهد العابد، وعنه قال : كان وِرْدى في شبيبتي كلّ يوم وليلة أربعين ألف مِرة ( قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُّ ) .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها توفي أحمد بن إسحاق (١) (١) ابن إبراهيم بن نُبيط، وأبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم أبو على في [شهر] ربيع الآخر وله نيف وثمانون سنة ، ومحمد بن عمرو الحَوْشي ، وموسى بن الحسن (١) (١) (١) (١)

أمر النيل في هذه السنة — الماء القديم سبع أذرع وخمس وعشرون إصبما ،
 مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وعشر أصابع .

+ +

السنة الخامسة من ولاية هارون على مصر، وهي سنة ثمان وثمانين ومائتين سنها وقع و باء بأَذْرَ بِيجان فحات فيه خَلْق كثير وفَقِدت الأكفانُ فَكُفَّن الناس في الأكسية واللبود ثم فَقِدت ، وفَقِد مر يَدفِنُ الموتى فكانوا يُطرَحون على الطريق ، ثم وقع الطاعون في أصحاب محد بن أبي الساج فحات لمحمد ماثنا ولد

ما وقسع من الحوادث في سنة ۲۸۸

(٨) دواية المتخلم وابن الأثير: « فكانوا يتركونهم في الطرق على حالمم».

<sup>(</sup>۱) نسبة الى المطتوعة ، وهم الذين أرصدوا أضمهم لجبهاد . (۲) كذا في الأصل . وفي المنتظم : «إحدى وثلاثين أو إحدى وأربعين ألف مر"ة» . (٣) كذا في شرح القاموس وتاريخ الاسلام الذهبيّ . وفي الأصل : « يبنط » وهو تصحيف . (٤) تقدّم ذكر هذا الاسم فيمن توفوا في هذه السنة ولم يذكر المؤلف فيا تقدّم أنه يكني بأبي على ولم نعثر عليها في الكتب التي تحت أيدينا . (٥) هكذا ورد هذا الاسم في الأصل . وفي هامشه : « الحرشي » على أنسا لم نجده البنة في تاريخ الاسسلام الله هي طن من ذكر وفاتهم في هذه الطبقة ولا في غيره من كنب التراجم التي بين أيدينا . (٦) سبب تلقيبه بذلك أن المقتمنيّ قدّمه في ملاة التراويج فاعجه صوته فقال : كأن صوتك الجلاجل ، فقب بذلك . (٧) كذا في معجم ياقوت وتاريخ الاسلام للذهبي . وفي الأصل : «أبو سعيد» فقب بذلك .

وغلام، ثم مات محمد بن أبي السّاج المذكور بمديسة أَذَرَ بِيجان ، وكان يُلقب بالأَفْشِين ، فاَجتمع غلمانه وأمروا عليهم آبنه ديوداد فاعترالهم أخوه يوسف بن أبي الساج وهو مخالف لهم ، وفيها حجّ بالناس هارون بن محمد بن العباس بن إبراهيم ابن عيسى بن أبي جعفر المنصور ، وفيها كانت زلزلة ، قال أبو الفرج بن الحوزى : الرب عيسى بن أبي جعفر المنصور ، وفيها كانت زلزلة ، قال أبو الفرج بن الحوزى : ورد الخبر بأنه مات تحت الهدم في يوم واحد أكثر من ثلاثين ألف إنسان ودام عليهم هدذا أيّاما فبلغ من هلك خمسين ومائة ألف ] وقيل : كان ذلك في العام الماضى ، وفيها قدم المعتضد العراق ومعه وصيف خادم محمد بن أبي السّاج، وكان قد عصى عليه بالنفور، فأسره وأدخل على جمل، ثم توفّى بالسجن بعد أيام فصلبت جثته على الجسر ، وفيها ظهر أبو عبد الله الشّيعي بالمغرب ونزل بعد أيام فصلبت بن قرة العلامة أبو الحسن المهندس صاحب النصانيف في الفلسفة وفيها توفي ثابت بن قرة العلامة أبو الحسن المهندس صاحب النصانيف في الفلسفة والطّب وغيره، كان فاضلا بارعاً في علوم كثيرة، ومولده في سنة إحدى وعشرين ومائتين ،

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الطَّبْرِي وَابْنِ الأثيرِ وَعَقَدَ الْجَانَ وَالمُنْظَمِ • وَفِي الْأَصَلِ: «مُحَدَّ بن هارُونَ» وهو خطأ •

<sup>(</sup>٣) هو الحسين بن أحمد بن محمد بن ذكر يا الشيعي ، كما في ابن الأثير (ج ٨ ص ٢٣) .

<sup>(</sup>٤) كتمامة (ويقال فيها قصركمامة وقصر عبد الكريم): مدينة على ساحل بحر المغرب قرب سدبته مقابلة الجزيرة الخضراء من الأندلس (كما فى معجم البدان لياقوت - فى أسم قصر عبد الكريم). وحدّدها أبو الفدا فى كتابه تقويم البدان بأنها من سبتة على أربع مراحل وهى فى غربى " مكناسة بانحراف إلى الشهال . . صارت قاعدة تلك الناحية بعد أن خربت البصرة التى كان يسكنها العلويون الأدارسة . (٥) كذا فى المنتظم وعقد الجمان ، وفى الأصل : «سنة إحدى ومائنن » وهو خطأ .

۲.

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها توقى إسحاق بن إسماعيل المرا المر

إمر النيل في هذه السنة – الماء القديم ستُ أذرع سواء ، مبلغ الزيادة ستَ عشرة ذراعا وأربعُ أصابع .

+ +

ما وقـــع من الحوادث في سنة ٢٨٩

السنة السادسة من ولاية هارون على مصر، وهى سنة تسعوثمانين وماثتين — فيها فاض البحر على الساحل فأخرب البلاد والحصون [التي عليه]. وفيها في [شهر] ربيع الآخر اعتل الخليفة المعتضد بالله عِلةً صعبةً وهى العلة التي مات بها ؛ فقال عبد الله من المعنز في ذلك :

طار قلبي بَجناح الوَجِيبِ \* جزّعًا من حادثات الخطوبِ وحِذَارًا أن يُشاكَ بسوء \* أَسَدُ الْمَلكُ وسيْفُ الحروبِ

(۱) الرمل : نسبة الى رملة وهى مدينة بفلسطين . (۲) كذا فى تاريخ ابن خلكان وطبقات الشافعية لتق الدين السبكى (ج ٢ ص ٥ ٥) . وفى الأصل : «يسار» وهو تصحيف . (٣) كذا فى تاريخ ابن خلكان والمشتبه للذهبي وشدرات الذهب فى ترجمة أبى القاسم الأنماطي وطبقات الحفاظ (ج ٣ ص ٢ ٣ طبع الهند) وهو كما فى تاريخ ابن خلكان : «أبوالعباس أحمد بن عمر بن سريج الفقيه الشافعي كان من عظاء الشافعيين وأنمة المسلمين وكان يقال له : الباز الأشهب ولى القضاء بشيراز وكان يفضل على جميع أصحاب الإمام الشافعي حتى على المزنى ... وأخذ الفقه عن أبى القاسم الأنماطي وعنه أخل فقهاء الاسلام ومنه انتشر مذهب الشافعي في أكثر الآذقي . . . وأخذ المقام ومنه التكلة عن عقد الجان .

(ه) كذا فى ديوانه المخطوط المحفوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم ٢٥ ه أدب والمنتظم . والوجيب من وجب القلب وجيبا إذا خفق ورجف . وفى الأصل : «الرحيب» بالرا، والحا، المهملتين . وهذان البينان مطلع قصيدة طو يلة قالها أن المعترفى إرجاف الناس بالمتخد فى علته التى مات بها .

ثم أنتكس ومات في الشهر، وتحلّف بعده ولدُه المكتفى بالله أبو محمد على . وليس في الخلفاء من آسمه على غير على بن أبي طالب رضي الله عنـ ه وهذا . وفيها في شهر رجب زُلْزِلت بفدادُ زلزلة عظيمة دامت أيَّاما . وفيها هَبَّت ريمُ عظيمة بالبصرة قلعت عامة نخلها ولم يُسمع بمثل ذلك . وفيهـا ٱنتشرتُ القَرَامِطَةُ بسَــوَاد الكوفة ، وكان رئيسُهم يقال له آبن أبي الفوارس ، فظفر به عسكُر المعتضد \_ أعنى قبل موت المعتضد - فحُمل هو وجماعة معه الى بغداد فعُدَّبوا بأنواع العذاب ثم صُلموا وأَحرقوا ؛ وأمّا كبيرُهم آبن أبي الفوارس المذكور فقلُعتْ أضراسُه ثمُ أَلْمَد في إحدى يديه بَكَرَةً وفي الأخرى صَغْرة، ورُفعت البكرة ثم لم يزل على حاله الى وقت الظَّهر؛ ثم قُطعت يداه ورجلاه وضُربت عنقه وفيها حج بالناس الفضلُ بن عبد الملك آبن عبد الله العباسي. وفيها توفَّى الخليفةُ أمير المؤمنين المعتضد بالله أبو العباس أحمد كن الأمير ولى العهد أبي أحمد طلحة الموَّق آبن الخليفة المتوكِّل على الله جعفر ابن الخليفة المعتصم بالله محمد آبن الخليفة الرشيد بالله هارون آبن الخليفة المهدى محمد آبن الخليفة أبى جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس الهاشميّ العباسيّ البغداديّ ، ومولدُه في سنة آثنتين وأربعين وماثنين في ذي القَعْدة في أيام جَدَّه المتوكِّل؛ وٱستُخلف بعده عمَّه المعتمِد أحمد في شهر رجب سنة تسع وسبعين ومائتين . قال ابراهيم [بنُّحمد] بن عرفة : وتوفُّى المعتضد في يوم الاثنين لثمان بَقِين من [شهر] ربيع الآخرسنة تسع وثمـانين ومائتين ودُفن في مُجُرَّةُ الرخام وصلَّى عليه

<sup>(</sup>١) رواية عقد الجان : ﴿ عَانْتُ ﴾ • وفي الطبرى وابن الأثير : ﴿ وَرِبُ أَصِمَابُ أَنِي سَعِيدَ ﴾ •

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل والطبرى . وفي عقد الجمان : «ثم شاوا في إحدى رجليه بكرة ... الخ » .

<sup>(</sup>٣) رواية الطبرى : « ثم ترك على حاله من نصف النهار الى المغرب» · (٤) النكلة عن المنظم ·

<sup>(</sup>ه) فى عقد الجان ومروج الذهب السعودي (ج ۲ ص ۳۸۲): «وأومى أن يدفن في دار محمد بن عبد الله ابن طاهر وهو الحريم الطاهري في الحائب الفري من بنداد فدفن بدار تعرف بدار الرخام وقبره بها اليوم يزار».

يوسف بن يعقوب القاضى ، وكانت خلافتُ له تسعَ سنين وتسمعةَ أشهر ونصفًا . قلت : وبُو يع بالحلافة بعده ولدُه على بعهد منه ، ولُقب بالمكتفى . وكان المعتضد شجاعًا مهيبا أسمر نحيقًا معتدلَ الحَلْق ظاهرَ الحبروت وافرَ العقل شديد (١) الوطأة، من أفراد خلفاء بنى العباس وشجعانهم ، كان يتقدّم على الأسد وحده .

وقال المسعودى : كان المعتضد قليلَ الرحمة ، قيل : إنه كان إذا غضب على قائد أمر أن تُحفر له حَفيرة ويُلق فيها وتُطَمّ عليه ، قال : شكّوا في موت المعتضد فتقدم الطبيب فحس نبضه ففتح عبنه ورفس الطبيب برجله فدّحاه أذرعًا فات الطبيب، ثم مات المعتضد أيضا من ساعته ، هكذا نقل المسعودى ، ورثاه الأمر عبد الله من المعتر العباسي فقال :

يا ساكن القبر في عَبْراء مُظلِمة ، بالطاهرية مُقْمَى الدار منفردا أن الحيوش التي قدكنت تسعبها ، أين الكنوز التي لم تُحْصِها عَددا أين المريرالذي قد كنت تملؤه ، مَهابة من رأته عينه ارتعدا

<sup>(</sup>۱) فى عقد الجمان : «كان يعدّ من رجالات بنى العباس ... الخ » • (۲) ما نقله المؤلف عند المسعودى ليس بنصه فقد رجعنا إلى مروج المذهب فوجدنا المؤلف قد اقتطف منه بعض شذرات (راجع المسعودى) فى أخبار المعتضد • (۲) كذا فى عقد الجمان • وفى الأصل : «نبطه» بالطاء المهملة وهو تحريف • (٤) وردت هذه القصيدة فى ديوانه المخطوط بأوسع مماهنا ، ومطلعها :

يادهم و يحك ما أبقيت لى أحدا وأنت والد ســو ، تأكل الوادا (٥) فى الأصل وديوانه : «بالظاهرية» بالظاء المعجمة ، وما أثبتناه هو الملائم لما ذكرناه آنفا من حقد الجان ومروج الذهب السعودى من أنه دفن بدار محمد بن عبد الله بن طاهم وهو الحريم الطاهري فى الجانب االفربي من بنداد ، وقد ذكر ياقوت فى معجمه أن الطاهرية قرية ببغداد ، ولعلها منسوبة إلى طاهر بن الحسين . (٦) كذا فى ديوانه ، وفى الأصل : «أحصيتها» .

سنة ٢٨٩

۲.

رَا) أين الأعادى الأَلَى ذَلَّلت مُصْعَبَهم \* أين الليوث التي صيِّرتها بَعَــدا أين الجيَّادُ التي حَجَّلْتُهَا بدَّم \* وكنَّ يَعِلْنَ منك الضَّيغُمِ الأسدا أين الرماح التي غَـــدُّيتها مُهَبًّا \* مُذْمِتَ ما وردت قلبا ولا كبدا أين الجنان التي تَجْرِي جداولُهُ \* وتَستجيب اليها الطائرَ الغَـردا أين الوصائف كالغِزلان رائحــةً \* يَسحبن من حُلِلَ مَوشيّة جُدُدا أين المـــلاهي وأين الراح تحسَّبها \* ياقوتةً كُسيَّتْ من فضَّـــة زَرَدا أين الوثوبُ إلى الأعداء مُبتغيًّا \* صلاحَ مُلْكِ بني العبَّاس إذ فسدا ما زلت تَقسِر منهم كلُّ قَسْورَة \* وتَغْيِطُ العَ لِي الحبَّارَ معتمدا ثم أنفضيتَ فلا عينِّ ولا أَثَرُ \* حتى كأنك يومًا لم تكن أحـدًا

وفيها خرج يحيى بن زَكْرَوَيْهِ بن مَهْرُوَيْهِ داعيـةُ قَرْمَط وجمع جموعا كثيرة من الأعراب، وكانت بينـــه وبين طُغج بن جُفَّ نائب هارون بن خمارويه على الشام وقَماتُ عديدة ، تقدّم ذكر ذلك كله في أقل ترجمة هارون المذكور. وفيها صلّى المكتفى بالناس يوم عيد النحر وكان بين يديه ألويةُ الملوك ، وترجَّل الملوكُ والأمراءُ من يديه ما خلا وزيرَه القاسم بن عُبيَد الله فإنه ركب وسايرَه ، ون النــاس ؛ ولم يُرَ قبل ذلك خليفةً يسايره وزيرُغيره .

قلت: وهذا أوَّلُ وَهُنِ وقع في حقَّ الخلفاء. وأنا أقول: إنَّ المُعتضِد هو آخر خليفة عقد ناموسَ الخلافة، ثم من بعده أخذ أمرُ الخلفاء في إدبارِ إلى يومنا هذا . وفيها

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ٤. وبعــــد بالتحريك : جمع باعد أي هالك . وفي ديوانه ﴿ نقـــدا ﴾ والنقد (بالتحريك) : جنس من الغنم ة بح الشكل صغير الأرجل يكون بالبحرين .

<sup>(</sup>٢) كَنْرُفَى ديوانه · وفي الأصل : «تحيط» بالحيا. المهملة وهو تصحيف ·

توفّى بدر المعتضدى ، كان يَحدُم المعتضد والموفّق وأباه المتوكّل ، وأصله من غِلمان المتوكّل فرفعته السعادة ، قال يحيى بن على النّديم : كنتُ واقفًا على رأس المعتضد وهو مُقطّب فدخل بدر فأَسْفَر وجهه لمّا رآه وضحِك ، ثم قال لى : يا يحيى ، من القائل :

في وجهه شافعٌ يمحو إساءته \* من القلوب وجيهٌ حيثما شَفَعًا فقلت: الحَكِمُ بن قَنْبَر المازِنيّ؛ فقال: أنشدْني تَمَامَه، فأنشدتُه:

وَيْلِي عَلَى مِن أَطَارَ النَّـومَ فَآمَنَعا \* وزاد قلبي على أوجاعه وجَعَا كَانُمَا الشَّمسُ مِن أَعَطَافه لَمَتَ \* حُسْنًا أو البدرُ مِن أزراره طلعا كأنما الشَّمسُ مِن أَعَطَافه لَمَتَ \* حُسْنًا أو البدرُ مِن أزراره طلعا مُسْتَقْبَلُ بالذي يَهُوى وَإِن كَثُرَتُ \* منه الذنوبُ ومعذورٌ بما صنعا في وجهه شافعً يجو إساءته \* من القلوب وجيه حيثًا شفعا في وجهه شافعً عمدً حوادا .

كأنما الشمس في أثوابه برغت حسنا أو البدر في أردانه طلما

<sup>(</sup>۱) لم يذكر المؤلف سبب تنله ، على أن معظم المؤرخين نؤهوا بذكره بياسهاب مثل الطبرى وآبن الأثير وآبن الفرج بن الجوزى فى كتابه المتنظم وعقد الجمان وغيرهم ، وقد لخصه صاحب عقد الجمان فيا يأتى : «كان القاسم بن عبد الله الوزير عزم فى حياة المعتضد على أن يصرف الحسلافة عن أولاد المعتضد وفاوض فى ذلك بدرا هذا لكونه رأس الجيش فامتنع عليه وأبى إلا البيمة لأولاد مولاه ، فلما ولى المكتفى خاف الوزير من غائلة ما كان أسر به إلى بدر فعمل عليه فى الباطن إلى المكتفى ولم يزل حتى احتاط الخليفة على حواصله وأمواله وهو بواسط ، ثم بعث البيه بالأمان فقدم ، فأمم الوزير بقتله فقتل يوم الجمة لست خلون من رمضان من هذه السنة وحمل رأسه وبقيت جنته فأخذها أهله ثم بعثوها فى تابوت الى مكة فدفنت بها » . (٢) هو الحكم بن محمد بن قنبر المازنى ، شاعر ظريف من شعراء الدولة الهاشمية وله ترجمة فى الأغانى (ج ١٣ ص ٩ طبع بولاق ) . (٣) كذا فى الأصل ومروج الذهب المسعودى ، وفى الأغانى : «وامتنها» .

أمر النيل في هذه السنة - الماء القديم سبعُ أذرع سواء، مبلغ الزيادة سبعً
 عشرة ذراعا وست عشرة إصبعا .

++

ما وفي سع من الحلوادث في سنة ٢٩٠

السنة السابعة من ولاية هارون على مصر، وهي سنة تسعين ومائتين ــ فيها في المحرِّم قصد يحيي بن زَكْرَوَيْهِ القَرْمَطِيُّ الرَّقَّةَ في جمع كثير؛ فخرج اليــه أصحابُ ، السلطان فقتل منهم جماعةً وآنهزم الباقون؛ فبعث طُفْج بن جُفّ أميرُ دمَشق من قبل هارون بن نُحَارويه صاحب الترجمة جيشا مع خادمه بَشير إلى القُرْمطيُّ، فواقعهم القَرْمطيُّ وقتل بشيرا وهزَمُ الجيشَ . وفيها أيضا خلَّع الخليفةُ المكتفي على أبي الْأَغَرُّ وبعث في عشرة آلاف لقتال القَرْمَطيُّ . وفيها حَصَر القرمطيُّ د.شق وفيها أميرُها طُغج بن جُفُّ فعَجَز طغج عن مقاومته بعد أن واقعه غيرَ مرَّة؛ وقُتل يحيى بن زَكْرَ وَيْهِ كبيرُ القرامطة ؛ فأقاموا عليهــم أخاه الحــين بن زكرويه ؛ وبلغ المكتفى [ذلك] فآستحتْ العساكَ المندوبة لقتال القرامطة بالخروج انتالهُم، فتوجه إليهـم أبو الأغرُّ وواقع القرامطة فآنهزم أبو الأغرُّ، وتُعسَل غالبُ أصحابه ؛ وتَبعه القرمطيِّ إلى حَلَب، فقاتَله أهلُ حلب. وفيها توفَّى عبــد الله ابن الإمام أحمد بن محمد بن حَنْبل أبو عبد الرحمن الشَّيباني"، مولده سنةَ ثلاثَ عشرةَ وماثنين، ولم يكن في الدنيا أحد أروَى عن أبيه منه، وسمع منه المُسْنَد وهو ثلاثون ألَّف حديث، والنفسيرَ مائةً وعشرين ألفا، والناسخَ والمنسوخ [ والمقدّمُ والمؤخرَ في كتاب الله ] ، وجوابات القرآن، والمناسك الكبيروالصغير، وكان عالما بفنون [كثيرة]؛ وكان أبوه يقول : لقد وَعَى عبدُ الله عِلْمَا كثيرًا . وفيها توفَّى عبد الله بن أحمد بن أَفْلَحَ بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أبو محمد القاضي البكري ، كان (١) زيادة عن عقد الجمان والمنتظم .

إماما عالما بارعا . وفيها توقّى محمدُ بن عبد الله الشيخ أبو بكر الدَّقاق، كان من كِبَار مشايخ القسوم وكان صاحبَ أقوال وَكُرامات .

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها توفي أحمد بن على الأَبَّار، والحسن بن سَهْلِ الْمُجَوِّزِ، والحسين بن إسحاق النَّسْتَرَى ، وعبد الله بن أحمد بن مجمد ابن حنبل، ومجمد بن زكريا الغَلَابيّ الإخباري، ومجمد بن العباس المؤدَّب، وشمد ابن يحيى بن المُنْذِر الفِّزَّازِ أحد شيوخ الطّبراني .

§ أمر النيل في هذه السنة – الماء القديم ستُّ أذرع وثلاث وعشرون إصَبَعا ، مبلغ الزيادة ثلاثَ عشرَة ذراعا وأربعُ أصابع .

السنة الثامنة مزولاية هارون علىمصر، وهي سنة إحدى وتسعين ومائتين ــ فيها قُتــل الحسين بن زِّكُرَوُّيهِ القَرْمَطِيُّ المعروف بضاحب الشامة . وفيهــا زوّج الكتفي ولده أبا أحمد بآبنة وزيره القاسم بن عُبيد الله؛ وخطب أبو عمر القاضي، وخَلَـع على القاسم أربعائة خلعة، وكان الصَّداق مائة ألف دينار . وفيهــا خرجت الترك إلى بلاد المسلمين في جيوش عظيمة، يقال : كان معهم سبعًائة خركاة تركية

ما وقسسع مس الحوآدت ف سنة ٢٩١

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل · ولعله : ﴿ صاحبِ أحوال ... » ·

<sup>(</sup>٢) كذا في المشتبه في أسماء الرجال للذهبي ومعجم البلدان لياقوت . وفي الأصل: « المحوّر » بالحاء (٣) كذا فىالوافى بالوفيات للصفدى (ج ١ قسم ثان لوحة ٣٦٦) المهملة، وهو تصحيف. نسخة مأخوذة بالتصوير الشمسي محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ١٢١٩ تاريخ) . وفي الأصل: « القرّاء » . ( في يسمى محمدا كا في الطبرن ( نسم ٣ ص ٢٣٤٨ ) . (٥) كذا في العلبري وأن الأثروعقد الحاوب · وفي الأصل وهامش والعارى : « أبو عمرو» بزيادة الواد · (٦) الخركاة : القية أو الخيسة ، فارسية .

ولا تكون الخركاة إلا لأمير، فنادى إسماعيلُ بن أحمد في خُرَاسان وسِيسْتان وطَهرِ مناق بالنَّفير وجهَّ زجيوشَه فواقُوا التركَ على غرَّة سَحَرًا فقتلوا منهم مَقْتلةً عظيمة وانهزم من بَقي، وغنم المسلمون وسلموا وعادوا منصورين. وفيها بعث صاحبُ الروم جيشًا مبلغهُ مائة ألف فوصلوا الى الحَدَث فنهبوا وسبّوا وأحرقوا ، وفيها غزا غلام زُراقة من طَرَسُوس الى الروم فوصل الى أنطاكية وهي تعادل قُسُطَنْطينية ، فنازَلها هل أن أن أفتتحها عَنوة وقتل نحوا من خمسة آلاف وأسر أضعافهم وآستنقذ من الأسر أربعة آلاف مسلم، وغيم من الأموال ما لا يُحصى بحيث إنه أصاب سهمُ الفارس الن دينار ، وفيها خلع المكتفي على محمد بن سليان الكاتب وعلى محمد بن إسحاق ابن كُنداج وعلى أبى الأغر وعلى جماعة من القوّاد ، وأمرهم بالسمع والطاعة لمحمد ابن سليان المذكور، وندب الجميع بالمسير الى دِمشق لقبض ما كان بيد هارون بن ابن سليان المذكور، وندب الجميع بالمسير الى دِمشق لقبض ما كان بيد هارون بن أحمد موابع عبد الترجمة من الأعمال ، لأنه كانت الوحشة قد وقعت بينهما ، وفيها تَوقَ إبراهيم بن أحمد ابن اسماعيل، الشيخ أبو إسحاق الحَوّاص البغدادي ، كان أوْحَدَ أهل زمانه في التوكُّل ، وفيها تَوقَ بالوضات والسياحات ابن اسماعيل ، الشيخ أبو إسحاق الحَوّاص البغدادي ، كان أوْحَدَ أهل زمانه في التوكُّل ، وعب أبا عبد الله المنه المَوْن من أقران الجُنيد، وله في الرياضات والسياحات والمنافق المَوْن المُوْن المُؤَيْد ، وله في الرياضات والسياحات والسياحات

<sup>(</sup>۱) الحدث (بالنجريك): مدينسة صغيرة عامرة وهي ثغر من ثغور الشام بينها و بين أنطاكية مانية وسبعون ميلا . (۲) كذا في الطبرى وابن الأثير ، و في الأصل : « زراقة » بالقاف ، وهو تصحيف . (۳) في الأصل : « فوصل الى أنطاكية ثم الى قسطنطينية » والنصويب عن الطبرى وابن الأثير ، لأنه كم يثبت تاريخيا أن غلام زرافة وصل الى قسطنطينية ، وائما كانت الحرب بينه و بين الروم في أنطاكية ، وأنطاكية (بخفيف الياه) : مدينة عظيمة بآسيا الصغرى قريبة من بحر الروم . الروم في أنطاكية بن المبارك ، (٥) كذا في الأصل وعقد الجمان ، و في تاريخ الإسلام للذهبي : . . «ابراهيم بن أحمد بن سليان» . (٢) في الأصل : «أجل » بالجم وهو تحريف .

مقامات . وفيها توقى أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار أبو العباس الشيباني مولاهم المعلب النحوى إمام أهل الكوفة ، مولده في سنة ماشين ، وفيها توقى الوزير الفاسم بنُ عبيد الله وزير المعتضد والمكتفى ، كان شابًاغرًا قليل الحبرة بالأمور مستهتكا للحَارم ، و إنما استوزره المكتفى لأنه أخذ له البيعة وحفظ عليه الأموال ، وفيها توقى هارون بن موسى بن شَريك أبو عبد الله التُعلَي الأخفش الشامى النحوى اللغوى ، ولد سنة مائتين ، سميع هشام بن عَمّار وطبقته ، وكان إماما في فنون كثيرة بارعا مفنناً ، ولما مات جلس مكانه محمد بن نُصَير بن أبي حَرْق ، وهذا هو الأخفش الشامي . وأما الأخفش البَصْرى والمُهامة سعيد بن مَسْعَدة ، وقات سنة خس عشرة وثلثائة .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم فى هذه السنة، قال: وفيها توقى أبو العباس ثعلب، واسمه أحمد بن يحيى، فى جُمَادَى الأولى وله أحدى وتسعون سنة، وهارونُ بن موسى ابن شَرِيك الأخفش المُقْرِئ، وعبد الرحمن بن محمد بن مُسلِم الرّازى، ومحمد بن أحمد آب النّضر آب بنت معاوية ، ومحمد بن إبراهيم البُوشَنْجِيّ الفقيه، ومحمد بن على الصائغ المكيّ ،

<sup>(</sup>۱) كذا في ابن خلكان (ج ۱ ص ۱ ؛ طبع بولاق) وعقد الجمان و تاريخ بغداد الفطيب و في بغية الوعاة للسيوطي طبع مصر ومعجم الأدباء لياقوت : « ابن يسار » و في الأصل : « ابن سنان » و هو تحريف . (۲) في الأصل : « ثعلب الشيباني» فحذفنا كلمة «الشيباني» لأنها زائدة من الناسخ . (۳) كذا في تاريخ الاسلام للذهبي وهو المناسب لما بعده . و في الأصل : « شاعرا باغزا » وهو عوريف . (٤) اسمه على بن الفضل النحوي أبو الحسن كاسياتي . (٥) كذا في تاريخ الإسلام للذهبي والوافي بالوفيات (ج ٦ قسم أوّل ص ١٣٥) . و في الأصل : « ابن سالم » وهو تحريف . (٦) كذا في تاريخ الإسلام للذهبي والبداية والنهاية لابن كثير ، و في الأصل : « ابن الصانع » وهو تحريف .

إمر النيل في هذه السنة - الماء القديم أربعُ أذرع وإحدى وعشرون
 إصبعا . مبلغ الزيادة ستَّ عشرة ذراعا وإصبعُ واحدة ونصف إصبع .

ذكر ولاية شيبان بن أحمد بن طواون على مصر

هو شَيْبان بن أحمد بن طولون الأمير أبو المقانب التركى المصرى، وَلِيَ إِمْرةَ مصر بعد قتل آبن أخيه هارون بن نُعَارويه لإحدى عشرة بقيت من صفر سنة آنتين وتسعين وما تين ، قال صاحب البُغية : ولما تم أمُره أقر شيبانُ المذكور موسى على شُرطة مصره وخرج من الفُسطاط ليلة الحيس لليلة خلّت من [شهر] ربيع الأوّل سنة آثنين وتسعين وما نتين ، فكانت ولايتُه آئى عشر يوما ، انهى ، قلت : ونذكر أمر شيبان هذا بأوسع مما ذكره صاحبُ البغية فنقول : ولما قُتل هارون بن نُعَارويه ورجع الناس إلى مصر وهم بغير أمير، نهض شيبانُ هدذا ودعا لنفسه وضين للس حسن القيام بأمر الدولة والإحسان إليهم ، فبايته الناس وهو لا يَدري بأن الدولة الطورينية قد آنهي أمرها ، وما أحسن قولَ من قال في هذا المعنى :

أصبحتَ تطلبُ أمرًا عَنْ مطبهُ ، هيات! صَدْعُ زُجاجٍ ليس يَجْبِرُ

وقام شبانُ بالأمر ودخل المدينة وطاف بها حتى وصل إلى الموضع المعروف عسجد الرُّغ، فصدم الرمحُ الذي فيه لواؤه سقفَ الدرب فآنكسر، فنطيّر الناسُ من ذلك وقالوا: أمر لا يتم وقيل: إن شيبان المذكوركان أسَرَ في نفسه قتلَ آبن أخيه هارون المقدّم ذكره ، فتهيّا لذلك وواطّاعليه بعض خاصّة هارون، فكان شيبانُ ينتظر الفرصة ، وبينها شيبانُ على ذلك أذ صار إليه بعضُ الحدم الذين واطّاهم على أمر هارون ، وبايعوه على قتله وأعلموه أن هارون قد غطّ في نومه من شدة السُّكُر،

<sup>11)</sup> كما في الأصل والكندى · وفي المقرزى : «أبو الموافيت» ·

وأنه لم يُرَ في مثل حالته تلك قطَّ من شدة السكر الذي به ، وقالوا له : إن أردت شيئا فقد أمكنك ما تُريد ؛ فقام شببان ودخل من وقت على آبن أخيه هارون بن خمار ويه ، فوافاه في مَرقده غاطًا مُثقلا من سكره ، فذبحه سِكِين كان معه في مَرقده بالعبّاسة ، وكان ذلك في ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من صفر سنة آثنتين وتسعين ومائتين ؛ وعرف الناس بقتله في غيد ليلته ، وآستولى شيبانُ على الملك كما ذكرناه ؛ و بُويه عني يوم الاثنين لعشرليال بقين من صفر من السنة المذكورة ، وعلم أبو جعفر بن أبي ويجيع الرومي القائد ما كان من أمر هارون وقشله ، فروات موضعهما من العبّاسة مع نفر من خاصة أصحابهما وتركا بقية عسكرهما ، ولحقا بعسكر ويُمن وغيرهم من موالى خمارويه وأخبروهم بذلك ، ثم جاءهم الحبر بأن الحسين بن وغيرهم من موالى خمارويه وأخبروهم بذلك ، ثم جاءهم الحبر بأن الحسين بن محمدان قد دخل الفرما يريد بَرْجِيرَ وكانوا بها فرحلوا بعسا كرهم حتى نزلوا العبّاسة ، وذلك بعد رَحيل شيبان بن أحمد بن طولون المذكور عنها إلى مدينة مصر .

وأما شيبان فإنه لما دخل مصر مع جميع إخوته وبنى عمِّه والعسكر الذي كان بَقِي من عسكر آبن أخيه هارون تهيّا لقتال القوم، وكان شيبان أهوج جسورا جسيًا جَلْدا شديدَ البدن في عُنْفوان شبابه، فصار يُسرع في أموره وذلك بعد أن تم أمرُه،

<sup>(</sup>۱) لم يتفق من بين المراجع التاريخية التي بأيدينا مع رواية الأصل هـذه في مقتـل ها رون إلا الكندي على أن الكندي ذكران القتل وقع على يد شيبان بالاشتراك مع عدى (وشيبان وعدى هما عماها رون وابنا أحمد بن طولون) دخلا عليه وهو ثمل فقتلاه وانفى الطبري وابن الأثير وعقد الجمان على أن هارون قسل على يد أحمد المغاربة رماه بمز راق فأرداه قنيـلا وقد كان يسكن الفننـة التي نارت بسبب مخاصمة وعصبية وقعت بين أصحابه (راجع الكندي والطبري وابن الآثير وعقد الجمان في حوادث سنة ٢٩٢ه) وحصبية وقعت بين أصحابه (راجع الكندي والطبري وابن الآثير وعقد الجمان في حوادث سنة ٢٩٢ه) وحسبية ويا بالمنتب ويا من المؤود الأقول من هذه الطبعة . (٣) جرجير (بالفتح وكمر الجميم الثانية وياه ساكنة وياه ساكنة وياه ال

وخُطب له يوم الجمعة على سائر منابر مصر، ثم أخَد فى العطاء للجند، فلم يجد من المال سمّة فقلق، فسعى إليه ساع بأن أمّ هارون المقتول أودعت ودائع لها فى بعض الدور التي للتجار بمدينة الفُسطَاط – أعنى مصر – فوجه شيبانُ بأبى جيشون أحد إخوته التي للتجار بمدينة الفُسطَاط – أعنى مصر الحمّ هارون، وحَل ذلك إلى أخيه شيبان المحده الدور حتى آستخرج منها خبايا كانت لأمّ هارون، وحَل ذلك إلى أخيه شيبان في أعدال محزومة لا يُدْرَى ما فيها؛ وآنهى الحبر إلى الحسين بنحَدان بأن هارون صاحب مصر قد قُتِل، وكان على مقدِّمة عسكر محمد بنسليان الكاتب وهو بجَرْجير، فرحَل عنها يريد العباسة ، فلقيه في طريقه محمد بن أبي مع جميع الرؤساء الذين كانوا معه ، فصار الحسين في عسكر كبير؛ وبلغ ذلك أيضا محمد بن سليان الكاتب فحت في مسيره حتى لجي بمقدِّمة الحسين بنحَمدان المذكور، وقد آنضاف إليه غالبُ عسكر مصر الذي وصل مع أبي جعفر بن أبي وغيره؛ وعند ما آجتمع الجيعُ وصل إليهم أيضا في يوم الثلاثاء ثامن عشرين صفر، كما حربيًا مشحونة بالرجال والسّدح وذلك قي يوم الثلاثاء ثامن عشرين صفر، فضرب جسر مصر الشرق بالنار وأحرقه عن ترو وأحرق بعض الحسر الغربي، ثم وافي محمد بن سليان الكاتب بعسكره حتى نزل تعره وأحرق بعض الحسر الغربي، ثم وافي محمد بن سليان الكاتب بعسكره حتى نزل بباب مصر، فضرب خيامة بها في يوم الأربعاء تاسع عشرين صفر، كل ذلك في سنة بهاب مصر، فضرب خيامة بها في يوم الأربعاء تاسع عشرين صفر، كل ذلك في سنة

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن سعيد في كتابه المغرب في حلى المغرب في ترجمة شيبان بن أحمد بن طولون ما نصه : ه الاقام أحد المتكلمين من أصحاب الدولة وأراد عتب شيبان على ما كان منه مر بذل الأموال في ساعة واحدة وسدو الندبير في ذلك فقال : على رسلك فذلك عين الصواب لأنى أخرزت بذلك الممال حصول الملك ولو يوما واحدا فكفانى من الفخر أن أكون ثابت الاسم في صحيفة الدولة على أى حال ، وأيضا فأنى تيقنت أن الدولة مدبرة فقلت : أهب هذه الأوال وأبدى من سعة الصدر والاحسان ما ان ملكت معه وتراجعت الدولة كان ذلك عاضدا لما أستقبله من تشييد حسن الأحدوثة ، وإن انقطع ملكي لم ينقطع . م عني حسن القالة ركنت محبها للناس ور بما نظروا الى قبل أنقسهم في السلامة » ا ه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « مشحنة » ·

آثنتين وتسعين وماثتين . ولمــا بلغ ذلك شيبانَ خرج بعساكره من مدينــة مصر ، وقد الجتمع معه من الفُرْسان والرَّجَّالة عدَّة كثيرة ، ووقف بهم لمانعة مجد بن سلمان من دخول المدينة، وعبًّا أيضا محمدُ بن سلمان عسكره للَصَافُّ لُحُــَارِبة شيبان ، والتق الجَمْعَان وكانت بينهم مناوشــة ساعةً ؛ ثم كتب مجمد بن سلمان إلى شيبان والحرب قائمة يؤمّنه على نفســه وجميع أهله ومالِه وولدِه و إخوته و بنى عمّــه جميعا ؛ ونظر شيبان عنــد وصول الكتاب إليــه قلّة من معه من الرجال وكثرة جيوش محــد بن سسليان مع ما ظنّ من وفاء محسد بن سليان له ، فآستأمن إلى محمد بن سليان وجمع إخوته وبنى عمَّه في الليل وتوجَّهوا الى محمد بن سلمان وصاروا في قبضته ومَصَافَّ شيبان على حاله ، لكن الفُرْسان علموا بما فعل شيبان فكفُّوا عن القتال، وبقيت الرَّجالة على مَصَافها ولم تعلم بما أحدثه شيبان، وأصبحت الرَّجالةُ غداةً يوم الجميس وليس معهم حام ولا رئيسٌ، فالتقوُّا مع عسكر محمد بن سليان فأنكسروا، وأنكبت خيلُ محمد بن سليان على الرِّجَالة فأزالتهم عن مواقفهم، ثم أنحرفت الفُرْسان الى قطائع السـودان الطولونيِّة وصاروا يأخذون مَنْ قَدروا عليه منهم فيَصيرون بهم الى محمد بن سلمان، وهو راكب على فرسه في مصابِّه ، فيأمر بذبحهم فيُذُبِّعُون بين يديه كما تُذْبح الشاةُ. ثم دخل مجمد بن سليان بعساكره الى مدينة مصر من غير أن يمنَّعه عنها مانسع، وكان ذلك في يوم الخميس سَلْخ صفر المذكور، فطاف محمد بن سلمان وهو راكب بمدينة مصرومعه مجملد بن أَبِّي وجماعةً من جند المصرِّيين من الْفُرْسان والرَّجالة إلَّا مَنْ هرَب منهم، وصاركلٌ مَن أُخِذ من المصريين ممن هرَب أو قاتل ضُربت عنقُه؛ وأحرقت القطائع التي كانت حول المُيدان من مساكن السودان بعــد أن قُتل فيها

(١) في الأصل : ﴿ الكاتب ﴾ والسياق يقتضي ما أثبتناه •

۲.

منهم خَلْق كثير، حتى صارت خراباً يبابا، وزالت دولة بني طولون كأنَّها لم تكن. وكانت مدّة تغلّب شيبانَ هـذا على مصر تسعةَ أيّام، منها أربعة أيّام كان فيها أمرُه ونهيسه ؛ ثم دخَلت الأعرابُ الخُرَاسانية من عساكر عمد بن سلمان الكاتب الى مدينة مصر فكسروا جيوشها وأخرجوا مَن كان بها ، ثم هجموا [على] دور الناس فنهبوها وأخذوا أموالهم وأستباحوا حريمهم وفتكوا فى الرعية وأفتضوا الأبكار وأسروا المماليك والأحرار من النساء والرجال، وفعلوا في مصر ما لا يُحِملُه الله من آرتكاب المآثم ، ثم تعدُّوا الى أر باب الدولة وأخرجوهم من دو رهم وسكنوها كُرْهًا، وهرب غالب أهل مصر منها ، وفعلوا في المصريين ما لا يفعلونه في الكفَرَة ، وأقاموا على ذلك أيَّاما كثيرة مُصِرِّين على هـ ذه الأفعال القبيحة . ثم ضُربت خيام محمد بن سليمان على حافَّة النيل بالموضع المعروف بالمَقُسُ ، ونزلت عساكرُهُ معمه ومن أنضم اليه من عساكر المصريين بالعبَّاسة . ثم أمر محد بن سلمان أن مُحمَّل الأسارَى من المصريّين من الذين كان دّميانة أسرهم في قسدومه من دِّمياط على الجسال، فحُمِلُوا عليها وعليهم القلانيُس الطوال وشهرهم وطِيف بهـم في عسكره من أوَّله الى آخره . مُم قلَّد محمد بن سلمان أصحابَه الأعمال بمصر، فكان الذي قلَّده شُرْطة العسكر رجلا يقالله غليوس، وقَلَّد شُرْطة المدينة رجلا يقالله وَصيف البُكْتُمريَّ، وقلَّد أباعبد الله مجد بن عبدة قضاء مصر ، كلّ ذلك في يوم الحيس لسبع خَلُون من شهر ربيع

<sup>(</sup>۱) الباب: الأرض التي ليس بها ساكن . (۲) كذافي هامش الأصل، وفي الأصل: 

« ... أدباب الدور » . (۳) المقس: كانواقعا على النيل وكان قبل الاسلام يسمى هأم دنين » . 
و يقع في موضعه الآن جامع أولاد عنان وشارع كامل وحديقة الأزبكية . (٤) البكتمرى : بضم الباء الموحدة وكاف ساكنة وتا، مثناة من فوق مضمومة وآخره را، (هكذا ضبطه ابن بطوطة في رحلته ، بالمبارة ج ١ ص ٢٣ طبع مصر) ، وضبط في النجوم الزاهرة والطبرى بالشكل (بفتح الباء وسكون الكاف وكمر الناء المثناة الفوقية) .

الأول ؛ ثم قَبض أيضا على جماعة من أهل مصر من الكتَّاب وغيرهم ، فصادرهم وغرَّمهم الأموال الحليلة بعد العذاب والتهديد والوعيــد ؛ ثم أمسك مجمد بن أنَّي خليفةً هارون بن حمارو مه على مصر – أعنى الذي كان توجِّه اليه من العبَّاسة – وصادره وأخذ منه خمسائة ألف دينار من غير تجشير . ومحمد بن أبَّي هذا هو الذي قدّمنا ذكره في ترجمــة جيش بن خمار و يه وما وقع له مع يَرْمَش ، وكان محـــد بن سلَّمان هـــذا لا يُسمَّى باسمه ولا بكنيته وما كان يُدْعَى إلا بالأســتاذ؛ وكان حكمُه في أهمل مصر بضرب أعناقهم وبقطع أيديهم وأرجاهم جَمُورًا وتمزيق ظهمورهم بالسياط وصَلْيهم على جذوع النخل ونحو ذلك من أصناف النَّكَال ؛ ولا زال على دلك حتى رحل عن مدينة مصرفي يوم الخميس مُستهل شهر رجب مر. \_ سنة آثنين وتسعين ومائتين ، واستصحب معه الأمير شيبان بن أحمد بن طولون صاحب الترجمـة وبني عمّه وأولاَدهم وأعوانَهـم، حتى إنّه لم يدَع من آل طُولون أحدا ، والجميع في الحديد الى العراق وهم عشرون إنسانا ؛ ثم أخرج قوادَهم الى بغـــداد على أُقبِع وجه، فلم يبق بمصر،نهم أحدُّ يُذْكر؛ وخلَت منهم الديار وعفَتْ منهم الآثار، وحل بهم الذلُّ بعد العزُّ والتطريدُ والتشريدُ بعد اللَّذَ ، ثم سيق جماعة من أصحاب شيبان الي محمد بن سلمان ممّن كان أنهم فدُّ بجوا بين يديه . وزالت الدولة الطولونية وكانت من عُرر الدول، وأيامُهم من محاسن الأيام، وتُحرّب لمَيدان والفصورُ التي كانت به، التي مدحتها الشعراء . قال القاضي أبو عمرو عثمانُ النابلسيُّ في كتاب

وليس بين معانى «اللز» اللغوية ما يستقيم به الكلام ·

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: « لايسمى إلا باسمه ... الخ » بزيادة « إلا » ولا يستقيم بها السياق . (۲) الذى فى عقد الجمان: « فلما دخل محمد بن سلميان مصر وآسنولى عليها آسناً من شيبان منسه فأ.» ، ثم هرب شيبان تحت الليل » . (۳) اللذ: النعيم والعز . وفى الأصل : « اللز » ( بالزاى ) ،

"حسن السيرة فى أتخاذ الحصن بالجزيرة ": رأيت كتابا قدر آثنتي عشرة كرّاسة مضمونُه فهرست شعراء المَيْدان الذي كان لأحمد بن طولون؛ قال: فاذا كان آسم الشعراء فى آثنتي عشرة كرّاسة فكم يكون شعرهم! . انتهى .

وقال أبن دِحْيـة في كتابه : ونُحِّ بت القطائعُ التي لأحمد بن طولون في الشدّة العُظْمَى زمن الخليفة المستنصر العَبَيْدى أيّام القحط والغلاء المُفْرِط الذي كان بالديار المصريّة ؛ قال : وهلك مَن كان فيها من السكان، وكانت نَيِّفا على مائة ألف دار . قلت : هذا الذي ذكره أبن دِحْية هو الذي بقي بعــد إتلاف مجمد بن سليان المذكور .

ومما قبل في مَيْدان أحمد بن طولون وفي قصوره من الشمعر من المراثِي على سبيل الاقتصار؛ فما قاله إسماعيل بنُ أبي هاشم :

قِفْ وَقَفِيَّة بِفِنَاء بَابِ السَّاجِ \* والقَصِرِ ذَى الشُّرُفَاتِ والأَبراجِ وربوع قومٍ أُزْعِموا عن دارهم \* بعــــد الإقامةِ. أيَّا إزعاجِ كانوا مَصابِيَّا لَدَى ظُلِمَ الدَّجَى \* يَسرِى بها السارون في الإِدْلَاجِ

ومنها :

كَانُوا لِيَـوْنَا لَا يُرامُ حِمَاهُمُ \* فَي كُلِّ مَلْحَمَةٍ وكُلِّ هِيَـاجٍ (٥٠) فَأَنظر الى آثارهم تَلقَى لهَــمْ \* عَلَمًـا بكلِّ ثَنيْـة و فِيَـاجٍ

<sup>(</sup>١) فى الأصل: «كم » بدون فا · · (٢) انظر الكلام على هذا الباب وسائر أبواب القصر في القصر أو السور ، فيا تقدّم فى هذا الجزء ص ١٦ · · (٣) الشرفات: مثلثات تبنى متقاربة في أعلى القصر أو السور ، الواحدة شرفة · (٤) كذا فى الكندى والمقريزى · والثنية : الظريق فى الحيل · وفى الأصل : « بنية » بالما الموحدة ، وهو تحريف · (٥) الفحاج (بالضم) : الطريق الواسع الواضح بين جبلين ، وبالكسر جمع فج ، والفح بمغى الفجاج

وقال سعيد القاص:

جَرَى دَمُعُهُ مَا بِينِ شَعْرٍ الْى نَعْرِ \* وَلَمْ يَجْرِ حَتَى أَسْلَمْتُهُ يَدُ الصَّبْرِ ومنها :

وهل يستطيع الصبر مَن كان ذا أَسِّى \* يَبِيتُ علَى جَمْرٍ ويُضْحِى علَى جَمْرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أحداثٍ تَحَيْفُنَ صَـبَرَه \* وغدر من الأيّام والدهر فُو غَدْرِ أَصاب على رَغْم الأنوف وجَدْعِها \* ذَوى الدّين والدّيب بقاصمة الظهر طوى زينة الدنيا ومِصْباحَ أهلِها \* بَفَقْد بنى طُولونَ والأنجم الزّهْر، ومنها:

وكان أبو العبّاس أحدُ ماجدًا \* جميال الحُيّا لا يَبيتُ على وتسرِ كأن ليالى الدّهركات لحُسنها \* وإشرافها في عضره ليلةُ القدر يَدُلُ على فضل أبن طُولُون هِمَّةٌ \* مُحَلِّفةٌ بَين السّاكَيْنِ والعَفْسر فإن كنت تَبْغي شاهدًا ذا عَدَالة \* يُحَبِّر عنه بالجليّ من الأمر فبالجبل العَربي خِطّة يَشْكُرٍ \* له مسجدُ يُغْنِي عن المنطق الحَذرِ وهي طويلة جدًا كلّها على هذا المنوال ، ولما أمر الحسين بنُ أحمد الماذرائية

وهي طويلة جدًا كلُّها على هــذا المنوال ، ولما أمر الحسين بن أحمد الماذرائي متولِّى خراج مصر من قِبَل المكتفى بهَدُم المَّيْدان آبتداً بهدمه في أوّل شهر رمضان

<sup>(</sup>۱) كذا في هامش الأصل والكندى والمقريزى . وفي الأصل : «القاضى» بالضاد والباء .
(۲) السحر: الرئة، والمراد ما يحاذيها من الصدر . ومنه حديث عاشة رضى الله عنها : « مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحرى ونحرى » أى مات وهو مستند الى صدرها . (٣) كذا في الكندى . وتحيفه : تنقصه من نواحيه . وفي الأصل «تخيفن » بالخاء المعجمة ، وهو تصحيف . وفي المقريزى : « يضيعن . الخ » . (٤) النفر: ثلاثة أنجم صفار ينزلها القمر وهي من الميزان . (٥) كذا في الكندى والمقريزى . ويشكر بن جريلة من لحم ، كا في معجم يا قوت (ج ٣ ص ٨٩٨) . وفي الأصل : «خط ليشكر » . (٦) في الأصل : « فابتدأ » .

منسنة ثلاث وتسمين ومائتين وبِيعتْ أنقاضُه، حتَّى دَثَرَ وزال مكانُه كأنَّه لم يكن. فقال فيه مجمد بن طَشُويه :

من لم ير الهذم اليه دان لم يره \* تبارك الله ما أعلاه والقدرة لو أن عين الذي أنشاه تُمْضِره \* والحادثاتُ تُعاديه لأكبره

ومنها :

وأينَ مَن كان يَعْمِيه و يجرُسه ، من كلّ ليث يَهاب الليثُ منظرَه (٣) صاح الزمانُ بمن فيه فدَعْرَه على وحطّ رَيْبُ البِلَى فيه فدَعْرَه

ومنها :

أين أبنُ طُولُون بانيه وساكنُه \* أماته الملِكُ الأعْلَى فَأَقْبَرَهُ ما أُوضِعَ الأمرَ لو صحّتْ لنافِكُم \* طُوبَى لمن خصّه رُشْدٌ فَذَكَرَه وقال أحد بن إسحاق :

وَكَانَ الْمَيْدِانَ ثَكْلَى أُصِيبَ \* بحبيبٍ صباحَ ليلهُ عُرْسِ (٥) يتغشّى الرياحُ منه مُحَدِّلًا \* كان للصون في ستور الدَّمَقْس

ومنها :

ووجـــوه من الوجوه حسان \* وخدودٍ مثـــل اللاكم ملس

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل والكندى . وفي المقريزي : « محمد بن طسويه » بالسين المهملة .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل والكندي . ورواية المقريزي : ﴿ تَبَارِكُ اللَّهُ مَا أَعَلِي وَأَقْدُرُهُ ﴾

<sup>(</sup>٣) دعثره : هدمه . (٤) نسب الكندى هذه الأبيات الى «سميد القاص» ونسها المقريزي

لمحمد بن طسويه . (٥) محلا : اسم مفعول من حلا الشيء : منعه وصانه سهلت همزته .

<sup>(</sup>٦) كذا في المقريزي والكندي · وفي الأصل : ﴿ اللَّيَا ثُلُّ ﴾ ، وهو تحريف ·

(١) (١) (١) (١) (١) كُلُّ عَلاء كَالفَّزَالُ وَتَجَلَّلُ \* ء رَدَاجِ مَن بِين حُورُ وَلُعْسِ كَلَّ عَلاء كَالفَّزَالُ وَتَجَلَّلُ \* ء رَدَاجِ مَن بِين حُورُ وَلُعْسِ آلَ طُولُونَ كَنْمُ رُبِيْنَةَ الأرْ \* ضِ فَأْضَى الجَديد اهْدَامَ لُبُسُ

## وقال آبن أبي هاشم :

يا منزِلًا لبني طُولُون قد دَمَرًا \* سقاك صَوْبُ الغَوادِي القَطْرَ والمطرّا يا منزلًا صِرتُ أَجْفُوه وأهجُسره \* وكان يعدِل عندي السمْعَ والبصرا باته عندك عِدلُمُ مِن أحبّنا \* أم هدل سمِعتَ لهم من بعدِنا خبرا

<sup>(</sup>۱) الرداح : المرأة الثقيلة الأوراك · (۲) كذا في الكندى والمقريزى · وفي الأصل :

<sup>&</sup>lt; من كل حور ... الخ» • (٣) لعس : جمع لعساه، يقال : شفة لعساء اذا كانت تضرب الى

السواد قليلاوذلك مستملح · ﴿ { } كذا في المقريري · وفي الأصل : «الحرير» ·

<sup>(</sup>٥) أهدام : جمع هدم (بالكسر) وهو الثوب البال .

ذكر أوّل مَنْ ولي مصر بعد بنى طُولون وخراب القَطائع إلى الدولة الفاطمية العُبَيْديّة وبناء القاهرة على النرتيب المقدّم ذكرُه

فأول من حكمها محمد بن سلمان الكاتب المقدم ذكره، أرسله الخليفة المكتفى بالله على العباسي حسما ذكرناه في غير مَوضع، وملَّك محمد بن سلمان الديار المصريَّة، بعد قُتُل شيبان بن أحمد بن طُولون، في يوم الخيس مُسْتَهَلُّ شهر ربيع الأول سنة ـ آثنتين وتسعين ومائتين، ودعا على منابر مصر للخليقة المكتفى بالله وحدَّه؛ ووتَّى محمد ان سلمان أبا على الحسين بن أحمد الماذرائي على الخراج عوضا عن أحمد من على الماذرائي. فلم تطل مدة محمد بن سلمان بمصر حتى قدم عليه كتاب الخليفة المكتفى الله بولاية عيسي بن محمد النُّوشَرِيُّ ؛ ودخل خليفة عيسي المذكور إلى مصر لأربعَ عشرةَ ليلة خلتُ من جُمادِي الأولى ، فتسلّم من محمد بن سلمان المذكور الشُّرْطَتَيْن وسائرَ الأعمال؛ فكان مُقام محمد بن سامان المذكور الكاتب بمصر أربعــةَ أشهر. وفي ولايته أقوال كثيرة : فمن الناس من لا يُعَدُّه من الأمراء بمصر بل ذكر دخوله لفتح مصر وأنَّه كان مقدَّم العساكر لا غير؛ وقائلو هذه المقالة هم الأكثرُ، و وافقتُهُم إنا أيضا على ذلك ، لأن المكتفى لما خاَع عليمه أمره بالتوجُّه لقتال مصر وأمر أصحابه بالسمع والطاعة ولم يُولِّه عملَها؛ وعنــد ما بلغ الخليفةَ المكتفي فتحُ مصر وتى عليها في الحال عيسي النُّوشَريِّ؛ ولهذا لم نَفْتَتُح ترجمته بٱفتتاح تراجم ملوك مصر على عادة ترتيب هذا الكتاب؛ ومن الناس من عده من حملة أمراء مصر بواسطة تحكُّه وتصرّفه في الدمار المصرية .

<sup>(</sup>١) راجع ما ذكره المؤلف عن مصير شيبان هذا وما كنب عليه فى ص ١٣٩ من هذا الجز. •

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «من لاعده» .

## ذكر ولاية عيسى النُّوشَرِيُّ على مصر

هو عيسي من محمد الأمهر أبو موسى النوشري، ولاه الخليفة المكتفي من بغداد على مصر، فأرسل عيسى خليفته على مصر فآستولَى عليها إلى حين قدمها لسبع خلُّون من جُمادَى الآخرة من سنة آثنتين وتسعين ومائتين. وكان مجمد بن سلمان لما وصَل الى مصر بالعساكركان الأمير عيسي النوشري المذكور من جملة القواد الذين قدموا معه، فلما أفتتح محمد بن سلمان مصرَ أرسل عيسي هــذا الى الحليفة رسولا يُخْـبره بفتح مصر، لأنه كان من كبار القواد الشاخصين معمه الى مصر، وتوجّه عيسي الى نحو العراق؛ فلما وصَل الى دمشق وافاه كتاب الحليفة المكتفى بها بولايته على إمرة مصر ، فعاد من وقتــه إلى أن دخل مصر في التاريخ المقدّم ذكرُه ؛ فَلَع عليه مجمد ابن سليمان الكاتب وطاف به مدينة مصر وعليه الخلُّعة، وآستمَّز على عمل مَعُونة مصر وجندها ؛ ثم ورد عليه أيضا كتاب الخليفة إلى جماعة من القوّاد ممن كان في عسكر مجد بن سلمان : منهم على بن حسَّانُ بتقليده أعمالَ الإسكندريَّة، والى مُهاجِر بن طليق بتقليده ثغر تنيُّسُ ودمياطً، وإلى رجل يُعْرَف بالكندى بتقليده الأحوافَ، و إلى رجل يقال له موسى بن أحمد بتقليده بَرْقَة وما والاها ، و إلى رجل يعرف بمحمد بن ربيعة بتقليده الصعيدَ وأَسُوانَ ، وإلى رجل يعرف بأبي زُنبُور الحسين ابن أحمد الماذرائي بتقليده أعمالَ الخراج بمصر، وجلس في ديوان الخراج لخمس بقين من بُعادى الآخرة ؛ ثم إلى دميانة البَعْسرى بالانصراف عرب مصر ، فآنصرف دميانة عنها لثمانِ بَقِين من جُمادَى الآخرة . ونزل عيسى النُّوشَرى

<sup>(</sup>۱) في الكندى: «على بن وهودان» · · (۲) انظر الحائسية رقم ٣ صحيفة ٢٩٤ من الجمر، الثانى من هذه الطبعة · (٣) البحرى: نسبة إلى البحر لأن المكنفي حين وجهه من بغداد إلى مصر أمره بركوب البحرو المضيّ الى مصر · كما في الطبرى ·

المذكور في الدار التي كانت سُكْنَى بدر الحمَّاميّ بمصر، وكانت بالمَوْقف بســوق الطير، وهي الدار التي كان نزل بها محمد بن سلمان الكاتب لما أفَتَتَح مصر. وكان خروج محمد بن سلمات من مصر في مُسْتَهل شهر رجب من السنة ، وأخرج معه كلُّ مَن بَهِي من الطُّولونيَّة بمصر ، كما ذكرناه في ترجمة شيبان بن أحمد ابن طُولون، واستصحب معه أيضا جماعةً بعد رَحيله عنها، فخرج الجيع إلى الشام، وهم : أبو جعفر محمد بن أبَّى وآبنُه الحسن وطُنْج بن حُفَّ الذي كان نائبَ دِمَشــق و ولدُه وأخوه و بدر وفائق الرومي الخازن وصافي الرومي وغيرُهم من موالي أحمد وُنَمَارَوَيه، وخرج الجميع مُوَكَّلا بهم، وأخرَج معهم أيضا جماعةً كثيرة ممن هم أقلُّ رَسِمةً مِّن ذُكِرٍ، غير أنَّهُم أيضًا من أعيان الدولة وأكابِرِ القوَّاد، وهم : مجمد آبن على بن أحمد الماذرائي وزيرُ هارونَ بن حمارويه وأبو زرُعةُ القاضي وأبو عبدالله محمد بن زرعة القاضي وخلق كثير من آل طُولون وغيرِهم من الحند، وضَّهم إلى عسكره وقت خروجه من مصر ؛ فتخلُّف عنه جماعة بِدَمَشق وغيرها وسار معه بعضهم إلى حَلَّب في الحديد ، وهم : موسى بن طُرنيق وأحمد بن أعجر – وكانا على أُشْرَطَتَى مصركاً تقدّم ذكره - وابن با يَغْيثِي الفرغاني - وكان عاملا على سيادة أسفل الأرض - ووصيف القاطرميز وخصيف البربري مولى أحمد بن طُولون:

فلما آستقر قرار محد من سلمان بحلب وافاه رسول الخليفة بأن يسلم ما كان معه من الأموال والخيل والطُرز والذهب وغير ذلك مماكان حمله من مصر إلى من أمر مسلمه اله، فقدر المقدّرون فيه ما حمّله من الأموال مع الذي أخذه من الناس ألفَّى ألف دينار؛ وتفرّق من كان معه من الجند من المصريّن ، فنهم من سار إلى العراق، ومنهم من رجّع يريد مصر إلى من خُلَّف من أهله بهـا ؛ فمَّن رجّع إلى مصر شفيع اللؤلثيّ الخادم ورجل شابّ يقال له محمد بن على الخَلَيْجيّ من الجند من المصريين، ومحمد هذا ممن كان في قيادة صافي الرومي - أعنى أنه كان مُضافة -فرجّع محمد هذا يريد أهلَه وولَده، فخطَر له خاطر ففكّر فيا حلّ بآل طُولون و إزالة ملكهم و إخراجهم عن أوطانهم ، فأظهـ والنُّصَرَة لهم والقيامَ بدولتهم وأعلن ذلك وأبداه، وذكر الذي عزَم عليه لجماعة من المصريين فبايموه على ذلك وعضَدوه على عضيانه؛ وأنضم عليه شردِمة من المصريين، فسار على حَيِّسة حتى وافى الرّملة في شعبانَ من سنة آثنتين وتسعين وماثنين، فنزَّل محمد المذكور بمن معه بناحية باب الزيتون ؛ وكان بالرملة وصيف بن صوارتُكين الأصفر فآستعد لقتاله ، فقدّم وصيف جماعةً مع محمد بن يَزْدَاد ، ثم خرج وصيف ببقية جماعته فرأى محمد بن علىّ الخلنجيّ المذكور في نفر يسير من الفُرسان، فزحف مجمد بن على الخلنجيّ بمن ممــه على وصيف بن صوارتكين فهزَّمه وقتــل رجالَه وهرَب مَن بَقي بين يديه . وملَّك عد الرملة ودعا على منابرها في يوم الجمعة لخليفة وبعدَه لإبراهيم بن مُعادويه

<sup>(</sup>١) الطرز: جمع طراز وهو ثوب ينسج السلطان خاصة . (٢) كذا في الأصل .

وفى المقريزى: «محمد بن الخليج» . وفى ابن الأثير وعقد الجمان: « إبراهيم الخلنجى» . وفى العتبرى: « البراهيم الخليجى» . وقد وردت روايات كثيرة فى آمم « الخلنجى» فى هوامش الطبرى والنجوم الزاهرة وصلة تاريخ الطبرى لابن سعيد القرطبى . (٣) كذا فى الكندى وفيا سيأتى غير مرة بالأصل . وفى الأصل هنا: « ابن وصيف بن صوارتكين » .

ثم بعدَهما لنفسه ؛ وتسامع الناس به فَوَافَوْه من كُلُّ فِجَّ لما في نفوسهم من تشتَّهم عن بلادِهم وأولادِهم وأوطانهم ، وصار الجميعُ من حزب عبد المذكور من غير بَذْل دينار ولا دِرْهُم . وبلغ عيسي النُّوشَرِيُّ صاحبَ الترجمة وهو بمصر ماكان من أمر عد بن على الخلنجي، في عسرا إلى العريش في أسرع وقت من البحر، وساروا حتى وأَفُوا غزَّة ، فتقدّم إليهم مجد بن على الخلنجيُّ بمن معه، فلما سمعوا به رجّعوا إلى العريش، فسار مجد الخلنجي بمن معــه خلفَهــم الى العريش، فآنهــزموا أمامه إلى الفَرَمَا ثم ساروا من الفرما إلى العبّاسة، ونزل عهد الخلنجيّ الفرما مكانهم؛ فلما سمِع عيسى النوشرى" ذلك خرج من مصر بعسكر ضَخْم حتى نزل العبّاسة، ومعــه أبو منصور الحسين بن أحمد المساذراتي عاملُ خراج مصر وشفيعٌ اللؤلثيّ صاحبُ البريد، ورحَل عجد الخلنجيُّ حتى نَزَل جَرْجِيرَ ؛ فلما سمع عيسي النوشريُّ قدومه الى جرجيركتر راجعا إلى مصر ونزل على باب مدينـــة مصر، فأتاه الخبر بقدوم عهد ابن على الخلنجيّ المذكور، فدخل إلى المدينة ثم خرج منها ومعه أبو زُنْبُور وعَدَا جسر مصر في يوم الثلاثاء رابع عشرَ ذي القِعدة سـنة آثنتين وتسعين ومائتين ؛ مم أحرقَ عيسى النوشري جِسْرِي المدينة الشرق والغربي جميعا حتى لم يُبق من مراكبهما مركبًا واحداً ـ يُعْنِي أنّ الجسركان معقودًا على المراكب ـ وهذه كانت عادة مصر تلك الأيَّام . ونزل عيسي النوشري وأقام ببر الحيزة ، وبقيت مدينة مصر بلا وال عليها ولا حاكم فيها، وصارت مصرُ مأكلةً للغوغاء يهجُمون [على] البيوت و يأخذون الأموال من غير أن يردّهم أحد عن ذلك، فإنّ عيسي النوشريّ ترك مصر وأقام ببرّ الحيزة خوفا من مجد المذكور؛ فقوى لذلك شُوكةُ مجد الخلنجي وآستفحل أمره، وسار من جَرِجِير حتى دخل مدينة مصر في يوم سادس عشرين ذي القَعْدة من السنة من (١) أنظر الحاشية رقم ٣ ص ١٠٩ من هذا الحزه . (٢) في الأصل : «جسر» بالإفراد .

غير ممانع . وكان عد المذكور شابًا شجاعا مقداما مُكِا على شرب الحمر واللهو عاصيا ظالما، ومولده بمدينة مصر ونشأ بها؛ فلما دخلها طاف بها ودخل الجامع وصلّى فيه يوم الجمعة، ودعاله الإمام على المنبر بعد الخليفة و إبراهيم بن بُمارويه، ففرح به أهل مصر إلى الغاية وقاموا معه، فهد أمورها وقمع المفسدين وتخلق أهل ، صر بالزعفران، وخلقوا وجة دابّته ووجوة دوابّ أصحابه فَرَحًا به، ولم يشتغل عد الخليجي المذكور بشاغل عن بَعْثه في أثر عيسى النوشري وجهز عسكرا عليه رجلٌ من أصحابه يقال له خفيفُ النوبي — وخفيف من الخفة — وأمّره باقتفاء أثر عيسى النوشري حيث سلك؛ فحرج خفيف المذكور وتتابع مجيء العساكر اليه في البر والبحر، وبلغ عيسى النوشري مسيرُ خفيف اليه فرحل من مكانه حتى وافي الإسكندرية وخفيف من ورائه متبعه .

وأما عد الحَلَيْجِيّ فإنه قلّد وزارته ... بن موسى النصراني ، وقلّد أخاه إبراهيم ابن موسى على خراج مصر، وقلّد شُرْطَة المدينة لإبراهيم بن فيروز، وقلّد شُرْطَة المدينة لإبراهيم بن فيروز، وقلّد شُرْطَة العسكر لعبد الجبّار بن أحمد بن أعجر ؛ وأقبل الناس اليه من جميع البُلدان حتى بلغت عساكُه زيادةً على حمسين ألفا، وفرض لهم الأرزاق السدنية ، فأحتاج الى الأموال لإعطاء الرجال، وكارن في البلد نحو تسعائة ألف دينار، وكانت مُعبّاة في الصناديق للحمل للخليفة ، وهي عند أبي زُنبُور وعيسى النّوشَري صاحب الترجمة ؛ فلما خرجا من البلد وزّعاها فلم يُوجد لها أثر عند أحد بمصر، وعمد الحسين ابن أحمد الى جميع علوم دواوين الخراج فأخرجها عن الدواوين قبل خروجه من ابن أحمد الى جميع علوم دواوين الخراج فأخرجها عن الدواوين قبل خروجه من مصر لئلا يُوقف على معرفة أصول الأعوال في الضياع فيُطَالَب بها أهل الضّياعُ بما

<sup>(</sup>۱) تخلق : تطيب · (۲) هنا بياض بالأصل · ولم نوفق الى معرفة من عو ابن موسى النصراني ولا الى معرفة أخيه ابراهيم ·

عليهم من الحراج؛ وحمّل معه أيضا جماعة من المتقبّلين - أعنى المدركين والكمّاب - لئلا يطالبُوا بما عليهم من الأموال، منهم : وهب بن عيّاش المعروف بآبن هانى، وآبن بشر المعروف بآبن الماشطة و إسحاق بن نُصَير النصرانى وأبو الحسن المعروف بالكاتب، وترك مصر بلا كمّاب ، فلم يلتفت مجمد الخانجي الى ذلك وطلب المتقبّلين وأغلظ عليهم ؛ ثم وجد من الكمّاب من أوقفه على أمور الخراج وأمر الدواوين، ثم قلد لأحمد بن القوصي ديوان الإعطاء ، وتحوّل من حَيْمته من ساحل النيل وسكن داخل المدينة في دار بدر الجمامي التي كان سكنها عيسي النوشري بعد خروج مجمد بن داخل المدينة في دار بدر الجمامي التي كان سكنها عيسي النوشري بعد خروج مجمد بن مصر ، وهي بالجمراء على شاطئ النيل ، وأجرى مجمد الخلنجي أعماله على الظلم والجيور وصادر أعيان البلد فَاقِيَ الناسُ منه شدائدَ، إلا أنه كان اذا أحد من أحد شيئا أعطاه خطه و يعده أن يرد له ما أخذ منه أيّام الحراج .

وأما عيسى النوشرى صاحب الترجمة وأبو زُنْبُور الحسين بن أحد فإنهما وصلا بعسكرهما قُرَيْبَ الإسكندرية وخفيف النوبى في أثرهما لا قريبًا منهما؛ وكان أبو زنبور قد أرسل المتقبّلين والكتّاب الى الإسكندرية ليتحصنوا بها ، وتابع محمد الخلنجى العساكر الى نحو خفيف النوبي نجدة له في البر والبحر؛ فكان ممن ندبه عمد الخلنجي محمد بن لم يُحور في ست مراكب بالسلاح والرجال، فسار حتى وافى الإسكندرية في يوم الحميس نصف ذى المجة، وكان بينه وبين أهل الاسكندرية مناوشة حتى دخلها وخلص بعض أولئك المتقبّلين والكتّاب وحملهم الى مصر؛ وأخذ مناوشة حتى دخلها وخلص بعض أولئك المتقبّلين والكتّاب وحملهم الى مصر؛ وأخذ أيضا لعيسى النوشرى ولأبى زنبور ما وجده لها بالاسكندرية وفرقه على عساكره؛ أيضا لعيسى النوشرى ولأبى زنبور ما وجده لها بالاسكندرية أياما، ثم أنصرف وأقام بعسكره مُواقِفا عيسى النوشرى خارجا عن الإسكندرية أياما، ثم أنصرف

 <sup>(</sup>۱) الحراء: موضع بفسطاط مصر .
 (۲) يقال: واقف الرجل مواقفة ووقافا اذا وقف
 معه في حرب أو خصومة .

الى مصر، وأنصرف عيسى النوشري الى ناحية تَرُوجَة، فوافاه هناك خفيف النوبي. وواقعه ، فكانت بينهما وقعة هائلة آنهزم فيها خفيفالنو بي وقُتِل جماعة من أصحابه ، ولم يزل خفيف في هزيمته الى أن وصَّــل الى مصر بمن بَقَّ معــه من أصحابه ؛ فلم يكتريث محمد الخلنجيّ بذلك وأخذ في إصلاح أموره؛ و بينها هو في ذلك ورَد عليه الخبر بجيىء العساكر اليه من العراق صحبة فاتك و بدر الحمّـاى وغيرهما؛ فِهْز مجد الخلنجيّ عسكرًا لقتال النوشريّ وقــد توجّه النوشريّ نحو الصــعيد ، ثم خرج هو في عساكره الى أن وصل الى العريش ، ثم وقَـع له مع عساكر العـراق وجيوش النوشرى وقائم يطول شرحها ، حتى أجدبت مصر وحصل بها الغلاء العظم ، وعُدمت الأقوات من كثرة الفتن ، وطال الأمر حتى ألجأ ذلك [ إلى ] عَوْدٍ محمد بن على الخلنجي الى مصر عَجزًا عَن مُقَاوِمة عساكر العواق وعساكر أبي الأغرّ بُمْنيَة الأَصْبَع بعد أن واقعهم غير مرة وطال الأمرُ عليه؛ فلما رأى أمرَه في إدبار وعلم أنّ أمرَه يطول ثُمْ يؤول الى آنهزامه دَبْر في أمره ما دام فيه قوّة فأطُّلُع عليمه مجمد بن تَجُبُور المقدّمَ ذكره وهو أحد أصحابه وعرفه سرًا بأشياء بعمَلها وأمَّره أن يركب بعض المراكب الحربيّة ، وحمّـل معه ولدّه وما أمكنه من أمواله وواطأه على الركوب معه وأمّره بآنتــظاره ليتوَّجه صحبتَه في البحر الى أيِّ وجه شاء هار با؛ فشحَّن محسد بن لمحور مركَّبُه بالسلاح والمال وصار ينتظر مجدا الخلنجي صاحبَ الواقعة ، ومجد الخانجي -يدافع عسكر عُيسي النوشريّ تارة وعسكر الخليفة مرّة الى أن عجزَ وخرّج من مصر الى نحو محمد بن لمجور حتّى وصَل إليه ؛ فلما رآه محمد بن لمجور قد قرُب منه رفّع

<sup>(</sup>۱) راجع الحاشية رقم ۳ ص ۳۳۷ من الحز. الثانى من هذه الطبعة · (۲) هو فاتك الممتضدى أبو شجاع ، كما فى الكندى (ص ۲۰۰) · (۳) هذا ما يقتضيه سياق الكلام · وفى الأصل : « فاخلع على محمد ... ... » الخ ·

مراسيَه وأوهمه أنه يريده، فلما دنًا منه ناداه مجمد بنعليّ الخلنجيّ ليصير إليه و يحلّه معه في المركب ، فلما رآه محمد بن لمحور وسمع نداءه سبَّه وقال له : مُتُ بنيظك قد أمكن الله منك! وتأخّر وضرب بَمَّاذيفه وٱنحَدر في النيل، وذلك لمــاكان في نفس محمد بن لمجور من محمد بن على الخلنجي ممّا أسمعه قديما من المكروه والكلام الغليظ؛ فلمّا رأى مجمد الخلنجيّ خذُلان محمد بن تَحُور له ولم يتمّ له الهرب كّر راجعا حتى دخَل مدينة مصر وقد آنفُل عنه عساكره فصار إلى منزل رجل كان يُعْنَى بإخفائه و يامنُــه على نفسه لَيَخْتِفَى عنده؛ فحافه المذكور وتَركه هار با وتوجّه إلى السـاطان فتنصّح إليه وأعلمه أنَّه عنده؛ فركب السلطان وأكارُ الدولة والغساكر حتَّى قيضوا علمه، وكان ذلك في صبيحة يوم الاثنين ثامر\_ شهر رجب من سنة ثلاث وتسعين ومائتين؛ فكانت مدّة عصيانه منه ذخل إلى مصر الى أن قُبض عليه سبعةَ أشهر وانسين وعشرين يوما . ودخَل فاتك و بدرُّ الحماميُّ بعسا كرهما وعساكر العراق حتى نزلا بشاطئ النيـل، ثم وافاهم الأمير عيسي النُّوشريُّ من الفيَّـوم حسما يأتي ذ كرهُ في ترجمت في ولايته الثانية على مصر – أعنى عودَه إلى مُلكه بعــد الظَّفَر بمحمد بن عليّ الخلنجيّ – ونزل عيسي بدار فائق، فإن بدرا كان قد قدم إلى مصر ونزل في داره التي كان النوشري نزَّل فيها أوَّلا، ودعا للخليفة على منا يرمصر ثم من بعده لعيسى النوشري . هذا وأمور مصر مُضْطربة الى غاية ما يكون . وقلَّد عيسي شُرْطَة العسكر لمحمد بن طاهر المغربي ، وتُشرُطهَ المدسنة ليوسف بن إسراءيل ، وتقلَّد أبو زُنْبُور الحراج على عادته . وأخذ النوشري في إصلاح أمور مصر والضِّياع ونتبُّع أصحاب محمد الخلنجيّ من الكتَّاب والجند وغيرِهم ، وقبض على جماعة كثيرة منهم، مثل:

 <sup>(</sup>١) انفل: الكسر.
 (٢) في الأصل: ﴿ يمي » .
 (٣) في الأصل: فأخافه .

<sup>(</sup>٤) تنصح أى تشبه بالنصحاء .

السَّرى " بن الحسين الكاتب وأبى العباس أحمد بن يوسف كاتب آبن الجَصّاص - وكان على نفقات مجمد الخلنجي - وجماعة أخر يطول الشرح فى ذكرهم . وأما مجمد بن لمجور وَكْيفَلَغ و بدر الكريمي وجماعة أخر من أصحاب مجمد الخلنجي فإنهم تشتّوا فى البلاد . ثم دخل مجمد بن لمجور مصر مُتنكّرا ، فقيض عليه وطيف به ومعه غلام آخر لمحمد الخلنجي " ثم عوقب مجمد بن لمجور حتى استخلِص منه الأموال ؛ ثم جهز الأمير عيسى النوشري مجمدا الخلنجي فى البحر إلى أنطاكية ، فحرجوا منها ودخلوا العراق الى عند الخليفة ، ثم بعد ذلك ورد كتاب الخليفة على عيسى النوشري فى شهر رمضان باستقراره فى أعمال مصر جميعا قبليتها و بحريتها حتى الإسكندرية والى النَّو بة والحجاز .

## ذكر ولاية محمد بن علىّ الخَلَنْجيّ على مصر

هو محدبن على الخلنجى الأمير أبوعبد الله المصرى الطُّولونى ، مَلَك الديار المصرية بالسيف وآستولى عليها عَنُوةً من الأمير عيسى بن محمد النُّوشَيرى ، وقد من من ذكره في ترجمة عيسى النوشيرى مافيه كِفاية عن ذكره هنا ثانيا ، غير أنّنا نذكره على حِدَته لكونه مَلَك مصر ، وذكره بعضُ أهل التاريخ في أمراء مصر ، فلهذا جعلنا له ترجمة مُستقلة خوفا من الاعتراض والاستدراك علينا بعدم ذكره .

ولما ملك محمد بن على الخلنجي الديار المصرية، مهد البلاد ووطّن الناس ووضّع العطاء وفرّض الفرُوض؛ فجهز الخليف ألم المكتفى بالله جيشا لقتاله وعليهم أبوالأغر ، وفي الجيش الأمير أحمد بن كَيْفَلَغ وغيره ، فحرج اليهم محمد بن على الخلنجي هذا وقاتلهم في ثالث المحرّم من سنة ثلاث وتسعين ومائتين فهزَمهم أقبح هزيمة وأسر من جماعة أبي الأغر خلقا كثيرا ، وعاد أبو الأغر المان بقين من المحرّم حتى وصَل

الى العراق ؛ فعظُم ذلك على الخليفة المكتفى وجهَّز اليــه العساكر ثانيا صحبة فاتك المعتضدِى في البرُّ وجهَّز دَمْيانةً في البحر؛ فقدِم فاتك بجيوشه حتى نزل بالنُّوَ يُرُّهُ `. وقد عظُم أمرُ الخلنجي هذا، وأخرج عيسي النّوشري عن مصر وأعمالها بأمور وقعت له معه ذكرناها في ترجمـة عيسي النوشري ، ليس لذكرها هنا ثانيا محل . ولمــا بلغ الخلنجيُّ مجيءُ عسكر العراق ثاني مرَّة صحبة فاتك، جمع عسكره وخرج إلى باب المدينة وعَسْكَر به، وقام بالليل بأربعة آلاف من أصحابه ليُبيَّتُ فاتكا وأصحابه، فضَّلُوا عن الطريق وأصبحوا قبل أن يصلوا الى النويرة ؛ فعلم بهـــم فاتك فهَضَّ أصحابَه والتق مع الخلنجي قبل أن يصلوا الى النويرة، فتقاتلا قتالا شديدا أنهزم فيه الخلنجيّ بعد أن ثبت ساعة بعد فرار أصحابه عنه ، ودخل إلى مصر وآستتر بها لثلاث خَلَوْنُ من شهر رجب، ثم قُبِض عليه وحُبِس، حسبا ذكرناه في ترجمة النوشري ، ثم دُخُلُ دَمْيَانَةُ بِالمُراكِبِ إلى مصر وأقبل عيسى النوشري من الصعيد ومعه الحسين الماذرائي ومن كان معهما من أصحابهما لخميس خلون من رجب المذكور ؛ وعاد النوشرى إلى ما كان عليه مر. ولاية مصر، والحسين الماذرائي على الخراج؛ وزالت دولة محمد بن على الخلنجي عن مصر بعمد أن حكمها سبعة أشهر وآثنين وعشرين يوما، كلَّذلك ذكرناه في ترجمة النوشري ولم نذكره هنا إلا لزيادة الفائدة؛ وأيضا لِي قدّمناه في أول ترجمته. ثم إنّ عيسي النوشري قيّد مجمد بن عليّ الخلنجيّ هذا وجماعةً من أصحابه، وحَملهم في البحر إلى أنطا كيَّة ثم منهــا في البرّ إلى العراق إلى حضرة الخليفة ، فأوقف بين يديه فو تجه ثم نكَّل به ، وطيف به و باصحابه على الجمال، ثم قُتِل شرّ قِتْلة، وزالت دواته وروحُه بعد أن أفسد أحوال الديار المصريّة

 <sup>(</sup>۱) ناحية من عمـــل البهنساكا في لب اللباب للسيوطي وهي الآن من أعمال مديرية بني سويف .
 (۲) يقال: بيت العدر اذا أوقع به ليلا .
 (۳) هض أصحامه : حضيم .

وتركها حرابا يبابا منكثرة الفتن والمصادرات . قلت: وأمر محمد هذا من العجائب، فإنّه أراد أخذ ثار بنى طُولون والانتصار لهم غَيْرةً على ما وقَع من محمد بن سليان الكاتب من إفساده الدّيارَ المصريّة ، فوقع منه أيضا أضعافُ ما فعلَه محمدُ بن سليان الكاتب، وكان حاله كقول القائل :

رام نَفْعًا وضَرّ من غير قَصْدٍ \* ومِن البِرّ ما يكون عُقُوقًا

## ذكر عود عيسي النوشريّ إلى مصر

دخلها بعد آختها محمد بن على الخلنجى بيومين، وذلك فى خامس شهر رجب سنة ثلاث وتسعين ومائتين، ثم دخل فاتك بعساكره إلى مصر فى يوم عاشر رجب، وتسلّم الخلنجى وأرسله فى البحر لست خلون من شعبان و وقع ما حكيناه فى ترجمته من قتله وتشهيره، وأما عيسى النوشرى فإنه آبتدا فى أوّل شهر رمضان بهدم ميدان من قتله وتشهيره، وأما عيسى النوشرى فإنه آبتدا فى أوّل شهر رمضان بهدم ميدان أحمد بن طولون ، وبيعت أنقاضه بأبخس ثمن، وكان هذا الميدان وقصوره من عاسن الدنيا، وقد تقدّم ذكر ذلك فى عدّة أماكن فى ترجمة ابن طولون وابنه معار ويه وغير ذلك ، ودام فاتك بالديار المصرية إلى النصف من محادى الأولى سنة أربع وتسعين ومائتين [و] خرج منها إلى العراق ، ثم أمر الأمير عيسى النوشرى بنفى المؤنّين من مصر، ومنع النّوح والنداء على الحنائز، وأمر بإغلاق المسجد الحامع بنفى المؤنّين من مصر، ومنع النّوح والنداء على الحنائز، وأمر بإغلاق المسجد الحامع فيا بين الصلاتين، ثم أمر بفتحه بعد أيّام؛ ثم ورّد عليه الخبر بموت الخليفة المكتفى باقد على قدى القعدة سنة خمس وتسعين ومائتين؛ فلما عمع الجند بموت الخليفة شغبوا على عيسى النوشرى وطلبوا منه مال البيعة بالخلافة المُقت يُدر جمفر، وظفير النوشرى بجاعة منهم؛ ولما آستقر المقتدر فى الخلافة أقر عيسى هذا على عمله بمصر،

<sup>(</sup>١) في الأصل : «و إشهاره» ، والاشهار بمعيي التشهير غير متقول .

ثم قدم على عيسى زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب أمير إفريقية مهزوما مرف أبي عبد الله الشيعى في شهر رمضان سسنة ست وتسعين ومائتين ، ونزل بالجيزة وأراد الدخول إلى مصر فمنعه من الدخول إليها ؛ فوقع بين أصحابه و بين جند مصر مناوشة و بعض قتال إلى أن وقع الصلح بينهم على أن يَعْبُرها وحده من غير جند ، فدخلها وأقام بها . ولم تقلل أيام الأمير عيسى بعد ذلك ، ومرض ولزم الفراش إلى ، أن مات ، في يوم سادس عشرين من شعبان سسنة سبع وتسعين ومائتين وهو على إمرة مصر . وكانت ولايته على مصر خمس سنين وشهرين ونصف شهر ؛ منها ولاية الخلنجى على مصر سبعة أشهر وآثنان وعشرون يوما . وقام من بعده على مصر ابنه أبو الفتح محمد بن عيسى ، إلى أن وُتى تكين الحربى ، وحُول عيسى النوشرى الى القُدْس ودُون به ، وكان عيسى هذا أميرا جليلا شجاعا مقداما عارفا بالأمور ، طالت . إلى القُدْس ودُون به ، وكان عيسى هذا أميرا جليلا شجاعا مقداما عارفا بالأمور ، طالت . أيامه في السعادة ، و ولي الأعمال مشل إمن قرمشق من قبل المنتصر والمستعين ، وكي شرطة بغداد أيام المكتفي ، ثم ولي أصبهان والجبال ، إلى أن ولاه المكتفي المرة مصر .

+ +

السنة التي حكم فيها أربعة أمراء على مصر، وهي سنة آثنين وتسعين ومائتين، و والأمراء الأربعة : شيبان بن أحمد بن طُولون، ومجمد بن سليمان الكاتب، وعيسى النُّوشَرِيّ، ومجمد بن على الحلنجيّ – فيها (أعنى سنة آثنين وتسعين ومائتين) قدِم بَدْر الحَمّاميّ الذي قتل القَرْمَطِيّ، فنلقّاه أربابُ الدولة ، وخلع عليه الحليفة وخلع على آبنه أيضا، وطُوق بدر المذكور وسُور وقيدت بين يديه خيل الحليفة جنائب وحُمِل اليه مائة ألف درهم، وفيها وافت هدية إسماعيل بن أحمد أمير خُواسان الى بن بخداد كان فيها ثلثائة جمل عليها صناديقُ فيها المسنك والعنبر والثيابُ من كل تَوْن بغداد كان فيها ثلثائة جمل عليها صناديقُ فيها المسنك والعنبر والثيابُ من كل تَوْن

ا وقسع من الحوادث في سنة ٢٩٢ ومائة غلام وأشياء كثيرة غير ذلك ، وفيها حجّ بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشمى وفيها في ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة خلّت من رجب وانسع عشرة خلت من أيّار، وفيها في ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة خلّت من رجب وانسع عشرة خلت من أيّار، وهيها في جُمادى الأولى وهو بشنس بالقبطى – طلع كوكبُ الذب في الجوزاء ، وفيها في جُمادى الأولى زادت دِجلة زيادة لم يُرَ مثلُها حتى خَرِبت بغداد، وبلغت الزيادة إحدى وعشرين ذراعا ، وفيها تُوفى إبراهيم بن عبد الله بن مُسلم الحافظ أبو مسلم الكَجّى البصرى، ولد سنة مائتين، وقدم بغداد وكان يُمثي برَحبة غسان، وكان يُمثى على سبعة ، كلّ واحد منهم يُبلِّغ الذي يليه ، وكتب الناس عنه قياما بايديهم المحابر، ومُسيح المكان الذي كانوا قياما فيسه ، فَزَرُوا نَيِّفا وأر بعين ألف عُمبرة ، وكانت وفاته ببغداد لنسم خَلَوْن من المحرم ، وفيها توفى إدريس بن عبد الكريم أبو الحسن الحداد المقرئ ، ولا سنة تسع وتسعين ومائة ، ومات ببغداد يوم الأَضْحَى وهو ابن تسعين سنة ، شيل عنه الدارقطني فقال : هو ثقة وفوق الثقة .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هـذه السنة ، قال : وفيها تُوفِّي أحمد بن الحسين المصرى الأَبْلِيِّ ، وأبو بكر أحمد بن على بن سعيد قاضي حمُّس، وأحمد بن

<sup>(</sup>۱) في ابن الأثير والمنتظم: «حتى تهدمت الدور التي على شاطئها» . (۲) كذا في المنتظم في حوادث السنة وابن الأثير ج ٧ ص ٢٧٦ والأنساب للسمعاني ص ٩٥٤ ، وهو كما في الأنساب بفتح الكاف والجيم المشددة نسبة الى الكج وهي لفظة فارسية معناها الجيم ، وشي بذلك لأنه كان يبني دارا بالبصرة فكان يقول: ها توا الكج ، وأ دثر من ذلك فلقب بالكجي ، وقبل: الكثي (بالشين) نسبة الى جدّه كيش ، وفي الأصل: «الكنجي» بزيادة نون وهو تحريف . (٣) كذا في المنتظم ، وفي الأصل: «وكان فيه نيفا... الح.» . (٤) يلاحظ أنه إذا طرح مجموع سنة ميلاده من مجموع سنة وفاته كان عمره أكثر من تسمين سنة . (٥) الأبل: نسبة الى أيلة ، وهي مدينة على ساحل بحر القائم من بل الشام .

(۱) عمرو أبو بكر البزار، وأبو مسلم الكَعجى، وإدريس بن عبد الكريم المقرئ، وأسلم آبن سهل الواسطى، وأبو حازم القاضى عبد الحيد بن عبد العزيز، وعلى بن محمد آبن عيسى الجَكانى، وعلى بن جَبَلة الأصبهانى.

إ أمر النيل في هذه السنة – الماء القديم ثلاث أذرع وسنت عشرة إصبعا،
 مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا و إصبع واحدة ونصف.

+ +

ما وقيغ من الحوادث في سنة ۲۹۳

السنة الثانية من ولاية عيسى النوشَرى على مصر، وهي سنة ثلاث وتسعين وماثتين \_ فيها توجه القَرْمَطِيّ الى دِمَشق وحارب أهلها ، فغلب عليها ودخلَها وقتل عامّة أهلها من الرجال والنساء، ونهبها و انصرف الى ناحية البادية . وفيها حجّ بالتاس الفضل بن عبد الملك الهاشميّ . وفيها عُمِل على دِجلة من جانبيها مِقياس مثلُ مِقياس مصر ، طولُه خسس وعشرون ذراعا ، ولكلّ ذراع علامات يَعْرِفون بها الزيادة ، مصر ، طولُه خسس وعشرون ذراعا ، ولكلّ ذراع علامات يَعْرِفون بها الزيادة ، ثم خرب بعد ذلك ، وفيها توقى عبد الله بن مجمد أبو العباس الأنباريّ الناشي الشاعر المشهور ، كان فاضلا بارعا ، وله تصانيف ردّ فيها على الشعراء وأهل المنطق ، وعَمِل المشهور ، كان فافية واحدة وروي واحد أر بعة آلاف بيت ، ومات بمصر ، قصيدة واحدة في قافية واحدة وروي واحد أر بعة آلاف بيت ، ومات بمصر ،

ومن شفره :

(۱) كذا في المشتبه في أسما الرجال وشذرات الذهب . وفي الأصل : البزاز» بزايين وهو تحريف . (راجع الحاشية رقم ٢ص٥٥ من هذا الجزء) . تحريف . (راجع الحاشية رقم ٢ص٥٥ من هذا الجزء) . (٣) كذا في تاريخ الاسلام ومعجم البلدان لياقوت ، نسبة الى جكان (بالفتح والتشديد) : محلة على باب هراة . وفي الأصل : «الحكاني» بالحاء المهملة ، وهو تحريف . (٤) الناشي (بفتح النون وبعد الألف شين معجمة من بعدها يا .) : وهو لقب غلب عليه ، وقد يلقب أيضا الشرشير بكسر الشين الأولى والنانية بينهما راء ماكة) راجع عقد الجان في حوادث السنة .

عدلت على ما لو علمت بقدره \* بسطت فكان العدل واللوم من عذرى جهلت و لم تعدلم بأنّك الم تدرّى بأنّك الا تدرّى ومن شعره قوله :

وكان لن أصدِقاءً حُمَاةً \* وأعداءُ سَوْءٍ فَ خُلِّدُوا تَسَاقَوْ وَمَاتَ الْعَدُوا تَسَاقَوْ وَمَاتَ الْعَدُو

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها توفّي إبراهيم بن على الدُّمني ، وداود بن الحسين البَيهَي ، وعَبْدَان المَرْوَزِي ، وعيسى بن محد[بن عيسى] ابن طَهْمَان المروزِي ، والفضل بن العبّاس بن صفوان الأصبهاني ، ومحمد بن أسد المذنى ، ومحمد بن عَبْدُوس بن كامل السرّاج، وهُمَيْم بن همّام الطبرى .

﴿ النيل في هذه السنة – الماء القديم أربع أذرع وسبم أصابع ونصف ، مبلغ الزيادة ستَّ عشرة ذراعا وسبع أصابع .

+ +

السنة الثالثة من ولاية عيسى النَّـوشَرِىّ على مصر، وهي سنة أربع وتسمين ومائتسين \_ فيها خرج زَكْر ويه القَرْمَطِيّ من بلاد القَطِيف يُريد الحاجّ، فوافاهم وقاتَلهم حتى ظفِر بهسم، وواقع الحاجَّ وأخَذ جميعَ ماكان معهم، وكان قيمةُ ذلك

ما وقــــغ مــــ الحوادث في سنة ۲۹۶

> (١) لم نوفق الى العثور على هذا البيت في المصادرالتي ترجمت للباشي مثل : عقد الجمان والمنتظم وأبن خلكان وشذرات الذهب وتاريخ الإسلام للذهبي و يتيمة الدهر للثمالي فأبقيناه كما ورد في الأصل .

 <sup>(</sup>۲) فى عقد الجمان: «أصدقا جمة » .
 (۲) فى عقد الجمان: «أصدقا جمة » .
 (۲) فى المنتظم .
 (٤) التكلة عن شذرات الذهب .
 (٥) فى شذرات الذهب : « محمد البدين أبو عبد الله » .
 (٦) القطيف المدين أبو عبد الله » .
 (٦) القطيف المدين البورة هناك على عليها الآن اسم هذه المدينة . (راجع معجم البلدان لياقوت) .

أَلْفَى أَلْفِ دينار بعد أن قتل من الحاجّ عشرين ألفا . وجاء الخبر إلى بغداد بذلك، فعظُم ذلك على المكتفِي وعلى المسلمين، ووقَع النَّوْح والبكاءُ وٱنتدب جيشٌ لقت اله فساروا،وسارزَ كُرويهِ الى زُبَّالَة فنزلها ، وكانت قد تأخرت القافلة الثالثـة وهي مُعْظَمِ الحاجّ ، فسار زكرويه المذكور ينتظرها ، وكان في القافلة أعْنِنُ أصحاب السلطان ومعهم الخزائن والأموال وَشَمْسَهُ الْخَلَيْفَةِ ، فُوصَلُوا إلى فَيْسَدُ وبلِغَهُمُ الخَبْر فأقاموا ينتظرون عسكرالسلطان فلم يَرد عليهم الجنــد، فتماروا فواَفُوا الملعونَ بالْهَبْدر فقاتلهم يُوما إلى الليــل ثم عاودهم الحربَ في اليوم الشاني، فعَطِشوا وآستسلَمُوا، فوضّع فيهم السيفَ فلم يُفُلِت منهم إلا اليســير ، وأخَذ الحريمَ والأموالَ؛ فندب المكتفى لقتاله القائد وصيفا ومعه الجيوش ، وكتب إلى شيبان أن يُوافُوا فحاءوا في ألفين ومائني فارس، فلقِيه وصيف يوم السبت رابعَ شهر ربيع الأوّل، فأقتتلوا حتى حَجَز بينهم الليـل، وأصبحوا على القتال فنصَر الله وصيفًا وقتَــل عاممَةَ أصحاب زَكُرُويه المذكور، الرجال والنساء، وخلَّصوا مَن كان معــه من النساء والأموال ، وخَلَص بعضُ الجند إلى زكرويه فضرَبه وهو مُوَلُّ على قفاه ، ثم أسره وأسروا خليفته وخواصُّه وآبنَه وأقاربَه وكاتبَه وآمرأته؛ فعاش زكرو يه خمسة أيام ومات من الضربة، فشقُّوا بطنه وحُمِل إلى بغدادٍ، وقُتِل الأُسارَى وأُحْرِقوا . وقيل : إن

<sup>(</sup>۱) زبالة (بضم أقله): منزل معروف بطريق مكة من الكوفة ، وهي قرية عامرة بها أسواق بين واقصة والتعلية . (۲) أعين : جمع عين (كأعيان وعيون)، والعين : السيد والشريف من القوم . (٣) كذا في الأصل والطبرى في حوادث السنة ، وفسر الطبرى الشمسة فقال : «وكانت الشمسة جعل فيها المعتصد جوهرا نفيسا » . (٤) فيد (بالفتح ثم السكون ودال مهملة): بليدة في منتصف طريق مكة من الكوفة ، عامرة الى الآن و يودع الحاج فيها أزوادهم وما يثقل من أمنعتهم عند أهلها بأجر ، وهم مغوثة الهاج في مثل ذلك الموضع النقطع . (راجع معجم البلدان لياقوت) . (٥) الهبير (بفتح أقله وكمر ثانيه) : ومل زوود في طريق مكة .

الذى جرّح زَرُويه هو وصيف بنفسه ، قلت : لا شُلَّت يداه ، وتفرق أصحاب زكرويه في البَرِّيَة وماتوا عطشا ، وفيها تُوتى محمد بن نصر أبو عبد الله المَرُوزِى الفقيمة أحدُ الأنمة الأعلام وصاحب التصانيف الكشيرة والكتب المشهورة ؛ مولده ببغداد في سنة آثنتين ومائتين ونشأ بنيسابور وآستوطن سَمَرْقَند ، وكان أعلم الناس بآختلاف الصحابة ومَنْ بعدهم في الأحكام ، وفيها توقى صالح بن محمد ابن عمرو بن حبيب بن حسان بن المنذر بن أبي الأبرش عمار، مولى أسد بن خُرَيمة ، المخافظ أبو على الأسدى البغدادى المعروف بجَزَرة نزيل بُحَارَى ، ولد سنة خمس ومائتين ببغداد ، قال أبو سعيد الإدريسي الحافظ : صالح بن محمد جزرة ما أهم في عصره بالصواق وتُحراسانَ في الحفظ مشلة ، ولُقِّب جزرة لأنه جاء في حديث عبد الله بن بشر أنه كانت عنده خَرَزة يَرْقي بها المَرْضَى، وكانت لأبي أمامة الباهلي ، فصحفها جزرة (بجم و زاى معجمتين) ،

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال : وفهما توفّى الحسن بن المثنّى المُثنّى المُثنّى المُثنّى المُثنّى على مالح بن مجمد جَرَرة، وعبيد العِجْلَى، ومجمد بن إسحاق بن

<sup>(</sup>۱) تقدّم ذكر هــذا الاسم في وفيات ســنة ۱۹۳ ه ص ۱۹۳ من الجز، الناني من هذه الطبعة ، والصحيح أنه مات في هذه السنة كا أجمت عليه المصادر التي بين أيدينا مثل تاريخ بغداد وشذرات الذهب وعقد الجمان والمتظم ومعجم البلدان لاتوت غير أن بعضها ذكره في وفيات ســنة ۲۹۳ ه و بعضها ذكره في وفيات ســنة ۲۹۳ ه و بعضها ذكره في وفيات ســنة ۲۹۳ ه و بعضها ذكره في وفيات سـنة ۲۹۳ ه و بعضها ذكره ما وفيات سـة عدم ۲۹۳ ه و بعضها ذكره ما حيات سنة عدم تقد بن إدريس بن الحسن صاحب تاريخ سمرقند ، وكان حافظا جليل القدر كثير الحديث ، توفى ســة ه ، ع ه بسمرقند ، (راجع ما كتبناه عن هذه الكفة في الحاشية رقم (۲ ص ۱۶۳) من الجزء الثاني من هذه الطبعة ، (۶) عيسد العجل هو أبو على الحسين بن محمد بن حاتم ، كا في شذرات الذهب وعقد الجان .

(۱) أَعُلَد المصروف بابن ] رَاهُوَ يه الفقيه ، ومحمد بن أيوب بن الضَّرَ بُس الرازى ، ومحمد بن معاذ الحَلَى درار ، ومحمد بن نصر المَرَوزِي الفقيم ، وموسى بن هارون الحافظ .

§ أمر النيل في هذه السنة – الماء القديم أربع أذرع و إصبع واحدة، مبلغ الزيادة خمسَ عشرة ذراعا و إحدى عشرة إصبعا .

+ +

ما وفيه سن الحوادث في سنة ٢٩٥

السنة الرابعة من ولاية عيسى النّوشرى على مصر، وهى سنة خمس وتسمين وماثتين — فيها كان الفداء بين للسلمين و بين الروم، فكانت عدّة مَن فُودِى من المسلمين ثلاثة آلاف إنسان، وفيها بعث الخليفة المكتفى خاقان البُشِخى الى إقليم أذر ييجان لحرب يوسف بن أبى الساج فسار فى أربعة آلاف، وفيها فى ذى القَعْدة مات الخليفة المكتفى بالله أبو مجمد على بن المعتضد بالله أحمد ابن ولى العهد طلحة الموقق ابن الخليفة المكتفى بالله أبو مجمد على بن المعتضم بن الرشيدهارون بن المهدى الموقق ابن الخليفة المتور عبد الله بن مجمد بن على بن عبد الله بن العباسى الماسي أمير المؤمنين ؛ وُلِد سنة أربع وستين وماثتين ، وكان يُضرب الممثل بحسنه فى زمانه ، كان معتدل القامة دُرى اللون أسود الشعر حسن اللحية جميل الصورة ، وأمه أم ولد تُستى خاضع ، بو يع بالخلافة بعد موت والده المعتضد فى بُعادى الأولى سنة تسع وثمانين وماثتين، وكانت خلافته ستة أعوام ونصفا، و بو يع بالخلافة بعده أخوه جعفر المقتدر ، وخلف المكتفى فى بيت المال خمسة عشر الف ألف ألف دينار،

 <sup>(</sup>١) التكلة من شذرات الذهب . (٢) كذا في تاريخ الاسلام للذهبي وشذرات الذهب .
 وفي الأصل : « الجيل » ، وهو محريف . (٣) في الأصل : « ذرى » بالذال المعجمة .

وهو الذي خلفه المعتضد وزاد على ذلك المكتني أمثالها، وفيها توفي إبراهيم بن مجمد ابنوح بن عبدالله الحافظ أبو إسحاق النيسابوري ، كان إمام عصره بنيسابور في معرفة الحديث والعلل والرجال والزهد والورع ، وكان الإ، ام أحمد بن حنبل يُثني عليه ، وفيها توفي أبو الحسين أحمد بن مجمد [ بن الحسين ] النوري البغدادي المرلد والمنشأ ، وأصله من خواسان من قرية بين هَراة ومَرو الروذ، وإنما سُمّي النوري لأنه كان وأصله من خواسان من قرية بين هَراة ومَرو الروذ، وإنما سُمّي النوري لأنه كان الذا حضر في مكان يُنور، كان أعظم مشايخ الصوفية في وقته ، كان صاحب لسان و بيان ، كان من أقران الجُنيد بل أعظم ، وفيها توقي إسماعيل بن أحمد بن أسد بن سامان أحد ملوك السامانية ، وهم أر باب الولايات بالشاش وسَمَرقَند وفَرْغَانة وما وراء النهر ، ولي إمرة نُح اسان بعد عمرو بن الليث الصفّار ، وكان ملكا شجاعا صالحا بني الربط في المفاوز وأوقف عليها الأوقاف ، وكل رباط يسم ألف فارس ، وهو الذي كسر الترك ، ولي توفي تمثل الخليفة بقول أبي نُواس :

(٧) لم يَغُلِق الدهرُ مِشْلَه أبدًا ﴿ هِمِاتَ هِمِاتَ شَأْنُهُ عَجَبُ

هيات أن يأتي الزمان بمثله \* إن الزمان بمنه لبخيل

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل فيا سيذكره في وفيات الذهبي ، ويؤيد هذا عقد الجمان والمنتظم ، وفي الأصل عنا: «الحسين بن أحمد بن محمد» ، (۲) زيادة عن عقد الجمان والمنتظم ، (۳) في الأصل : «والمنشأ خراسان وأصله ... » ، والتصويب عن المنتظم ، (٤) كذا في عقد الجمان ، وفي الأصل : «في مكان النور» ، وهو تحريف ، (٥) الشاش : بلد فيا و را ، النهر ثم ما ورا ، تهر سيحون متاحمة لمبلاد النزك وأهلها شافعية المذهب ، (٦) الربط والرباطات ، جمع رباط ، والرباط : اسم من رابط مرابطة من باب قاتل اذا لازم نفر العدر ، والرباط الذي بني للفقرا، مولد ، (٧) لعله «لا يخلق الدهر» و يكون معناه كقول الشاعر :

وفيها توفى أبو حمزة الصوفى الصالح الزاهد الورع ، كان من أفران الجنيد وأبى تراب النَّخْشَيى ، كان من كِار مشايخ القوم وأزهدِهم وأورعِهم وأفتاهم، وله المجاهدات والرياضات المشهورة .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها توقى أبو الحسين النُّورِي شيخ الصوفية أحمد بن محمد، وإبراهيم بن أبي طالب الحافظ، وإبراهيم بن مَعْقل (٦) قاضى نَسَف، والحسن بن على المَعْمَرِيّ، والحكم بن مَعْبد الخُزَاعِيّ، وأبو شُعيب الحَرانيّ، والمكتفى بالله بن المعتضد، وأبو جعفر محمد بن أحمد التَّرْمِذيّ الفقيه .

§ أمر النيل في هذه السنة - الماء القديم أربع أذرع وثلاث أصابع، مبلغ الزيادة خمس عشرة ذراعا وست عشرة إصبعا .

+ +

السنة الخامسة منولاية عيسى النُّوشَرى على مصر، وهي سنة ستّ وتسعين ومائتين سـ فيها خُلِع الخليفة جعفر المقتسدر من الخلافة وبُو يع عبد الله بن المعتز بالخلافة، وسبب خَلْعه صِغَرُ سنّه وقصورُه عن تدبير الخلافة واستيلاء أمّه والقَهْرَمَانة على الخلافة، وكانت أمّه أمّ ولد تُستى شَفَب؛ فآتفق الجند على قتله وقتل وزيره

(١) أبو حمزة الصوف ، ذكره الخطيب في أسماء المحمدين فقال : «محمد بن ابراهيم» . وعامة المشايخ على أن اسمه كنيته . (راجع عقد الجان) . (٢) أفعل تفضيل من الفتوة بالضم والتسديد وهي السخاء والكرم ، وفي عرف أهل التحقيق هي أن يؤثر الخلق على نفسه بالدنيا والآخرة ، وعبر عنها في الشريعة بمكارم الأخلاق ولم يجي ، لفظ الفتوة في الكتاب والسنة و إنما جاء في كلام السلف ، وأقدم من تكلم فيها جعفر الصادق ثم الفضيل ثم إلامام أحمد وسهل والجنيد ولهم في التعبير عنها ألفاظ مختلفة والمآل واحد . (انظر القاموس وشرحه مادة فتي) . (٣) نسف : مدينة كبرة كثيرة الأهل والرستاق بين جيحون وسمرقند .

(٤) المعبرى: نسبة الى جدَّه محمد بن سفيان صاحب معمر بن راشد كما في شذرات الذهب .

(٥) كاتًا في الأصل وشذرات الذهب و في تاريخ الاسلام والمنتظم: «الحكم بن سعيد بن أحد الخزاعي»
 (٦) أبو شعيب الحزاني هو كما في تاريخ الاسلام وشذرات الذهب عبد الله بن الحسن بن أبي شعيب وفي عقد الجان : «عبد الله بن مسلم»

ما وقسع من الحوادث في سقة ٢٩٦

المَّبَاسُ [بن الحُسُن] وقتــل فاتك المعتضدى ، وَشُوُّا على هؤلاء وقتــلوهم . وكان المقتدر بالحَلْبَة يلعَب بالصُّوالِخة – أعنى بالكُّرة عنى عادة الملوك – فلما بلغه قتلُهم نزل وأغلَق باب القصر؛ فبايعوا عبدَالله بن المعترُّ بشروط شرَّطها عبدُالله عليم، وكان عبدالله بن المعترّ أشعرَ بني العباس و [من ]خيارهم ؛ ولقبوه بالمُنْصف بالله ، وقيل : بالغالب بالله، وقيل: بالراضي بالله، وقيل: بالمرتضى؛ وآستوزر مجمَّد بن داود بن الحرَّاح. ولمُ اللَّهُ هذا الخبرُ إلى أبي جعفر الطبرى قال: ومن رُشِّع للوزارة؟ قالوا: محمد بن داود؛ قال: ومن ذُكر للقضاء؟ قالوا: أبو المثنّى أحمد بنُ يعقرب؛ ففكَّر طو يلا وقال: هذا أمر لا يتم ؛ قيل : ولم ؟ قال : لأن كلّ واحد من هؤلاء الذين ذكرتُم مقدّم ف نفسه عالى الهمة رفيعُ الرتبة في أبناء جنسه ، والزمان مُدبر والدولة مُولّية ، وكان كما قال . وخُلَـع عبد الله بن المعتَّر من يومه وتُقتل من الفد؛ وكانت خلافته يومًّا وايلة ، وقيل : بل نصفَ نهار وهو الأصم . وقُتِلَ آبن المعتزُّ ووصيف بن صَوَارتكين و يُمن الخادم وجماعة من القضاء والفقهاء الذين آتفقوا على خلع آلمقتدر، قتَلهم مؤنس الخادم، وأُعيد جمفر المقتدر الى الخلافة . وفيها أستوزر المقتدر أبا الحسن عليَّ بن مجمد بن الفُرات . وفيها أمر المقتدر ألايُستخدَم أحدُّ[من]اليهود والنضاري إلا فيالطبوالجهبذة فقط، وأن يُطالَبُوا بُلْبُس العسلى وتعليقِ الرِّقاع المصبوغة بين أظهرُهُم . وفيها وقَع ببغداد ثلج في كانون في أوَّل التهار إلى العصر وأقام أيَّاما لم يذُّب. وفيها أنصرف أبو عبد الله

10

(١) الداعى إلى سِجْلُمَاسِــة فَاقتتحها وأخرج المهــدى عُبَيدُ الله وولدَه من حبس اليسع [ابن مدرار] وأظهر أمره وأعلم أصحابه أنّه صاحب دعوته وسلّم عليه بأميرالمؤمنين، وذلك في سابع ذي الحجة من سنة ستُّ هذه . وعبيد الله هـذا هو والد الخلفاء الفاطميّين وهو أوّل من ظهر منهم كما سياتي ذكُّه إن شاء الله تعالى في هذا الكمّاب في ترجمة المُعزُّ وغيره ، وفيها توفَّى أحمد بن محمد بن هاني أبو بكر الطائي الأثرم الحافظ، سمع الكثير ورحَل إلى البلاد وصنّف علَل الحديث والناسخ والمنسوخ في الحدث، وكان حافظا ورعا مُتَّقنا . وفيها توقَّى أمعر المؤمنين أبو العَّباس عسد الله ابن الخليفة المعترَّ بالله محمد ابن الخليفة المتوكَّل على الله جعفر أبن الخليفة المعتصم بالله مجمد ابن الخليفة الرشيد هارون ابن الخليفة محمد المهدى ابن الخليفة أبي جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس الهاشميّ العباسيّ البغداذيّ ، الشاعرُ الأديب صاحب الشـ عر البديع والتشبيهات الرائقة والنثر الفائق ، أخَذ العربيـة والأدب عن المبرّد وتعاب وعن مؤدّبه أحمد بن سعيد الدمشقيّ، ومولده في شعبان سنة تسع وأربعين ومائتين، وأمّه أمّ ولد تُسمّى خُايْنُ، بويع بالخلافة بعد خلع المقتدر وكاد أمره أن يتم ثم تفرق عنه جمعُه فقُبِض عليه وقُتِل سرًا في شهر ربيع الآخر، كما ذكرناه في أوّل هذه السنة . ومن شعره :

أنظر إلى السوم ما أُحلَى شمائِلَه \* صَحْدُو وَغَيْمٌ و إبراقُ و إرعادُ كأنّه أنت يا من لا شبية له \* وصلٌ وهِدُرٌ وتقريبٌ و إبعاد

<sup>(</sup>۱) سجلماسة : (بكسر أوله وثانيه وسكون اللام و بعد الألف سين مهملة) : مدينة فى جنوب المغرب فى طرف بلاد السودان ، (انظر معجم ياقوت) ، (۲) راجع الخلاف فى اسمه ونسسبه فى عقد الجمان وابن الأثير فى حوادث السنة ، (۳) الزيادة عن ابن الأثير ، (٤) كذا . . فى الأصل ، وفى عقد الجمان تسمى : « حايز » وقال : هو اسم غريب ،

وله في خال مليح :

أَسْفَرَ ضُوءُ الصبح من وَجْهِه \* فقام خالُ الحَدِّ فيه بلالُ كأتما الحالُ على خده \* ساءةُ هجرٍ في زمان الوصالُ قلت : ويُعجبني في هذا المعنى قول السروجيّ :

في الجانب الأَيْمَن من خدّها \* نقطةُ مِسَـَكِ أَشْتَهِى شَمّهَا حَسِبْتُه لما بَدَا خالَما \* وجدتُهُ من حسنهِ عَمّها وأخذ في هذا المنني المُعزّ المُوصِليّ فقال :

لَحَظْتُ مِنَ وَجُنَتِهَا شَامَةً ﴿ فَآبِنَسَمَتْ تَمْجَبُ مِن حَالِي قَالَتْ قَفُوا وَٱسمَعُوا مَا جَرَى ﴿ قَدْ هَامْ عَمِّى الشَيْخُ فَ خَالِي

ومن شعر آبن المعترّ أيضا بيت مفرد :

فنون والمُدامُ ولَوْنُ خَدِّى ﴿ شَقِيقٌ فَى شَقِيقٍ فَ شَقِيقٍ فَ شَقِيقٍ فَ شَقِيقٍ اللهِ مَا اللهُ مَال

كَانَ الكَاسَ في يدِهِ وَفِيه \* عَقَيْقُ في عَقَيقٍ في عَقَيقٍ

قلت : ومن تشابيه آبن المعتر البديمة قوله ينعَتُ الْبَنفْسَج :

ولا زَوَرْدِيةٍ تَزْهُ و بُرْرَقَتِهَ \* وَسُطَ الرياضِ عَلَى مُمْرِ اليواقيتِ كَانَهَا وضعاف القُضْب تَعَلَمُهَا \* أوائلُ النار في أطراف كِبريت

ولاز وردية أوفت بزرفت \* بين الرياض على زرق اليواقيت كأنها فوق باقات نهضن بها \* أوائل النار في أطراف كبريت

 <sup>(</sup>١) بحثنا فى ديوانه المختاوط والمطبوع الموجودين بدارالكتب المصرية فلمنعثر على هذا البيت ، ولعله :
 په فدمين والمدام ولون خدك \*

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: « وتشبه هذا القول الروى » . وهو تحريف .
 (٣) في الأصل: « وتشبه هذا القول الروى » . وهو تحريف .

وُ يقتضي السياق ماأثبتناه . ﴿ ٤) كذا في معاهد التنصيص شرح شواهد التلخيص . و رواية الأصل:

ما وقسيع

و سنة ۲۹۷.

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال: وفيها توفي أحمد بن تَجَدَّة الْهَرُوي ، وأحمد بن يحيى الْحُلُوانِي ، وخلف بن عمرو المُكْبُرِي ، وعبد الله بن المعتر ، وأبو الحصين الوادعي محمد بن ألحسين الوادعي محمد بن الحسين ، ومحمد بن محمد بن شهاب البَلْخي ، ويوسف آن موسى القطّان الصغير .

أمر النيل في هذه السنة – الماء القديم أربع اذرع وتسع عشرة إصبعا،
 مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وتسع عشرة إصبعا.

\* +

السنة السادسة من ولاية عيسى النّوشَرى على مصر، وهي سنة سبع وتسعين وماثنين \_ فيها حجّ بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشمى . وفيها وصَـل الخبر إلى العراق بظهور عُيد الله المسمى بالمهدى \_ أعنى جدّ الخلفاء الفاطميين \_ وأخرج الأغلب من بلاده و بنّى المهدية ، وحرجت بلاد المغرب عن حكم بنى العباس من هذا التاريخ ، وهرب آبن الأغلب وقصَـد العراق ، فكتب إليه الخليفة أن يصير إلى الرقة ويُقيمَ بها ، وفيها أدخل طاهر ويعقوب آبنا محمد بن محمرو بن الليث الصقار بغداد أسيرين ، وفيها توفي الجُنيد بن محمد بن الجنيد الشيخ الزاهد الورع المشهور أبو القاسم القواريرى الخزاز، وكان أبوه يبيع الزجاج وكان هو يبيع الخز ،

(۱) كنا في شدرات الذهب وعقد الجمان ، والوادعى : نسبة الى وادعة : بطن من همدان ، وفي الأصل : « الرادعى » بالراء ، وهو تحريف . (٢) المهدية : مدينة استحدثها عبيد الله المهدى المهدى المدى المدى المدى المدى المهدى المدى المهدى المدى المهدى المدى المهدى وهى على المرف داخل في المبحر كهيئة كف متصلة بزند ، والبحر محيط بهاغير مدخلها وهو مكان ضيق ، وهى غربي صفاقس ، وحصتها بسور شاهق في الهوا ، با لجر الأبيض بأبرجة عظام ، وآبتني بها القصور الحسنة الثارعة على البحر والظاهرة عند وآبئي للناس بها قصورا فعمارت من أجل الأمصار ، (راجع تقويم البسلدان لأبي الفدا إسماعيل) ، عند وأبئي للناس بها قصورا فعمارت من أجل الأمصار ، (راجع تقويم البسلدان لأبي الفدا إسماعيل) ،

وأصله من نَهَاوند إلا أن مولده ومنشأة ببغداد؛ وكان سيّد طائفة الصوفية من كار القوم وساداتهم، مقبول القول على جميع الألسن، وكان يتفقّه على مذهب أبى ثوز الكابى ؛ أفتى في حَلْقَته وهو آبن عشرين سينة ؛ وأخذ الطريقة عن خاله سَرى السّقَطِى وكان سرى أخذها عن معروف الكُرْجى، ومعروف الكرخى أخذها عن على بن موسى الرّضا ، قال الحنيد : ما أحرج الله إلى الناس علما وجعل لهم إليه سبيلا إلا وقد جعل لى فيه حظّا ونصيبًا ، وقيل : إنه كان اذا جلس بدكانه كان ورده في اليوم الميّائة ركعة وكذا وكذا ألف تسبيحة ، وقيل : إنه كان يفتح دكانه ويُسيل الستر و يُصلّى أربَعائة ركعة ، وقال الحريري : سمعته يقول : ما أخذنا وأيسيل الستر و يُصلّى أربَعائة ركعة ، وقال الحريري : سمعته يقول : ما أخذنا المتصوف عن القال والقيل لكن عن الحدوع وترك الدنيا وقطع المألوفات المتصوف عن القال والقيل من القلب، والقلب إذا عَرى من الهيسة عَرى سقوط هيبة الرب سبحانه وتعالى من القلب، والقلب إذا عَرى من الهيسة عَرى من الميسة عَرى من الميسة عَرى المؤلّى عن المؤلّى : أنه شموط هيبة الرب سبحانه وتعالى من القلب، والقلب إذا عَرى من الهيسة عَرى من الميدة عَرى المؤلّى عن المؤلّى عن المؤلّى : أنه شموط هيبة الرب سبحانه وتعالى من القلب، والقلب إذا عَن عن من الميسة عَرى من الميسة عَرى المؤلّى : أن نقش خاتم الحنيد: "إن كُنْتَ تَأَمُلُهُ فلا تَأْمَلُهُ فلا تأمّنه ". وعن المؤلّى المؤلّى أمل بغداد الشطح والعبادة ، وأهل خُراسان القلب المؤلّى : أنه سمول المؤلّى المؤلّى المؤلّى المؤلّى المؤلّى عن المؤلّى ا

<sup>(</sup>۱) بهاوند: مدينة عظيمة في قبلة همذان بينهما ثلاثة أيام ، وهي أعنق مدينة في بلاد الجبل ، وكان فنجها في سنة تسع عشرة أو سنة عشرين أو إحدى وعشرين أيام عمر بن الخطاب رضى الله عنه . (راجع معجم ياقوت) . (۲) أبو ثور الكلبيّ هو إبراهيم بن خالد من أصحاب الإمام الشافعي قابله ببغداد وأخذ عنه الفقه بعد أن كان يتفقه برأيه . (راجع تهذيب التهذيب) . (۲) في عقد الجمان: «...وثلاثين ألف ... الح » . (٤) كذا في الرسانة القشيرية والمشتبه في أسماء الرجال المذهبي ، وفي الأصل : «الحريري» بالحاء المهملة ، وهو تصحيف . (٥) الزيادة عن الرسالة القشيرية . (٢) كذا في الطبري وآبن الأثير والمنتظم ومعجم البلدان لياقوت وطبقات الشعراني الكبري (ج ١ ص ٢٠١) وهر جعفر بن محمد بن نصير الخلدي (بعنم أوّله وتسكين ثائيه ) نسبة إلى محلة الخلد وهي على شاطئ دجلة ، سميت باسم قصر الخلد الذي بناه أبو جعفر للنصور سسنة ١٩٥٩ ه . وقد سماه المؤلف هنا وفي حوادث سنتي ٢٢٨ و ٣٤٨ ه وعقد الحمان : «الخالدي» وهو تحريف .

والسخاء، وأهلُ البصرة الزهد والقناعة، وأهلُ الشام الحلم والسلامة ، وأهلُ المجاز الصحبر والإنابة . وقال إسماعيل بن نُجيد : هؤلاء الثلاثة لا رابع لهم : الجنيد ببغداد، وأبو عثمان بنيسابور، وأبو عبد الله بنا لجلًى بالشام، وقال أبو بكر العَطَوِى : كنت عند الجنيد حين آحتُيضر ختم القرآن، قال : ثم آبتدا فقراً من البقرة سبعين آية ثم مات ، وقال أبو نعيم : أخبرنا الحُديى كتابة قال : رأيت الجنيد في النوم فقلت : ما فعل الله بك؟ قال : طاحت تلك الإشارات، وغابت تلك العبارات، وفييت تلك العبارات، في الأسحار، قال أبو الحسين [بن] المنادى : مات الجنيد ليلة النوروز في شؤال في الأسحار، قال أبو الحسين [بن] المنادى : مات الجنيد ليلة النوروز في شؤال سنة ثمان وتسعين ومائتين، قال : فذُكر لى أنهم حَرَّرُوا الجمع الذين صَلَّوا عليه نحو ستين ألف إنساني، ثم ما زالوا يتعاقبون قبره في كل يوم نحو الشهر، ودُفِي عند قبر سَرِى السَّقِطي . قال الذهبي : وورخه بعضهم في سسنة سبع فوهم ، قلت : قبر سَرِى السَّقِطي . قال الذهبي : وورخه بعضهم في سسنة سبع فوهم ، قلت : ورخه صاحب المرآة وغيره في سنة سبع ، وفيها توقي عمرو بن عثمان أبو عبد الله المكي ، سكن بغداد وكان شيخ القوم في وقته ، صحب الجنيد وغيره ، وفيها توقي الشيض بن الحضر أحمد ، وقيل : الفيض بن محمد الأولاسي الشيخ أبو الحارث الفيض بن الحضر أحمد ، وقيل : الفيض بن محمد الأولاسي الشيخ أبو الحارث الفيض بن الحضر أحمد ، وقيل : الفيض بن محمد الأولاسي الشيخ أبو الحارث الفيض بن الحضر أحمد ، وقيل : الفيض بن محمد الأولاسي

<sup>(</sup>۱) أبو عان هو سعيد بن إسماعيل الحيرى المقيم بنيسا بوو مع شاه الكرمانى أقام عنده وتخترج به ٠ (١) أبو عبد الله هو أحمد بن يحيى بن الجمسلى

بغدادى الأصل أقام بالرملة ودمشق مر. أكابر مشايخ الشام ، صحب أبا تراب النخشبي وذا النون

المصرى وأبا عبيد الله البسرى وأباه يحيى الجلي ٠ (راجع الرسالة القشيرية) ٠ (٣) كذا
في عقد الجمان ٠ وفي الأصل: « وما نفعنا الاركمات كنا تركمها وقت السحر » ٠ (٤) التكلمة عن

المنتظم ومعجم البلدان لياقوت ٠ (٥) النوروز ويقال فيه : « النيروز » والشاني الأشهر: ٠ . ٢

كلة فارسية معربة معناها «يوم جديد » ٠ (٢) حزر الشي٠ : قدّره بالحدس والتخمين ٠ كلة فارسالة القشيرية أنه توفي سنة إحدى وتسعين وما ثنين ٠ (٨) كذا في المنتظم ٠ والأولامي أمار الله الله أولاس : بلدة على ساحل بحرالشام من نواحي طرسوس ، فيها حصن يسمى حصن الزهاد ٠ نسبة الى أولاس : بلدة على ساحل بحرالشام من نواحي طرسوس ، فيها حصن يسمى حصن الزهاد ٠ نسبة الى أولاس : بلدة على ساحل بحرالشام من نواحي طرسوس ، فيها حصن يسمى حصن الزهاد ٠ نسبة الى أولاس : بلدة على ساحل بحرالشام من نواحي طرسوس ، فيها حصن يسمى حصن الزهاد ٠ نسبة الى أولاس : بلدة على ساحل بحرالشام من نواحي طرسوس ، فيها حصن يسمى حصن الزهاد ٠ نسبة الى أولاس : بلدة على ساحل بحرالشام من نواحي طرسوس ، فيها حصن يسمى حصن الزهاد ٠ نسبة الى أولاس : بلدة على ساحل بحرالشام من نواحي طرسوس ، فيها حصن يسمى حصن الزهاد ٠ ويقيد المناه القسيد و المناه القسيد المناه القسيد المناه القسيد المناه القسيد و المناه و المناه القسيد و المناه و المناه

الطَّرَسُوسِيّ أحدُ الزهاد ومشايخِ القوم ، مات بطرسوس وكان صاحبَ حالِ وقالٍ ، وله إشاراتُ ولسانٌ حُلُو في علم التصوف ، وفيها توقّ محمد بن داود [بن على ] بن خلف الشيخ أبو بكر الأصّبا في الظاهري صاحب كتاب الزهرة ، كان عالما أديبا فصيحا ، وكان يلقب بعصفور الشوك لنحافته وصُفْرة لونه ؛ ولما جلس محمد هذا بعد وفاة آبيه في مجلسه استصغروه عن ذلك ، فسأله رجل عن حدّ السكر ماهو ، ومتى يكون الرجل سكرانَ ؟ فقال محمد على البدية : إذا عَزَبت عنه الهمومُ ، وباح بسرّه المكتوم ؛ فاستحسنه ا منه ذلك ،

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هدذه السنة، قال: وفيها توفى إبراهيم بن هاشم البَغَوِي ، وإسماعيل بن محمد بن قيراط، وعبد الرحمن بن القاسم بن الرقاسي الهاشمي ، (٤) وعُبيد بن غنام، ومحمد بن عبد الله مُطَيّن ، ومحمد بن عثان بن [محمد بن] أبي شَيْبة، ومحمد بن داود الظاهري ، ويوسف بن يعقوب القاضي .

أمر النيل في هذه السنة - الماء القديم تسع أذرع و إحدى عشرة إصبعا ،
 مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا ، و إحدى عشرة إصبعا .

## ذكر ولاية تكين الأولى على مصر

هو تَكِين بن عبد الله الحَرْبيّ ، الأمير أبو منصور المُعتضديّ الحَرَريّ ، ولاه الخليفة المقتدر بالله على صلاة مصر بعد موت عيسى النّوشِريّ ، فدُعِي له بها في يوم الجمعة لإحدى عشرة ليلة خلّت من شؤال سنة سبع وتسعين ومائتين ، ثم قدم خليفته [1] النكلة عن تاريخ الإسلام الذهبي وعقد الجمان . (٢) هي مجموعة في الأدب أتي فيا

(۱) النكلة عن تاريخ الإسلام للذهبي وعقد الجمان · (۲) هي مجموعة في الأدب أتى فيها 
بكل غريبة ونادرة وشعر رائق ، صنفها في عنفوان شبابه (راجع كشف الظنون) · (۳) كذا في تاريخ 
الاسلام للذهبي · و في الأصل : « عبد الرحمن بن القاسم الرقاسي » · (٤) كذا في المشتبه 
في أسما الرجال للذهبي · و في الأصل : «غانام» ، وهو تحريف · (٥) التكلة عن المنتظم · (٦) كذا في ها مش الأصل وعقد الجمان · و في الحاب : « الحرزي» بقدم الراميل الزاي وهو تصحيف · (٢)

إلى مصريوم الأربعاء فى ثالث عشرين شؤال، ودام خليفتُه بها إلى أن قدِمها تكين المذكور فى يوم ثانى ذى الحجة من سنة سبع وتسعين ومائتين .

قال صاحب «البغية والاعتباط فيمن ولى الفُسطاط»: قدم تكين يوم السبت ، وتكين لليتين خلتا من ذى الحجّة موافقا لنا ، لكنه زاد في يوم السبت ، وتكين هذا مولى المعتضد بالله ، نشأ في دَوْلت حتى صار من جملة القواد، ثم ولاه المقتدر دمشق ومصر وأقزه عليهما القاهر ، وكان تكين جبّارا مهيبا ولكنه كانت لديه فضيلة ، وحدّث عن القاضى يوسف وغيره ، ودام تكين على إمرة مصر مدّة إلى أن بعث لخليفة في سنة تسع وتسعين ومائتين هدايا وتُحفا، وفي جملة الهدايا ضِلْعُ ابسان طولة أربعة عشر شبرا في عَرْض شبر، زعموا أنّه من قوم عاد، وفي جملة الهدايا أيضا تيس له ضَرع يحلُب لبنا، وخمسمائة ألف دينار، ذكر تكين أنه وجَدها في كنز بمصر ، واستمر تكين بعد ذلك على إمرة مصر حتى خرج عليها جماعة في كنز بمصر ، واستمر تكين بعد ذلك على إمرة مصر حتى خرج عليها جماعة من الأعراب والأحواش فحقز تكين لحربهم جيشا إلى بَرْقَة ، وجعل على الجيش من الأعراب والأحواش فحقز تكين لحربهم جيشا إلى بَرْقَة ، وجعل على الجيش المذكور أبا اليمني وخرج الجيش إلى برقة — وكان هؤلاء الأعراب من جملة عساكر المهدى عُبيد الله الفاطمي الذي آستوتى على بلاد المفرب — فلما قارب الجيش برقة لهم حباسة بن يوسف بعساكر المهدى عبيد الله الفاطمي المقدم ذكره ، وقاتل المهم حباسة بن يوسف بعساكر المهدى عبيد الله الفاطمي المقدم ذكره ، وقاتل خرج اليهم حباسة بن يوسف بعساكر المهدى عبيد الله الفاطمي المقدم ذكره ، وقاتل

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: «رأفزه عليه » (۲) الأحواش، لم نقف لهذه الكلمة على معنى فى معاجم اللغة التى بين أيدينا ، ولعلها جمع كلمة «حوش» العامية التى يراد بها أراذل الناس ، (٣) كذا فى الأصل ، وفى المقريزى (ج ۱ ص ۲۲۷): «أبو اليمن» بدون يا ، وفى الكندى (ص ۲٦٨): «أبو النمر» . (٤) كذا فى المشتبه فى أسماء الرجال للذهبى والعابرى وابن الأثير وأكثر روايات الكندى ، وفى الأصل ومعجم البلدان لياقوت وبعض روايات الكندى : «حباشة » بالحاء المهدلة والشين المعجمة ، وضبط فى المشتبه والعابرى والكندى بفتح الحاء ، وفى معجم البلدان لياقوت وابن الأثير بضم الحاء ، وقال صاحب المقاموس مادة «خبس» : «وخباسة بها، قابد من قواد العبيديين » ، وقال شارحه : «قلت وقد ضبطه الحافل بفتح إلحاء المهملة والشين المعجمة ، فنى كلام المصنف نظر لا يخفى» .

أبا البيني المذكور حتى هزمه وأستولَى على رقة؛ ثم سار إلى الإسكندرية في زيادة على مائة ألف مُقاتل . ولما عاد جيش تكين مُنهَزما إلى مصر، أرسل تكين الى الخليفة يطلب منه المَدَّد، فأمدَّه الخليفة بالعساكر، وفي العسكر حسين [ بن أحمد ] المَـاذَرَائيّ وأحمد بن كَيْغَلَغ في جمع من القواد، وسار الجميع نحو مصر. وكان دخول عسكر المهدى الى الإسكندريّة في أوّل المحرم سنة آثنتين وثلثمائة . و وصلت عساكر الخليفة من العراق الى مصر في صفر ونزلت بها، فتلقَّاهم تكين وأكرم ُنزُلَمَم؛ ثم تهيًّا تكين بعساكره الى القتال ، وخرج هو بعساكر مصر ومعه عساكر العراق وسار الجميم نحو الإسكندريَّة ، ونزلوا بالجيزة في جمادى الأولى، ثم سار الجميع حتى واقوًّا حَبَاسَةَ بعسا كره وقاتلوه ؛ فكانت بينهم وقعة عظيمة قُتل فيها آلاف من الناس من الطائفتين، وثبتَ كُلُّ من العسكريْن حتى أستظهر عسكُر الحليفة على جيش حَبَاسَة الْعَبَيْديّ الفاطميّ وكسره وأجلاه عن الإسكندريّة وبرقة ؛ وعاد حَباسـةُ بمن بَقي معه من عساكره الى المغرب في أسو إحال. وهذا أوَّل عسكرٌ ورد الى الإسكندرية من جهة عُبِيد الله المهدى الفاطمي . ثم عاد تكين الى مصر بعسا كره بعد أن مهد البلاد . وعند ماقدم تكين الى مصر وصل اليها بعدَه مُؤْنِسُ الخادم مع جَمْع من القوّاد ــ أعنى الذين قدموا معه من العراق ــ ونزَّلُوا بالحمراء في النصف من شهر رمضان وليَّ الناس منهم شــدائد الى أن حَرِج الأمير أحمــد بن كَيْغَلَغ الى الشَّأم في شهر رمضانَ المذكور، فلم تطُل مدّة تكين بعد ذلك على مصر وصُرِف عرب إمرتها في يوم الخيس لأربعَ عشرةَ ليلة خلت من ذي القَعْدة ، صرَفه مؤنس الخادم المقدّم ذكره وأرسل الى الخليفة بذلك، فدام تكين بمصر الى أن خرج منها في سابع ذي الحجة سينة آثنتين وثلثمائة ؛ وأقام مؤنس الحادم بمصر يُدُّعَى له بها

<sup>(</sup>١) الزيادة عن الكندى .

(١) ويُخَاطب بالأستاذ الى أن ولّى الخليفةُ المقتدِر ذَكَا الرومى إمرةَ مصر عوضا عن تكين المذكور . فكانت ولايته على مصر خمس سنين وأياما .

\* \*

ما وقیع من الحوادث فی سنة ۲۹۸

السنة الأولى من ولاية تكين الأولى على مصر، وهي سنة تمان وتسعين ومائتين — فيها قدِم الحسين بن حُمدان من أُمّ، فولاه المقتدر ديار بكر وربيعة ، وفيها توفّى مجد ابن عَمرويه صاحب الشَّرطة، توفّى بآمد وحُمِل الى بغداد، وفيها توفّى صافى الحُرمى فقلَّد المقتدر مكانه مؤنسًا الحادم المقدم ذكره ، وفيها خرج على عبيد الله المهدى داعياء أبوعبد الله الشَّيعي وأخوه أبو العباس ، وجرت لها وقعة هائلة ، وذلك في جُمادَى الآخرة ، فقيل الداعيان في جندهما ، ثم خالف على المهدى أهلُ طرابُلُس المغرب، فيهز اليهم فقيل الداعيان في جندهما ، ثم خالف على المهدى أهلُ طرابُلُس المغرب، فيهز اليهم أبنه أبا القاسم القائم بأمر الله فأخذها عَنْوةً في سنة ثلثائة ، وتمهد بأخذها بلادُ المغرب

10

۲.

للهدى المذكور. وفيها قدم القابم بن سيما من غزوة الصائفة بالروم ومعه خَلَق من الأسارى وخمسون عِلْجا قد شُهِّروا على الجمال و بايديهم صُلبان الذهب والفضة . وفيها آستُخلِف على الحُرَم بدار الخليفة نظيرُ الحُرَمِي . وفيها توفى أحمد بن محمد بن مسروق الشيخ أبو العباس الصوف الطُّوسِي أحد مشايخ القوم وأصحاب الكرامات ، مسروق الشيخ أبو العباس الوق الحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين البغدادي قيم بغداد وحدّث بها . وفيها توفى أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين البغدادي المعروف بآبن الرّاوندي الماجن المنسوب الى الحسزل والزندقة ؟ كان أبوه يهوديا

= للناس: هذا مولاكم وهو يبكى من شدة الفرح، فكان ذلك سببا فى تمهيد السبيل له، وعظم نفوذه في بلاد المغرب ، ثم ذهب الى رفادة ( بفتح الراء والدال المهملتين ببنهما قاف مشددة بعدها ألف : بلدة كانت بإفريقية بينها و بين القيروان أربعة أميال) ونزل بقصر من قصورها وأمر يوم الجمعة بذكر اسمه في الخطية في سائر البلاد وتلقيبه بالمهدى أميرا لمؤمنين ، فلما استقامت له البلاد ودانت له العباد و باشر الأمور ينفسه وكف يدأبي عبد الله و يد أخيه أبي العباس، داخل الحسد أبا العباس فأقبل يزري على المهدى في مجلس أخيه و يتكام فيه وأخوه ينهاه فلايزيده ذلك الالجاجا ، فعلم بذلك المهدى فأمر رجاله أن يرصدوا أبا عبدالله وأخاه أبا العباس و يقتلوهما ، فلما وصلا الى قرب القصر فتلوهما وثارت فتنة يسبب قتلهما أسكنها المهدى وقامتفتة ثانية بين كتامة وأهل الفيروان قتل فيها خلق كثير فسكنها أيضا المهدى ثم عهد المرولده أبىالقاسم بالخــلاقة • انتهى ملخصا من ابن الأثير ووفيات الأعيان وعقـــد الجمان • ومنه يعلم أن الداعين هما : وجعل أحدهما داعية أبي محمد عبيد الله المهدى والآخر دا ية أبي عبدالله الشيعيُّ . (١) النلج بوزن العجل : الرجل الزوى الضخم من كفار العجم . (٢) اختلف المؤرخون في سنة وفاة ابن الراوندي فقال المسعودي.: إنه توفي ســـة ه ٢٤ هـ، وقال ابن خلكان : إنه توفي ســة . ٢٥ هـ، والأرجح ما ذكره المؤلفهنا و يؤيده ما جاء في معاهد التنصيص من أنه توفي سنة ٢٩٨ هـ. وقد ذكر أذلة الترجيح الدكتور نيبرج فىالمقدّمة التيوضعها لكتاب الانتصار والردعلي ابن الراوندي للخياط(ص . ٤ – ٣ ٤ طبع دار الكنب المصرية) . (٣) كذا في كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان (ج ١ ص ٣٨ طبع بولاق) ومعاهدالتنصيص (ج ١ ص ٧٦ طبع بولاق) . و يقال له أيضا : «الوندى» وهو المتغلب في الكتب القديمة · ووردنى الأصل والمنتظم : « الريوندى» · وراوند (ختج الرا ، والواو و بينهما ألف وسكون النون و بعدها دال مهملة): قرية من قرى قاسان(بالسين المهملة)بنواحى أصبان ، وهي غيرقا شان التي بالمعجمة الحجاو رة نتم .

فأسلم [ هو ]؛ فكانت اليهود تقول السلمين: احذَروا أن يُفْسِد هذا عليكم كَابَكم كَا أَصُلَمُ الله المسلمين: احذَروا أن يُفْسِد هذا عليكم كَابكم كا أفسد أبوه علينا كتابنا . وصنف أحمدُ هذا فى الزندقة كتباكثيرة، منها: كتاب بعث الحكة، وكتاب الدامغ للقرآن وغير ذلك، وكان زنديقا، وكان يقول: إنا نَجِد فى كلام أكثم بن صَدِيني أحسن من ﴿ إِنّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴾ و ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ الْفَلْقِ ﴾ ، وإنّ الأبياء وقعوا بطلسمات كما أنّ المغناطيس يَجدنب الحديد ؛ وقولِه صلى الله عليه وسلم لهار: وق تقتُلك الفئة الباغية " ، قال : فإنّ المنجم يقول مثل هذا إذا عرف المولد و [ أخذ ] الطالع . ولهذا التعيس الضال أشياء كثيرةً من هذا الكفر البارد عرف المؤد و المُخرقة أشهر من الذي يُشيمُ أسماعَ الزنادقة لعدم طلاوة كلامه ، وأمرُه في الزندقة والمَخْرَقة أشهر من

(٢) وقد نقض أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثانِ المعروف بالخياط من أهيان المعترلة أكثر كتب ابن الراوندي ، ومنها: كتاب الانتصار الذي قام بنشره الدكتور نيعرج الأستاذ بجامعة أبسالة من مملكة السويد . وكان الخياط في غاية الشهرة بعلمه باختلاف التكلمين ومذاهبهم وآرائهم ورّاجهم . و يشهد بذلك كثرة ذكره في كتاب ابن المرتضى ومروج الذهب للسعودي وغرهما من الكنب عند الرواية عن المعتزلة أو الحكاية عن رجالها ، ويشهد بواسع علمه أيضا كتاب الانتصار، وهو شيخ البلخي الذي ألف كتابا في رجال المعتزلة ومقالاتها ، واستفاد ان المرتضى منه في كل صفحة مر\_ كتابه «المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل» ، كما نقضها أيضا أبو على محمد بن عبد الوهاب الجبائي وابنه (٣) كذا في كتاب المنية والأمل لابن المرتضى، وهو كتاب بعث الحكمة أبو هاشم عبد السلام . ف تقوية القول بالاثنين . وفي الأمـــل : ﴿ نَعْتَ الْحَكَمَةُ ﴾ وهو تحريف . اهتدوا اليها وأصابوها • والطلمهات جمــع طلمتم ، وهو غبر عربي ، وكأنه مأخوذ من لنـــة اليونان • (a) هو عمار بن ياسر من أصحاب رسمول الله صلى الله عليه وسمنع · وسبب الحديث أن رسمول الله صلى الله عليه وسلم أمر أنب يبني مسجده فعمل فيه رسول الله لبرغب المسلمين في العمل فيسه ، فعمل فيه المهاجرون والأنصار ودأبوا فيه ، فدخل عليسه عمار بن ياسر وقد أثقلوه باللبن فقال: يارسول الله ، قَنْوَىٰ ، يَحْمُونَ عَلَّ مَا لا يَحْمُلُونَ ؛ قالت أم سـلمة زوج النبي صلى الله عليــه وسلم : فرأيت رسول الله ينفض وفرته بيسده وكان رجلا جعدا وهو يقول : "و يح أن سمية ليسوا بالذي يقتلونك إنمــا تقتلك الفتة الباغية " . (راجع سيرة ابن هشام طبع أور باص ٣٣٦ - ٣٣٧) . (٦) از بادة (v) من خرق الرجل (بالتشديد) اذا أكثر الكذب · عن المنتظم • أن يذكر؛ عليه اللعنة والخزى . ولما تزايد أمره صلبه بعض السلاطين وهو آبن ستّ وثمانين سنة . وفيها توقى أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن سميد النيسابورى الحيرى الواعظ الإمام، مَوْلِدُه بالرَّى ثمْ قدِم نيسابورَ وسكنها، وكان أوحدَ مشايخ عصره وعنه آنتشرت طريقة النصوف بنيسابور .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها توقى أبو العباس أحمد ابن محمد بن مَسْرُوق، وُبُهُلُول بن إسحاق الأنباري ، والجُنيْد شيخ الطائفة، والحسن ابن علويه القطّان ، وأبو عثمان الحِيرِيّ الزاهد، ومحمد بن على بن طَرْخان البَلْخيّ الحافظ، ومحمد بن سليان المَرْوزِيّ، ومحمد بن طاهر الأمير، ويوسف بن عاصم .

إمر النيل في هذه السنة - الماء القديم ثمانى أذرع وأربع أصابع . مبلغ
 الزيادة سبع عشرة ذراعا وثمانى أصابع .

+ +

السنة الثانية من ولاية تكين الأولى على مصر، وهي سنة تسع وتسعين وماثتين – فيها قبض المقتدر على وزيره أبي الحسن على بن الفرات ونُهِبت دوره وهُمَتِكَ حُرَّمُه، بسبب أنه قبل للخليفة : إنه كاتب الأعراب أن يَكْبِسوا بغداد، ونُهِبت بغدادُ عند القبض عليه؛ واستوزر المقتدرُ أبا على محمد بن عُبيد الله بن يحيى ابن خاقان . وفيها سار عبيسد الله المهدى الفاطمي الى المهدية ببلاد المغرب ودُعِي له بالحلافة بِرَقَادة والقَيْروان وتلك النواحى؛ وعظم ملكه فشق ذلك على الحليفة

ما وقـــع مرـــ الحوادث ف سنة ٢٩٩

<sup>(</sup>۱) فى المنتظم : « وهو ابن ست وستين سنة » ; (۲) هو بهلول بن اسحاق بن بهلول ابن حسان بن سنان أبو محمد التنوخي كما فى المتنظم وعقد الجمان ، (۳) راجع الحاشسية رقم ٦ ص ١٧٥ ، ١٧٥ ، من هذا الجزء .

المقتدر العباسي . وفيها توقّ أحمد بن نصر بن ابراهم الحافظ أبو عمرو الخَفَّاف، رحل في طلب الحديث ولتي الشيوخ، وكان زاهدا متعبّدا صام نَيِّفًا وثلاثين سينة وتصدّق سرّا وعلانية بأموال كثيرة . ونيها توقّ الحسين بن عبد الله بن أحمد الفقيه أبوعلى الخرَق والدالإمام عمر مصنف كتاب وو عنصر الخرق " في مذهب الإمام أحد ابن حنبل، وكان زاهدا عابدا، مات يوم عبد الفطر. وفها توفى محمد بن أحمد بن كَيْسَان الإمام أبو الحسن النحويّ اللغويّ أحد الأئمة النحاة ، كان يحَفَظُ مذاهب البصريّين والكوفيّين في النحو، لأنه أخَذ عن المبرّد وتملّب . وفيها توفّي مجد بن إسماعيل الشيخ أبو عبد الله المغربي الزاهد أستاذ ابراهم الخوّاص وابراهم بن شَيبان وغيرهما ، كان كبير الشأن في علم المعاملات والمكاشفات، وجم على قد ميه سبعا وتسمين حجَّة. قال إبراهيم بن شيبان : توفُّ أبو عبــد الله علَى جبل الطور فدفته إلى جانب أستاذه على بن رَزين بوصيّة منه ، وعاش كلّ واحد منهما عشرين ومائة سنة . قلت : ولهذا حجّ سبما وتسمين حجّة ، وفيها توفّى عمد بن يحيى بن محد البغدادي المعروف بد « حامل كَفَنِه » ، كان فاضلا ، وقع له غريبة وهوأنَّه مرض فأغمى عليه فنسل وَكُفِّن وَدُفَن، فَلَمْ كَانَ اللَّيلِ جَاءَهُ نَبَّاشُ فَنَبَشَ عَنه، فَلَمَا حَلَّ أَكَفَانَهُ لِيأخذُها آستوَى قائمًا ، فخرَج النَّباش هار با ؛ فقام هو وحمل أكفانه وجاء إلى منزله وأهله ١٠ وهم يبكون عليه، فدق الباب، فقالوا: من؟ قال: أنا فلان؛ فقالوا: ياهذا، لا يعلُّ لك أن تَزيدنا على ما نحن فيه! قال : آفتحوا فوالله أنا فلان؛ فمرَّفوا صوته ففتحوا

 <sup>(</sup>١) كذا في المتنظم وعقد الجمان والبداية والنهاية . وفي الأصل : « أحمد بن نصر بن إسماعيل » .
 (٢) الخرق : (بكسر الخاء وفتح الراء آخره قاف)، وهذه النسبة الى بيع الخرق والثياب، كما في أنساب السمعاني والمشتبه في أسماء الرجال للذهبي .
 (٣) التكلة عن شرح القاموس وكشف الظنون، وهذا ٢٠ المتحد محفوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم ٢٢ فقه حنيل مخطوط .

له وعاد حزنهم فرحا ، ويسمّى من حينئذ ووحامل كفنه ؟ سكن ووحامل كفنه " دمشق وحدَّث بها . قال أبو بكر الخطيب : ومثل هذا سعيد الكوفي فإنَّه لَّمَا دُلِّي في قبره آضطرب فُملَّت عنه أكفانه فقام و رجع الىمنزله ، ثم وُلِد له بعد ذلك آبنُه مالك . وفيها توقَّى مُشَاد الدِّينَوريّ الزاهد المشهور ، كان من أولاد الملوك فتزهّد وترك الدنيا وصحب أيا تراب النَّخْشِيُّ وأيا عُبَيْدُ [البُّسْرِيِّ] وغَرَهما، وكان عظيم الشأن؛ يُحكى عنه خوارقُ ، قيل : إنه لما آحتُضر قالوا له : كيف تجدك؟ فقال : سلوا المِلَّة عنى؛ فقيل له : قل لا إله إلا الله؛ فحوَّل وجهَه الى الحائط فقال :

أَفْنَيْتُ كُلِّي بِكُلُّكُ ﴿ هَذَا جِزَا مَنْ يُحَبِّكُ

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هـــذه السنة ، قال : وفيها توفى أحــد بن أنّس ان مالك الدمشق، وأبو عمرو الحَفَّاف الزاهد أحمد بن نصر الحافظ، والحسين بن عبد الله الخَرِق والد مصنّف وو عنصر الخَرق " وعلى بن سعيد بن بَشير الرازي، ومجد بن يزيد بن عبد الصمد، وتُمشَّاد الدينُوريّ الزاهد .

النيل ف هذه السنة - الماء القديم ستّ أذرع و إحدى عَشْرة إصبعا. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وثماني أصابع .

السنة الثالثة من ولاية تكين الأولى على مصر، وهي سنة ثلثائة – فيها تتبُّع الخليفة أصحابَ الوزير أبى الحسن بن الفُرات وصودروا ونُجَرّبت ديارُهم وضُيربوا، مب الحوادث وعُدِّب آبُ الفرات حتى كاد يتلَف؛ ثم رَفَقُوا به معد أن أُخذت أموالُه . ثم عُـزل

 <sup>(</sup>١) الزيادة عن عقد ألجمان والرسالة القشيرية .
 (٢) في الأصل : « أحمد بن إدريس » ؟ والتصويب عن الذهبي وعمَّا سيأتي للؤلف ذكره في وفيات صنة ٣٠٩ ه.

الخافانيّ عن الوزارة ورُشِّع لها على بن عيسي. ويقال: فيها ولّدت بغلة، فسبحان الله القادرعلي كلُّ شيء! . وفيها ظهَر مجمد بن جعفر بن عليَّ بن مجمد بن موسى بنجعفر ابن على بن الحسين بن على بن أبي طالب في أعمال دمَشْق، فخرج اليه أميرُ دمَشق أَحَدُ بِنَ كَيْغَلَغ ، ثم آقتتلا فقُتِل محمد في المعركة وحُمَلْ رأسُه الى بغداد فنُصب على الجسر . وفيهـا وقع ببغداد والبادية وباءً عظيم وموتُّ جارف، فمـات الناس على الطريق . وفيها ساخ جبل بالدِّينَور في الأرض وخرَج من تحته ماء كثير غرَّق القُرَى . وفيها وقَعت قطعة عظيمة من جبل لُبْنار ﴿ فِي البحرِ ، وتناثرت النجوم في جُمادَى الآخرة تناثرا عجيبا وكلّه الى ناحية المشرق. وفيها حجّ بالناس الفضــل بن عبد الملك الهاشميّ . وفيها توفّي عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام ابن عبد الرحمن بن معاوية بنهشام بن عبد الملك بنَمْروان بن الحكم بنأ في العاص ابن أميّة الأُموىّ المغرى أميرالاندُلس، وأمّه أمّ ولد يقال لها عشار؛ بويم بالإمْرة في صفر سنة خمس وسبعين وماثتين في السينة التي توقّي فيها أخوه الْمُنْهَذِر في أمَّام المعتمد؛ وكانزاهدا تاليا لكتاب الله تعالى؛ بني الرِّبَاط بُقُرْطُبَةَ ولزم الصلوات الخمس بالجامع حتى مات في شهر ربيع الأول، وكانت أيَّامه على الأندلُس حسا وعشر بن سنة وستَّةَ أشهر وأياما؛ وتولَّى مكانه آبن آبنه عبدُ الرحمن بن مجد بن عبد الله في اليوم الذي مات فيه جدَّه المذكور، وكنيته أبو المُظَفِّر فلَقَّب نفسه بالناص؛ وتوتَّى عبد الرحمن هذا في سنة خمسين وثلثمائة . وقد تقدّم الكلام في ترجمة جدّ هؤلاء الثلاثة عبدالرحن الداخل أنَّه فرْ من الشام جافلًا من بني القباس ودخَل المغرب وملَكها، فسُمِّي لذلك عبدَ الرحمن الداخل . وفيها توقُّ عُبيد الله [بن عبد الله] بن طاهر بن الحسين

 <sup>(</sup>۱) فى الأصل : «وحملت رأسه الى بغداد فنصبت» ، والرأس مذكر .
 التكلة عن المنتظر وعقد الجمان وابن الأثير، وسيذكر فها يأتى عن الذهبي فى وفيات هذه السنة .

الأمير أبو محمد الخُزَاعيّ، كان من أجلّ الأمراء، ولي إمْرة بغداد ونيابتها عن الحليفة وعدّة ولايات جليسلة ، وكان أديب فاضلا شاعرا فصيحا ، وقد تقدّم ذكر والده في أمراء مصر في هذا الكتاب، وأيضا نبذةٌ من أخبار جدّه في عدّة حوادث؛ وفي الجملة هو من بيت رياسة وفضل وكرم .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هده السنة ، قال : وفيها توفي أبو العباس أحمد ابن محمد البرآفي ، وأبو أميَّة الأحوص بن الفضل الغَلابي ، والحسين بن عربن أبى الأحوص ، وعلى بن سعيد العسكري الحافظ، وعبيد الله بن عبد الله بن طاهر بن الحسين الأمير ، وعبد الله بن محمد بن عبد الرحن الأموى صاحب الأندلُس ، ومحمد بن أحمد بن جعفر أبو العَلاء الوَكِيمي ، ومحمد بن الحسن بن سماعة ، ومسدّد ابن قطن .

إمر النيل في هذه السنة \_ الماء القديم سبع أذرع و إصبع واحدة . مبلغ
 الزيادة ثماني عشرة ذراعا و إصبع واحدة .

\* +

السنة الرابعة من ولاية تكين الأولى على مصر، وهي سنة إحدى وثلثمائة — فيها قبض المقتدر على وزيره الخاقاني في يوم الاثنين العشر خلون من المحترم، وكانت مدة وزارته سينة واحدة وشهرا وخمسة أيام ، وكان المقتدر قد أرسل يلبق المُؤنسي

من الموادث في سنة ٣٠١

(۱) كذا في أنساب السمعاني ومعجم يا قوت والمشتبه ، والبرائ نسبة الى براثا : محلة كانت في طرف بغداد في قبلة الكرخ وجنو في باب محول ، وفي الأصل : «البراني» بالنون وهو تصحيف . (۲) كذا في الأصل وتاريخ الإسلام للذهبي وأنساب السبعاني ، و في المتظم : « الأحوص بن المفضل بن غسان ابن المفضل به ، و في عقد الجمان : « الأحوص بن المفضل بن غسان بن الفضل » . (٣) هو أبو على محمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان كما تقدّم . (٤) كذا في تجارب الأمم لا بن مسكويه والنبيه والإشراف للمعودي وصلة الطبري ، و في الأصل وبعض مصادر أخرى : « بليق » .

فى ثلثائة غلام إلى مكَّة لإحضار على بن عيسى للوزارة ، فقدم أبن عيسى المذكورُ في المحرِّم وتوتَّى الوزارة . وفيها في شعبان ركب الخليفة المقتدر من داره الى الشياسيَّة ثم عاد في دجلة ، وهي أول رَكْبة ظهر فيها للعامّة منذ ولى الخلافة . وفيها في يوم الأثنين سادس شهر ربيع الأول أدخل الحسين بن منصور المعروف بالحلّاج مشهورا على جمل الى بنداد وصُلِب وهو حمَّ في الحانب الغربي وعليه جُبَّة عَوُّديَّة ، ونُودي عليه: هذا أحد دُعاة القرامطة ؛ ثم أنزلوه وحُبس وحده في دار ورُمي بعظائم، نسأل الله السلامة في الدين؛ فأحضره على بن عيسى الوزير وناظره فلم يجد عنده شيئًا من القرآن ولا من الفقه ولا من الحديث ولا من العربيّة ؛ فقال له الوزير: تعلُّهُ لَى الوضوء والفرائضَ أولى من رسائل ما تَدْرى ما فيها ثم تدّعى الإلهية! فرده الى الحبس فدام به إلى ما يأتى ذكره فى محلَّه • وفيها أفرج المقتدر عن الوزير الحامانيُّ فأطلق وتوجَّمه إلى داره • وفيها ﴿ في شعبان خَلَع المقتدر على آبنه أبي العبَّاس وقلَّده أعمال الحرب بمصر والغرب، وعمرُه أربع سنين، وأستُخْلِف له [على مُصْر] مُؤْنسُ الخادم . وفيها توفي الحسن بن جَهْرام أبو سعيد القرمطيّ المُتُغلِّب على هَجِر ، كان أصله كَالا فهرَب واستغوَّى خَلْقا من القرامطة والأعراب وغلّب على القَطْيف وهجر، وشغَل المعتضدَ عنه الموتُ، فآستفحل أمره ووقع له مع عساكر المكتفي وقائع وأمور، وقتل الحجيجَ وأفسد البلادَ، وفعل مَالاً يَفْعُلُهُ مُسلِّمٌ، حَتَّى قَتْلُهُ خَادِمُ صَفَّلَتِيَّ فَي الْحَمَّامُ أَرَادُهُ عَلَى الفَاحشة فخنَّفه الخادم وقتله وذهبت روحه الى سقر. وفيها توفّى حُدُو يه بن أسد الدمشتيّ المعلم، كان من

<sup>(</sup>۱) الشاسية (بفتح أقله وتشديد ثانيه ثم سين مهملة): مندو به الى بعض شماسى النصارى وهي مجاورة لدار الروم التي في أعلى مدينة بغداد و إليها ينسب باب الشهاسية ببغداد . (انظر معجم ياقوت في اسم الشهاسية) . (۲) العودية : نسبة الى العود (بالفتح) : جبل باليمن . (۳) الزيادة عن ابن الأثير وعقد الجمان . (٤) القطيف (بفتح الأول وكر الثاني) : كانت مدينة بالبحرين ثم صارت قصبتها وأعظم مدنها . (انظر معجم ياقوت في اسم القطيف) .

الأبدال [ و ]كان مجاب الدعوة وله كرامات وأحوال، مات بدمشق . وفيها توفَّى عبد الله بن على بن مجد بن عبد الملك بن أبي الشوارب القاضي، كان إماما فاضلا عالى، استقضاه الخليفة المكتفى على مدينة المنصور في سنة آثنتين وتسمين وماثتين. الى أن نقله المقتدر إلى الحانب الشرق في سنة ست وتسمعين وماثنين فأصابه فالج ومات منه . وتوقى آنـــه بعده مثلاثة وسبعين يوما وكان يُخلُّفه على القضاء . وفيها توقّى على بن أحمد الراسي الأمير أبو الحسن ، كان متولّيا من حدود والمط الى جُنْدَيْسَابُور ومن السوس الى شَهْرَزُور ، وكان شجاعا مات بجُنْدَيْسَابُور وخلّف ألف ألف دينار و [ من ] آنية الذهب والفضة [ ما قيْمُتُه ] مائَّةُ ألف دينار [ومن الخَرِّ أَلْفَ ثُوبٍ} وأَلْفَ فُرسَ وأَلْفَ بِعْلَ وَأَلْفَ جَمَّلَ، وَكَانَ لَهُ ثَمَانُونَ طُوازًا تُنْسَجُ فيها الثياب التي لملبوســـه . وفيها تُوُقِّي محمد بن عَبَّانَ بن إبراهـــيم بن زُرْعَة التُّقَفِيُّ مولاهم، كان قاضي دمشق ثم ولى قضاء مصر؛ كان إماما عالما عفيفا ؛ ولما أراد أحمدُ بن طُولُون خُلُمَ الْمُونَّق من ولاية العهد أمَّره بخلعه، فوقَف بإزاء منبردِمَشق وقال : قد خلعتُ أبا أحمق ( يعني [أباً] أحمد ) كما خلعتُ خاتمي من إصبعي، ومضَى سنون الى أن ولي المعتضدُ بن الموقِّق الخلافةَ ودخل الشام يطلُب من كان تُنفض أباه ، فأحضر القاضي هذا وجماعة فَحَملوا في القيود مصه وسافر؛ فلما كان

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبد الله و يعرف بالأحنف . (راجع عقد الجمان والمنتظم فى حوادث هذه السنة) .

(۲) مدينة بخوزستان ، بناها سابور بن أردشير فنسبت اليه . (۳) السوس (انظر الحاشية رقم ۲ م ۲ م ۲ م آول من هسده الطبعة) . (٤) شهر زو ر ( بفتح فسكون فرا ، مفتوحة بعدها زاى مضمومة و را ، ) : كورة واسسعة فى الجبال بين إربل وهمسذان أحدثها زور بن الضحاك ، ومعنى شهر بالفارسية : المدينة . (راجع معجم يافوت) . (۵) الزيادة عن عقد الجمان .

 <sup>(</sup>٦) كذا في تقد الجان وشدرات الذهب، وهو الموافق لما تقدّم في ص ٩٩ من هدذا الجزء .
 بق الأصلهذا: «محمد بن عمار»، وهوتحريف .
 (٧) النكلة عن عقد الجان .

ما وقسع من الحوادث

ن سة ۲۰۲

فى بعض الأيام رآهم المعتضد فى الطريق فطابهم وأراد الفتك بهم، فقال: من الذى قال و أبا أحق "؟ فحرس القوم؛ فقال له القاضى: يا أمير المؤمنين، نسائى طوالق وعبيدى أحرار ومالى فى سبيل الله إن كان فى هؤلاء القوم مَن قال هـذه المقالة؛ فاستظرفه المعتضد وأطلق الجميع؛ ومشى له ذلك فى باب المُماجَنة.

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها توقى أحمد بن محمد ابن عبد ابن عبد المن عبد المن عبد المن عبد العزيز بن الجعد الوَشَّاء، وأبو بكر أحمد بن هار ون البَّرَذَعِيّ، و إبراهيم بن يوسف الرازيّ، والحسين بن إدريس الأنصاريّ الهَرَوِيّ، وعبد الله بن مجد بن الجيهة في رمضان ، وعمرو بن عثمان المكيّ الزاهد ، ومجد بن العبّاس بن الأخرم الأصبهانيّ، ومجد بن يحيى بن مَنْدَة العبديّ .

إأمر النيل في هذه السينة – الماء القديم أربع أذرع وآثنتا عشرة إصبعا.
 مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعا و إصبع واحدة .

+ +

السنة الخامسة من ولاية تكين الأولى على مصر، وهي سنة آثنتين وثائمائة — فبها عاد المهدى عُبَيْد الله الفاطمي من المقرب الى الإسكندرية ومعه صاحبه حَبَاسة المقدّم ذكره، فحرت بينه وبين جيش الخليفة حروب قُتِل فيها حَبَاسة، وعاد مولاه عبيد الله الى القيروان وفيها فى المحرّم ورد كتاب نصر بن أحمد الساماني أمير خُراسان أنه واقع عمَّه إسحاق بن إسماعيل وأنّه أسره ؛ فبعث اليه المقتدر بالخلّع واللواء .

<sup>(</sup>۱) البرذعى نسبة الى بردعة (بالدال والذال معا): بلد فى أقصى أذر بيجان . و ينسب أيضا الى برديج وهى قريبة من بردعة . (۲) كذا فى الأصل وشذرات الذهب . وفى المنتظم : « عبد الله ابن أحمد بن فاجية » . (۳) كذا فى ابن خلكان وعقد الجان ، والعبدى " : نسبة الى أخواله . ب بنى عبد ياليل . وفى الأصل : «العنبارى " » ، وهو تحريف .

وفيها صادر المقتدر أبا عبد الله الحسين بن عبد الله بن الحَصَّاص الحوهري ، وكُبست دارُه وأُخذ من المــال والجوهر ما قيمتُه أزبعةُ آلاف ألفٍ دينار . وقال أبو الفرج آبن الحَوْزيِّ: أخذوا منه ما مقداره سنَّةَ عشرَ ألفَ ألف دينار عينا وورقا [وآنية] ولَّهَاشا وخيلا [وحدما]. قال أبو المظفّر في مرآة الزمان: وأكثر أموال آبن الحصّاص المذكور من قَطْر النَّدَى بنت مُحَمَارَوَ يُه صاحب مصر، فإنَّه لمـا حَمَلها من مصر الى زوجها المعتضد كان معها أموالُ وجواهرُ عظيمةُ؛ فقال لها آبن الحصَّاص: الزمان لا يدوم ولا يُؤمن على حال، دَعى عندى بعضَ هـذه الجواهـ، تَكُن ذخيرةً لك ، فأودعته ، ثم ماتت فأخذ الجميع . وفيها خرج الحسن بن على العلوى الأطروش ، ويُلقّب بالداعي، ودعا الديلَم إلى الله، وكانوا مجوسا، فأسلموا وبنَى لهم المساجدً ، وكان فاضلا عاقلا أصلَح الله الديلمَ به . وفيها قلَّد المقتدر أبا الهَيْجَاء عبدَ الله بن ، حَمْدان المَوْصِلَ والحزيرةَ . وفيها صُلِّي العيدُ في جامع مصر، ولم يكن يُصلِّي فيه العيد قبل ذلك ، فصلَّى بالناس علَّى بن أبي شَيْخَة ، وخطَب فغلط بأن قال : اتقوا ألله حَقُّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إلا وأنتم مشركون . نقلها عَلَىٰ بن الطحَّان عن أبيـــه وآخر . وفيها في الرجعة قطعَ الطريقَ على الحاجِّ العراقِّ الحسنُ بن عمر الحسينيُّ مع عرب طبئ وغيرِهم ، فأستباحوا الوفد وأسروا مائتين وثمانين آمرأة ، ومات الخلق بالعطش والجوع . وفيها توقّ العبّاس بن محمد أبو الهَيْمُ كاتب المقتــدر، كان كاتبا جليلا، كان يَطْمَع في الوزارة، ولما وَلِي على بن عيسي الوزارة أعتقله فمات يوم الأحد سَلْخَ ذِي الحِجَّة ، وأوصى أن يُصَلِّى عليمه أبو عيسى البَلْخِيِّ وأن يُكَبِّر عليه أربعا وأن يُسَمَّ قَبْرُه .

<sup>(</sup>١) النكملة عن كتاب المنتظم

 <sup>(</sup>۲) فى تاريخ الاسلام للذهبى : « يحيى بن الطحان» .

إأمر النيل في هذه السنة - الماء القديم خمس أذرع وعشرون إصبعا .
 الزيادة ست عشرة ذراعا و إحدى عشرة إصبعا .

## ذكر ولاية ذُكا الروميّ على مصر

الأمير أبو الحسر. ذكا الروى الأعور ، ولي إمرة مصر بعد عزل تكين الحربية عن مصر ، ولآه الحليفة المقتدر على الصلاة ، فحرج من بغداد وسافر إلى أن قدم مصر في يوم السبت لا تنتى عشرة خلت من صفر سنة ثلاث وثلثائة ، فحل على الشرطة محمد بن طاهر مدة ثم عزله بيوسف الكاتب ، وقدم بعده الحسين ابن أحمد الما فرايي على الخراج ، ثم رد محمد بن طاهر على الشرطة ، ثم بعد قدوم ابن أحمد الما فريس الحادم بجيع جيوسه لثمان خلون من شهر ربيع الآخر من سنة ثلاث وثلثائة ، وكان ورد على مؤنس كاب الحليفة المقتدر يعزفه بخروج الحسين بن حمدان عن الطاعة وأن يعود إلى بغداد و يأخذ معه من مصر أعيان القواد : مثل أحمد بن كيفنغ وعلى بن أحمد بن بسطام والعباس بن عمرو وغيرهم عن يفاف منهم ، ففعل مؤنس ذلك ، واستمر ذكا بمصر على إمرتها من غير منازع عن فان منهم ، ففعل مؤنس ذلك ، واستمر ذكا بمصر على إمرتها من غير منازع الحل أن خرج إلى الاسكندرية في أول المحزم سنة أربع و انثائة ، فلم تطل غَيْبتُه عنها وعاد إليها في ثامن شهر ربيع الأول ، فبلغه أن جماعة من المصريين يكاتبون المهدى ، فتقبض على جماعة منهم وسجنهم وقطع أيدى أناس وأرجاهم ، فعظمت هيئته في قلوب الناس ، ثم أجلى أهل لُوبية ومَراقية من مصر الى

<sup>(</sup>۱) فى الكندى : « وجعل مكانه وصيفا الكاتب » . (۲) كذا فى المقريزى وما تفيده عبارة الكندى . وفى الأصل : « أيدى أخر » . (٣) لو بية ( بالضم ) : مدينة بين الاسكندرية و برقة . ومراقية (بالفتح والقاف المكسورة) : اذا قصد القاصد من الإسكندرية الى إفريقية فأتول بلد يلقاه مراقية ثم لوبية .

الإسكندريّة . ثم فسَد بعد ذلك ما بينه و بين جُند مصر والرعيّة ، بسبب ذكر الصحابة رضى الله عنهم بما لا يليق ، ونسب القرآن الكيم إلى مقالة المعتزلة وغيرهم . و بينها الناس فى ذلك قدمت عساكر المهدى عبيد الله الفاطمى من إفريقيّة إلى لُوبِية وَمَرافِية ، وعلى العساكر أبو القاسم ، فدخَل الإسكندريّة فى ثامن صفر سنة سبع وثلثمائة ، وفتر الناس من مصر إلى الشأم فى البرّ والبحر فهلك أكثرهم ؛ فلما رأى ذكا ذلك تجهيّز لفتالهم ، وجمع العساكر وحرج بهم وهم مخالفون عليه ، فعسكر بالجيزة ، وكان الحسين بن أحمد الماذرائي على حراج مصر فحدد العطاء للجند وأرضاهم ، وتبيّا ذكا للحرب وجد فى ذلك وحفر خندقًا على عسكره بالجيزة ، و بينها هو فى ذلك ميض ولزم الفراش حتى مات بالجيزة فى عشيّة الأربعاء لإحدى عشرة خلت من شهر ربيع الأقل سنة سبع وثلثمائة ، فنعسل وصلّى عليه وحمل حتى دُفِن بالقرافة . شهر ربيع الأقل سنة سبع وثلثمائة ، فنعسل وصلّى عليه وحمل حتى دُفِن بالقرافة . وكان ولايته على مصر أربع سنين وشهرا واحدا . وتولّى تكين الحربيّ عوضه مصر معرفة كانت فيه وعقل وتدبير .

+ +

ما وقــع من الحوادث في سنة ٣٠٣ السنة الأولى من ولاية ذَكاء الرومى على مصر، وهي سنة ثلاث وثلثائة ـــ فيها وُلِد سيف الدولة على بن عبد الله بن حَدان . وفيها كاتب الوزير على بن عبسى

(۱) فى الكندى : « وذلك أن الرعبة كنبوا على أبواب المسجد الحامع ذكر الصحابة والقرآن فرضيه جمع من الناس وكرهه آخرون ، وكان محمد بن طاهر صاحب الشرط معينا لأهل المسجد والرعيسة على ذلك ، فاجتمع الناس لأربع عشرة خلت من شهر رمضان سنة خمس وثلثائة الى دار ذكا بالمصلى القديم يتشكرونه على ما أذن لهم فيسه ، فوشب الجند بالناس ، وحرضهم على ذلك محمد بن اسماعيل بن مخلد، فنهب يقوم وجرح آخرون ، وأقبل ابن مخلد من الغد الى المسجد الجامع فلم يترك شيئا عما كتب عليه حتى محاه ، ونهب الناس فى المسجد والأسواق وأقبل الجند يرمشد ، وعزل ذكا محمد بن طاهر عن الشرط وجعسل مكانه وصيفا الكاتب » . (٢) كذا فى الأصل والمقريزى ، وفى الكندى : « فى شهر ربيع الآخر» .

القرامطةَ وأطلق لهم ما أرادوا من البيع والشراء، فنسبه الناس الى موالاتهم، وليس هوكذلك، و إنما قصَد أن يتألُّفهم خوفًا على الحاجُّ منهم . وفيها تواترت الأخبار أنّ الحسين من حَمدان قد خالف، وكان مؤنس الحادم مشغولا بحرب عسكر المهدي بمصر، فندّب على بن عيسى الوزيّر رائقًا الكبيرَ لمحاربته؛ فتوجّه إليه رائق بالعساكر وواقعــه فهزمه أن حَمْدان، فسار رائقُ إلى مؤنس الخادم وأنضم عالمه، وكان بين مؤنس وابن حَمْدان خُطُوب وحروب . وفها توفي أحمد[بن على ] بن شُعَبُ بن على " ابن سِنان بن بجر الحافظ أبو عبد الرحن القاضي النَّمَا أَيُّ مَصَّف السنن وغيرها من التصانيف، وُلد سنة خمسَ عشرةَ ومائتين، وسمــعالكثير، و رحل الى نيسابور والعراق والشام ومصر والحجاز والحزيرة؛ وروّى عنه خَلْق وكان فيه تشيّع حسن. قال أبو عبــد الله بن مَنْدَة عن حزة المُقْمى المصرى وغيره : إن النَّسَّائي خرج مَن مصر في آخر عمره الى دمَشق، فسُئل بها عن معاوية وما رُوي من فضائله؛ فقال: أَمَا يَرْضَى [معاوية أن يَخْرُجَ ] رأسا برأس حتّى يُفَضَّل ! انتهى . وقال الدّارَقُطُنى : إنَّه خَرَج حاجًا فَامُتَحَنَّ بِدَمْشُقُّ وأُدْرِكُ الشَّهَادَّة، فقال : آحلوني الى مكَّة، فُمل وتوقَّى بها، وهو مدفون بن الصفا والمروة؛ وكانت وفاته في شعبان، وقيل في وفاته غير ذلك : إنه مات بفلَسطين في صفر . وفيها توقّى جمفر بن أحمد بن نصر الحافظ أبو محمد النسابوري الحُصري أحد أركان الحدث ، كان ثقة عابدا صالحا .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل : « يتلافاهم » • (۲) النسائى: نسبة الى نسا، احدى مدائرًا خواسان .
و يقال فى النسبة اليها : «نسوى» بالتحريك • (٣) كذا فى شذرات الذهب وعقد الجمان ووفيات الأعيان • وفى الأصل والمنتظم : « لا يرضى » • (٤) الزيادة عن شذرات الذهب وعقد الجمان والمنتظم ووفيات الأعيان لابن خلكان • (٥) امتحن : أصيب ببلية • وعبارة عقد الجمان : « لما امتحن النسائى بدمتى قال احملونى الى مكة فحمل اليها فتوفى بها ... الخ » • (٦) كذا في أنساب السمعانى وشرح القاموس • وفى الأصل : «الحضرى » • وهو تحريف •

وفيها توقَّى الحَسَنُ بن سُفيان بن عامر بن عبــد العزيز بن النعان الشيباني" النَّسَوِي" الحافظ أبو العبَّاس مصنِّف المُسْنَد ؛ تفقُّه على أبى ثور إبراهم بن خالد وكان يُفتى على مذهبه، وسمع أحمد بن حنبل ويحيى بن مَعين و إسحاق بن إبراهم الحنظليّ وغيرَهم . وفيها توفّ محمد بن عبسد الوهاب بن سلّام أبو على الجُبَأَتِي البصري شيخ المعتزلة، كان رأسا في علم الكلام وأخذ هذا العلم عن أبي يوسف يعقوب ابن عبـــد الله الشَّحَام البصرى ، وله مقالات مشهورة وتصانيفُ ، وأخذ عنــه ابنُه أبو هاشم والشيخ أبو الحسن الأشمعرى" . قال الذهبي : وجدتُ على ظهر كتاب عتيق: سيمت أبا عمرو يقول سممت عشرة من أصحاب الجُبَائي يَحْكُون عنه، قال: الحدثُ لأحمد بن حنيل، والفقه لأصحاب أبي حنيفة، والكلام للعتزلة، والكذب للرافضة . وفيها توفي روَيْم بن أحمد ـ وقيل: آبن مجمد بن رُوَيْم ــ الشيخ أبو مجمد الصوفي، قرأ القرآن وكان عارفا بمعانيه، وتفقّه على مذهب داود الظاهري، وكان مجرّدا من الدنيا مشهورا بالزهد والورع والدّن، وفيهَا توفي على بن مجمد بن منصور آبن نصر بن بسام البغدادي الشاعر المشهور، وكان شاعرا بجيدا، إلا أن غالب شعره كان في الهجاء حتَّى هجا نفسه وهجا أناه و إخوتَه وسائرَ أهل بيته، وكان يُكني أيا حعفر ، فقال:

> بَى أَبُو جَمْفُرِ دَارًا فَشَـيَّدَهَا \* وَمِثـلُهُ لِحَيّارِ الدَّورِ بِنَاءُ فَالْجُوعُ دَاخِلُهَا وَالذَّلِ خَارَجَهَا \* وَفَى جَوَانِبِهَا بَوْسُ وَضَــــَرَاء

 <sup>(</sup>١) كذا في المنتظم وشذرات الذهب وعقد الجان . وفي الأصل : «الحسين» ، وهو تحريف .
 (٢) الجائي : نسبة الى جي (بالضم ثم التشديد والقصر) : بلد من عمل خوزستان .
 (٣) كذا في وفيات الأعيان لابن خلكان عند الكلام على الجبائي . وفي الأصل : « وأخذ عنه » وهو خطأ .
 (٤) اسمه عبد السلام ، كما في ان خلكان وأنساب السمعاني في الكلام على « الجباني » .

<sup>(</sup>ه) في أن خلكان وعقد الجمانَ : « أبو الحسن» ·

ال من ١٠٤

وله يهجو المتوكّل على الله لما هدّم قبورَ العلويين :

اللهِ إِنْ كَانَتْ أُمَيَّةُ قد أَنتْ \* قَتْلَ آبِنِ بنتِ نبِيهَا مظلوماً فلقــد أَناه بنو أَبِيهِ بمِشـله \* هــذا لعمرُك قبرُه مهدوما

ومن شعره في الزهد :

أَفْصَرْتُ عَن طَلَب البَطَالَةِ والضَّبَا \* لَمَّ عَلَىٰ يِلْشَيْبِ قِنْاعُ ، للهِ أَنَّ أَيَّامُ الشَّبَابِ ثَبَاع للهِ أَنِّ أَيَّامُ الشَّبَابِ ثَبَاع فَدَعِ الصَّبَا يَقْلُبُ وَأَسُلُ عَنِ الْمُوَى \* مَا فَيْكَ بَعْدَ مَشْيِكَ ٱسْتَمَاع وَآنظُ رالى الدنيا بعين مُوِّدَعٍ \* فلقد دنَا سَفَرُّ وَحَانَ وَدَاع وَأَنظُ رالى الدنيا بعين مُوِّدَعٍ \* فلقد دنَا سَفَرُّ وَحَانَ وَدَاع وَأَلْكُ بَالفَتَى \* والنَّاسُ بعدَ الحادثاتِ سَمَاع] وألَّ النيل في هذه السنة – الماء القديم ستّ أذرع سواء ، مبلغ الزيادة . هَسَ عَشْرةَ ذراعا وثمَانِيَ عَشْرةَ إصبعا .

+ +

السنة الثانية من ولاية ذكا الرومى على مصر ، وهي سنة أربع وثلثائة — فيها في المحرّم عاد نصر الحاجب من الجّ ومعه العلوى الذي قَطَع الطريق على ركب الحاج عام أوّل، فحيُس في المُطْيِق ، وفيها غزا مؤنس الحادم بلاد الروم من ناحية مَلَطْيَة وفتح حصونا كثيرة وآثارا جميلة وعاد الى بغداد فخلَع المقتدر عليه ، وفيها وقع مبغداد حيوان يسمَّى الزّبزب، وكان يُركى في الليل على السطوح، وكان يا كل أطفال

<sup>(</sup>۱) زيادة عن ابن خلكان · (۲) العلوى : هو الحسن بن عمر الحسيني ، كما تقدّم في حوادث سنة ٣٠٢ ه · (٣) المطبق : السجن تحت الأرض · (٤) الزبزب : دابة كالسنور ، وهي بلقاء بسواد قصيرة البدين والرجلين ، كما في حياة الحيوان للدميري وشرح القاموس · (٥) الذي ورد في معاجم المانسة جمعا لسطح « سطوح » والقياس : يجمع جمع قلة على « أسطح » · وفي الأصل : « على الأسطحة » · (٢) في الأصل : « وأنه كان ... » ·

الناس، وربّما قطع يد الإنسان وهو نائم وتَدُى المرأة فيا كلهما ، فكانوا يتحارسون طول الليل ولا ينامون ويضر بون الصوانى والهواوين ليُفزعوه فيهرُب، وآرتجت بغداد من الجانبين وصنع الناس لاطفالهم مَكَابٌ من السَّعف يَكُبّونها عليهم بالليل، ودام ذلك عدّة ليال . وفيها عزل المقتدر الوزير على بن عيسى، وكان قد تقل عليه أمرالوزارة وضحر من وء أدب الحاشية واستعفى غير مرة ؛ ولما عزله المقتدر لم يتعرّض له بسوء، وكانت وزارته ثلاث سنين وعشرة أشهر وثمانية عشر يوما ؛ وأعيد أبو الحسن بن الفرات الى الوزارة ، وفيها توقى زيادة ألله بن عبد الله بن ابراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب الأمير أبو نصر، وقيل : أبو منصور، صاحب القيروان ، قال الحيري : يقال له زيادة الله الأصغر وجد جده زيادة الله الأكبر ، ورد زيادة الله الى مصر منهزما من عبيد الله الما المؤرع بن يموت أبو بكر العبدى من عبد القيس، كان من البصرة ثم رحل عنها ابن المرزع بن يموت أبو بكر العبدى من عبد القيس، كان من البصرة ثم رحل عنها وفي يوسف بن الحسين بن على الحافظ أبو يعقوب الرازى شيخ الى والحبال فوقته ، توفى يوسف بن الحسين بن على الحافظ أبو يعقوب الرازى شيخ الى والحبال فوقته ، توفى يوسف بن الحسين بن على الحافظ أبو يعقوب الرازى شيخ الى والحبال فوقته ، توفى يوسف بن الحسين بن على الحافظ أبو يعقوب الرازى شيخ الى والحبال فوقته ، كان عالما زاهدا ورعاكبر الشان .

§ أمر النيل في هذه السنة - الماء القديم ستُّ أذرع سواء . مبلغ الزيادة عسَّ عشرةَ ذراعا وثماني عشرة إصبعا مثل الماضية .

<sup>(</sup>۱) كذا في ابن الأثير وعقد الجان والمنتظم . وفي الأصل: «و يد المرأة» . (۲) في الأصل: «وأصلح» . (۳) في عقد الجان: «مات في الرقة» . (٤) ضبط « المزرّع » في ابن خلكان وعقد الجان بالعبارة: بضم الميم وفتح الزاى و بعدها را، مشددة ، فمتوحة ثم عين مهملة . (٥) طبرية بليدة مطلة على البحيرة المعروفة بجيرة طبرية وهي في طرف جبل ، وجبل الطور مطل عليها ، وهي من أعمال الأردن في طرف الغور . (٦) قال ياقوت: «الجبال (جمع جبل): اسم علم للبلاد المعروفة اليوم في اصطلاح العجم بالعراق وهي ما بين أصبان الى زنجان وقزوين وهمذان والدينور وقرميسين والرى وما بين ذلك من اللاد الحليلة والكور العظيمة » .

+ +

ما وقسع من الحوادث في سنة ٣٠٥

السنة الثالثة من ولاية ذَكا الروميّ على مصر ، وهي سنة خمس وثلثائة \_ فيها حجّ بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشميّ وهي تمام ستَّ عشرةَ حِجّة حجّها بالناس. وفيها خلَّع الخليفةُ المقتدر على أبي الهيجاء عبد الله بن حَمْدان و إخوته خلعة الرضا . وفيها قدِمت رُسلُ ملك الروم بهدايا تطلب عقدَ هدنة ، فَشُحْنَتْ رَحَبات دار الخلافة والدهاليز بالحند والسلاح، وفُرشَت سائر القصور بأحسن الفُرُش، ثم احضرَ الرسل والمقتدر على سريره والوزير ومؤنس الحادم قائمان بالقرب منه ، وذكر الصُّوليِّ آحتمال المقتدر بجيء الرسل فقال : أقام المقتدر العساكر وصفَّهم بالسلاح، وكانوا مائة وستين ألفا، وأقامهم من باب الشّماسيَّة الى دار الخلافة ، و بعــدهم الغلمان وكانوا سبعة آلاف خادم وسبعائة حاجب؛ ثم وصَف أمرا مهولًا قال: كانت الستور ثمانيةً وثلاثينَ ألف سِتْر من الديباج، ومن البُسُط اثنان وعشر ونألفا، وكان في الدار مائةُ سَبُع في السلاسل، ثم أُدخِلوا دار الشجرة وكان في وسطها تركةُ والشجرة فها، ولها ثمانيةَ عشرَ غُصْنا عليها الطيورالَمُسُوغَة تصفِر، ثم أُدخلوا الى الفرْدُوس وبها من الفُرُش ما لا يُقَوّم، وفي الدهاليزعشرةُ آلاف جَوْشُن مذهَّبة مُعَلَّقة وأشياء كثيرة يطول الشرح في ذكرها . وفيها ورَدت هدايا صاحب عُمَان، فيهاطير أسودُ يتكلّم بالفارسية والهنسُدية أفصحُ من البَّنَّاء، وظِباءُ سود . وفيها توفَّى الأمير غريب خال الخليفة المقتدر بالله بعلَّه الذُّرَّب، كان محترما في الدولة، وهو قاتل عبد الله بن المعترَّحتَّى قرّر

<sup>(</sup>١) في الأصل « فأشحنت » والصواب ما أثبتناه لأنه لم يحيُّ من هـذه المـادة الا شحن الثلاثي . (٢) الجوشن: الدرع وقبل: الجوشن منالسلاح: زرد يلبسه الصدر . (٣) هو أحمد بن هلال كما في عقد الجمان . (٤) كذا في الذهبي وعقد الجمان وشذرات الذهب، وفي الأصل: «العربية» .

 <sup>(</sup>a) الذرب (بالتحريك): الداء الذي يعرض للعدة فلا تهضم الطعام و يفسد فيها ولا تمسكه

 جعفرًا المقتدر . وفيها توقى سلمان بن مجمد بن أحمد أبو موسى النحوى كان يُعرَف بالحامض، وكان إماما في النحو وغيره وله تصانيفُ كثيرة ، منها: وفخلق الانسان، والكِتَابُ الوحوش والنبات"، والغريبُ الحديث" ومات في ذي الحِمَّة . وفيها توفَّى عبد الصمد بن عبد الله القاضي أبو مجمد القرشيّ قاضي دمّشق ، حدّث عن هشام آن عَمَّار وغيره، ورَوى عنه أبو زُرْعة الدِّمَشقِّ وجماعةُ أُخر . وفيها تونَّى الفضل بن الْحَبَابِ بن محمد بن شعيب أبو خَليفة الجُمَحيّ البصري ، كان رُحُلُّهُ الآفاق في زمانه ، واسم أبيه عمرو ولقبه الحُبَاَب، وُلد سـنةَ ستّ وماثتين ، وكان محدَّثا ثقَةً راوية للأخبار فصبحا مُفوها أدبا .

§ أمر النيل في هـذه السنة \_ الماء القديم أربع أذرع وعشرُ أصابع ، مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا و إصبعان .

السنة الرابعة من ولاية ذَكا الروميّ على مصر ، وهي سنة ستّ وثلثائة \_ ما و**قـــ**ـع مــــ الحوادث فيها فُتُح بِيَارِسُتَانَ السيدة أمّ المُقتدر ببغداد، وكان طبيبُه سِنانَ بن ثابت، وكان مبلغ

النفقة فيه في العام سبعةَ آلاف دينار . وفيها أمرت أمَّ المقتدر ثمــلَ القَهْرَمَانَةَ أَن تجلِس بالتُّرْبَة التي بنتها بالرُّصافة الظالم وتنظَّرَ في رقاع الناس في كلُّ يُوم جُمُعة ؛ فكانت

(١) كذا في وفياتِ الأعيان وعقد الجمان والمنظم . وفي الأصل : ﴿ سَلَمَانَ بِنَ أَحَمَّدُ بِنَ مُحْمَّدُ بِن أبي موسى » . وفي بغية الوعاة : «سلمان من أحمد بن أحمد أبو موسى » · (٢) في بغية الوعاة أنه قيل له الحامض لشراسة أخلاقه · (٣) الرحلة : الذي رحل اليه ، يقال : أنت رحلنا (بالضير) أى المقصد الذي يقصد، ويقال أيضا : عالم رحلة أي يرحل اليه من الآفاق . (٤) بيمارستان بكسر الموحدة وسكون الياء بعدها وكسر الراء ومعناه : دار المرضى · قال يعقوب : بيمار عندهم هو المريض · و إسنان : المأوى . (أنظر شرح القاءوس مادّة مرس) . ﴿ (٥) أم المقتدرتسمي ظلوم من أمهاتُ (٦) القهرمان : الوكيل أو أمين الدخل والخرج . الأولاد . وفى صلة الطبرى (ص ٧١) : «يوما فى كل جمة» ·

عملُ المذكورة تجاس و يَحْضُرُ الفقها، والقضاة والأعيان وتبرز التواقيع وعليها خطها، وفيها حجّ بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشمى ، وقيل : أحمد بن العباس أخو أمّ موسى القهرمانة ، وفيها توقى أحمد بن عمر بن سُرَيج القاضى أبو العباس البغدادى الفقيه العالم المشهور، قال الدارقطنى : كان فاضلا لولا ما أحدث فى الإسلام مسألة الدور فى الطلاق ، وفيها توقى أحمد بن يحيى الشيخ أبو عبد الله بن الجلى أحد مشايخ الصوفية الكار ، صحب أباه وذا النون المصرى وأبا تراب النَّخشي ، قال الرق : (١) السوفية الكار ، صحب أباه وذا النون المصرى وأبا تراب النَّخشي ، قال الرق : (١) بين يدى الله أهيب من أبن الجلى المشهورين فى القيت أحدا بين بذى الله وهو يعلم أنه بين يدى الله أهيب من أبن الجلى الدولة بن حمدان ، كان مُعظّا فى الدول، ولاه الملفة المكتفى محار بة الطولونية ، ثم ولى حرب القرامطة فى أيام المقتدر ، ثم ولى الخليفة المكتفى عار بة الطولونية ، ثم ولى حرب القرامطة فى أيام المقتدر ، ثم ولى ديار ربيعة فغزا وآفتتع حصونا وقتل خلقا من الروم ، ثم خالف وعصى على الخلافة ديار ربيعة فغزا وآفتتع حصونا وقتل خلقا من الروم ، ثم خالف وعصى على الخلافة فسار لحربه رائق الكبير فانكسر فتوجة رائق إلى مؤنس الحادم وأنضم إليه وعاد اليه فسار لحربه رائق الكبير فانكسر فتوجة رائق إلى مؤنس الحادم وأنضم إليه وعاد اليه فسار لحربه رائق الكبير فانكسر فتوجة رائق الى مؤنس الحادم وأنضم إليه وعاد اليه

<sup>(</sup>۱) صررة مسئلة الدور في الطلاق المنسوبة اليه ، هي : أن يقول الزوج لزوجته : إن طلقتك فأنت طالق قبله نلانا ، فطلقها طلقة أو أكثر وقع المنجز فقط ولايقع معه المعلق لزيادته على المملوك ، وقيل : لا يقم شي لأنه لو وقع المنجز لوقع المعلق قبله بحكم التعليق واذا وقع المعلق لم يقع المنجز واذا لم يقع المعلق . قال ابن الصباغ : وددت لو محيت هذه المسئلة وابن سريج برى . مما ينسب اليه فيها اهم عن شرح العلامة الخطيب على أبر شجاع بحاشية النبراوي (ج ٢ ص ١٩٦) طبع المطبعة الأميرية ببولاق . (٢) الجملى : (بفتح الجميم والملام المشددة المقصورة ) كما في القاموس مادّة بحلا . (٤) الرق : عسكر بن محمد بن أحمد من كبار مشايخ الصوفية ، كما في شرح القاموس مادّة نخشب . (٤) الرق : هو محمد بن داود كان تلميد الأبي عبد الله بن الجلمل كما في عقد الجمان . (٥) ما بين هذين المربعين . عبارة ابن عساكر (ج ٢ ص ١١٣) ، وعبارة الأصل : «ما وأيت أهيب منه لقيت بنائيائة شميخ » عبارة ابن الأثير وشذرات المذهب ، وفي الأصل : «التعلي » بالثاء المثلثة والعين المهملة ، وهو تصحيف .

وقاتله حتى ظفر به وأسره ووجهه الى الخليفة فحبسه الى أن تُتِل فى عَبْسِه ببغداد؛ وكان من أجل الأمراء بأسا وشجاءة ، وهو أقل من ظهر أمره من ملوك بنى حَمْدان . وفيها توقى عَبْدان بن أحمد بن موسى بن زياد أبو مجمد الأهوازي الجَواليق الحافظ، وكان آسمه عبد الله فقف بعبدان ، وهو أحد من طاف البلاد في طلب الحديث وسيم الكثير وصنف النصانيف و رحل الناس إليه ، وكان أحد الحفاظ الأثبات . وفيها توقى مجمد بن خلف بن حَيّان بن صَدَقة أبو بكر القاضى الصَّبيّ و يُعرف بوكِع، كان عالما نبيلا فصيحا عارفا بالسِّير وأيام الناس ، وله تصانيف كثيرة في أخبار القضاء وعدد آيات القرآن وغير ذلك .

إصر النيل في هــذه السنة بـ المـاء القديم خمسُ أذرع سواء . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وتسع عشرة إصبعا .

## ذكر ولاية تكين الثانية على مصر

ولاية الأمير تَكِين الثانية على مصر — وَليها من قبل المقتدر بعد موت ذَكَا الرومي في شهر ربيع الأول سنة سبع وثلثائة ، وسار من بغداد الى مصر ، وكان المقتدر قد جهز جيشا الى مصر نَجُدة لذكا وعلى الجيش الأمير إبراهيم بن كَيْفَلغ والأمير مجود ابن جمل فدخلوا مصر قبل تكين في شهر ربيع الأول المذكور ، ثم دخل تكين بعدهم بمدة في حادى عشرين من شعبان من السنة ، فلما وصل تكين الى مصر أقر على شُرطته أبن طاهر ، ثم تجهز بسرعة وخرج من الديار المصرية بجيوش مصر والعراق وزل بالجيزة وحفر بها خَنْدقًا ثانيا غير الذي حفوه ذَكَا قبل موته ،

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل رفي هامش الأصل والمقريزي : «حمل» بالحاء . وفي الكندي : «حمل» ، و و في عقد الجمان في حوادث سنة ۲۰۷ : « محمود بن أحمد » .

وأتما عسكر المغاربة فإن مُقدّمة القائم آبن المهدى عبيد الله الفاطمي دخلت الإسكندريَّة في صفر هذه السنة ، فأضطرب أهل مصر ولحق كثير منهم بالقُلْزُم والجاز لاسما لَى مات ذكا؛ فلما قدم تكين هذا تراجع الناس. ثم إنّ تكين بلغه أنّ القائم محمدا قد آعتل بآلإسكندرية علَّة صَعْبةً وَكُثْرَ المرضُ في جُنده فات داودُ بن حُبَّاسة ووجوه من القوّاد؛ ثم تحاملوا ومَشَوًّا إلى جهة مصر، فأستمرّ تكن بمنزلته من الحيزة إلى أن أقبات عساكر المهدى، فآستقبله المذكور فتقاتلا قتالًا شديدا آنتصر فيه تكين وظفر بالمراكب في شوال من السنة؛ وتوجّعت عساكر المهدي إلى نحو الصعد، وعاد تكين إلى مصر مؤيّدا منصورا، ودام بهـا إلى أن حضَر إليها مؤنَّسُ الخادم في نحو ثلاثة آلاف من عساكر العراق في المحرّم سنة ثمــان وثلثمائة، وخرج تكنن إلى الجيزة ثانيًا و بعث آبَ كَيْفَلَغ إلى الأَشْمُونَيُّن لقتال عساكر المهدى (أعنى المغاربة) فتوجُّه إليه آبُ كِغلغ المذكور فيات بالبهنسا في أوَّل ذي القَعْدة . ثم بلغ تكين أَنَّ آبن المدينَ القاضي و جماعةً بمصر يَدْعُونَ إلى المهدى ، فأجذهم وضرب أعناقَهم وحبَس أصحابه , ومَلَك أصحابُ المهدى الفيَّومَ وجزيرةَ الأَشْمُونين وعدَّة بلاد، وضعُف أمرُ تكين عنهم؛ فقدم عليه نجدةً ثانيةً من العراق عليها جنّى الخادم في ذي الجّمة من السنة؛ خرج جني أيضا بمن معــه إلى الجزيرة ؛ وتوجَّه الجميــعُ لقتال عساكر المهدى، فكانت بينهم حروب وخطوب بالفيوم والإسكندريّة، وطال ذلك بينهم أياما كثيرة إلى أن رجع أبو القاسم القائم محمد بن المهدى عبيدالله بعسا كره إلى بَرْقَةَ. وأقام تكين بعد ذلك مدّةً، وصرّفه مؤنسُ الحادم عن إمْرة مصر في يوم الأحد

 <sup>(</sup>١) الأشمونين هكذا بصيغة النثنية مع ضم الهمزة: مدينة كبيرة لهديمة وافعة بين بحو يوسف والنيـــل
 و بجوار أطلالها الان قرية الأشمونين إحدى قرى مركز ملوى بمديرية لمسيوط وكانت عاصمة إنليم الأشمونين
 المسمى باسمها، والذي كان يشمل البلاد والقرى من بلدة سما لوط الى بلدة ديروط الشريف.
 (٢) هو المحمودات كما في الكندى وصلة الطبرى.

لثلاثَ عشرةَ ليلةً خلت من شهر روبيع الأوّل من سنة تسع وثلثمائة، وولّى مكانّه على مصر نحو على مصر الله الثانية على مصر نحو السنة وسبعة أشهر تخينا .

++

ما رقــــع من الحوادث في سنة ٣٠٧ السنة التي حكم فيها ذكا وفى آخرها تكين على مصر، وهى سنة سبع وثلثمائة — فيها اجدبت العسراق فحرج أبو العباس اخو أمّ موسى القهرمانة والناس معه فاستقبوا ، وفيها خلع المقتدر على نازوك الخادم وولاه دمشق ، وفيها خلع المقتدر على أبى منصور بن أبى دُلَف وولاه ديار بكر وسُميساط ، وفيها دخلت القرامطة البصرة فنهبوها وقتلوا وسبوا ، وفيها تُوفى الفضلُ بن عبد الملك الهاشمي العباسي البغدادي بها ، وكان صاحب الصلاة بمدينة السلام وأمير مكة والموسم ، وقد تقدّم البغدادي بها ، وكان صاحب الصلاة بمدينة السلام وأمير مكة والموسم ، وقد تقدّم ذكر أنه جج بالناس نحو العشرين سنة ، وتولى آبنه عرر مكانه ، وكانت وفاته في صفر ، وفيها توفى أحمد بن على بن المُشتى بن عبسى بن هلال أبو يَعْلَى التميمي الموصلي الخافظ صاحب المسند ، ولد في شؤال سنة عشرين ومائتين ، وكان إماما عالما عدّنا الخافظ صاحب المسند ، ولد في شؤال سنة عشرين ومائتين ، وكان إماما عالما عدّنا فاضلا ، وثقه آبن حِبان ووصفه بالإتقان والدّين ، وقال : بينه و بين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنفُس ، وقال الحاكم : هو ثقة مأمون ، سمِعتُ أبا على الحافظ يقول : كان أبو يَعْلى لا يخفَى عليه من حديثه إلا البسير ، وفيها توفى على بن سهل بن الأذهر كان أبو يَعْلى لا يخفَى عليه من حديثه إلا البسير ، وفيها توفى على بن سهل بن الأذهر

<sup>(</sup>۱) ديار بكر: بلاد كبيرة واسعة تنسب الى بكر بن وائل بن قاسط ، وحدها ماغرب من دجلة من بلاد الجبل المطلة على نصيبين الى دجلة . (۲) هو الامام العلامة أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد ابن حبان بن معاد بن معبد التميمي البستى ، كان مكثرا من الحديث والرحلة والشيوخ ، عالما بالمتون والأسانيد أخرج من علوم الحديث ماعجز عنده غيره . قال الحاكم : كان من أوعية العلم في الفقه واللفسة والحديث والوعظ ، توفي سنة ٤ ه ٣ هكا سيأتي الؤلف .

أبوالحسن الأصبهاني ، كان أوّلا من أبناء الدنيا المُثرَّفِين فتزهّد وخرج عماكان فيه، وكان يكاتب الجنيد فيقول الجنيدُ : ما أشبه كلامَه بكلام الملائكة ! .

إمر النيل في هذه السنة - الماء القديم ثلاثُ أذرع وعشرون إصبعا . مبلغ
 الزيادة سبع عشرة ذراعا وتسع عشرة إصبعا .

+ 4

ما وقـــع من الحوادث في سنة ٣٠٨

السنة الثانية من ولاية تكين الثانية على مصر، وهي سنة ثمان وثلثائة - فيها غلّتِ الأسعارُ ببغداد وشغبت العاقمة ووقع النهب، فركبت الجند، وسبب ذلك ضمان حامد بن العباس السواد وتجديد المظالم لمّ ولي الوزارة، وقصدوا دار حامد عفرج اليهم غلمانه فحار بوهم ودام القتال بينهم أياما وقُتِل منهم خلائق، ثم آجتمع من العاقمة نحو عشرة آلاف، فأحرقوا الجسر وفتحوا السجون ونهبوا الناس، فركبهارون (٥) [بُرغريب] في العساكر وركب حامد بن العباس في طيار فرجموه، وآختلت أحوال الدولة العباسية وغلبت الفين ومُحقت الخزائن، وفيها آستولى عبيد الله هذا في إقبال، الداعي على بلاد المغرب وعظم أمره، ومن يومئذ أخذ أمر عبيد الله هذا في إقبال،

<sup>(</sup>١) كذا في عقد الجمان . وفي الأصل : « لا أشبه كلامه إلا بكلام الملائكة » .

 <sup>(</sup>۲) جاه فى تاريخ ابن الأثير فى حوادث سنة ٣٠٧ ه: أن حامد بن العباس ضمن أعمال الخراج والضياع الخاصة والعامة والمستحدثة والفراتية بسواد بغداد والكوفة وواسط والبصرة والأهواز وأصهان .
 (٣) كذا بى تاريخ ابن الأثير فى حوادث سنة ٣٠٧ ه . وصلة الطبرى فى حوادث سنة ٣٠٦ ه .
 وفى الأصل « الوزر » وهو تحريف .
 (٤) فى الأصل : « بينهم » .
 (٥) التكلة عن تاريخ الإسلام للذهبى وعقد الجمان وما سيأتى للؤلف فى حوادث سبنة ٣١٧ ه .
 (٦) يكثر و رود الطيار فى كتب الأدب والناريخ بما يفهم منه أنه زورق فخم لركوب العظاء والظاهر أنهم سموه بذلك لأنه من السفن الخفيفة السريعة الجريان كأنها لسرعها تطير على وجه الماء ، واستعمال الطيران للسرعة مألوف فى كلام العرب والمولدين . (راجع ما كتبه المرحوم أحمد تيمور باشا فى مجلة المجمع العلمى العمرى فى تفسير الألفاظ العباسية عن هذه الكلمة فى المجمع الكانى فى أثل العدد الحادى عشر) .

وأخذت الدولة العباسيّة في إدبار ، وفيها توفّي جعفر بن جد بن جعفر بن الحسن ابن جعفر بن الحسن ابن على بن أبي طالب العَلَوى ، كان فاضلا وَرِعا ، مات في ذى القعدة ، وفيها توفّي عبد الله بن ثابت بن يعقوب الشيخ أبو عبد الله التَّوزِي ( بزاى معجمة) وُلد سنة ثلاث وعشرين وما ثنين ، وسكن بغداد ومات غريبا بالرّ له ، وكان فاضلا عالما ، وفيها تُوفّي إمام جامع المنصور الشيخ محمد بن هارون بن العباس بن عيسى بن أبي جعفر المنصور بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس الهاشمي العباسي ، كان مُعرِقا في النسب ، أم بجامع المنصور خمسين سنة ، ووَلِي آبُه جعفر بعده فعاش كان مُعرِقا في النسب ، أم بجامع المنصور خمسين سنة ، ووَلِي آبُه جعفر بعده فعاش تسعة أشهر ومات ، وفيها توقيت ميونة بنت المعتضد بالله الهاشمية العباسية عمّة الخليفة المقتدر ، كانت من عظاء نساء عصرها .

إأمر النيل في هذه السنة – الماء القديم ستُّ أذرع وعشرون إصبعا ، مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وعشرُ أصابع ،

### ذكر ولاية أبي قابوس محمود على مصر

(٣)
هو مجود بن جمل أبوقابوس، ولاه مؤنسُ الحادمُ إمْرةَ مصر بعد عزل تكين عنها (٤)
لأمر آقنضي ذلك في يوم الأحد ثالثَ عشر شهر ربيع الأول سنة تسع وثليائة، فلم يَنْجع أمرُه، وخالفت عليه جندُ مصر آستصغارا له؛ فعزله مؤنسُ بعد ثلاثة أيّام في يوم الثلاثا، لستٌ عشرة خلتْ من شهر ربيع الأول المذكور؛ وعاد الأميرُ

<sup>(</sup>۱) كتا في المتنظم وعقد الجمان . وفي الأصل : «الحسين» وهو تحريف . (۲) في تاريخ الاسلام للذهبي : «بنت المتوكل» . (۳) راجع الحاشية (رقم ۱ ص ۱۹۰) من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٤) كذا فىالأصل فها سيأتى فىالصفحة التالية والمقريزى والكندى · وفى الأصل هنا : ﴿ ثَالَتْ عَشْرِينَ ﴾

وهو تحریف .

نَكِينَ على إَمْرَةً مصرَ لِثَالَثَ مَرَةً ، وكانت ولاية مجود هـذا على مصر ثلاثةَ أيام ، على أنه لم يَبُتَ فيها أمرًا ، قلت : ومتى تَفْرَغ للنظر في الأمور! فانه يوم لِيس الحامة جلس فيه للتهانى ، ويوم عُزِل للتآسى ؛ فإمرته على هذا يوم واحدُ وهو يوم الاثنين ، فل عسى [أن] يَصنَع فيـه! ، وكان مؤنسُ الحادمُ حضر إلى مصر في عسكر من قبل الخليفة المقتدر في سنة ثمان وثلثانة ، فصاريد برأم ها ويراجعُ الحليفة .

#### ذكر ولاية تكين الثالثة على مصر

ولما عَزَل مؤنسُ الخادم تكين هذا بأبي قابوس في ثالثَ عشرَ شهر ربيع الأقل سنة تسع وثائمائة بغير جُنحة عَظُمَ ذلك على المصريين ، فلم يلتفت مؤنسُ لذلك وولى أبا قابوس على إمرة مصر عوضه ، فكثرُ الكلامُ في عزل تكين المذكور وولاية أبى قابوس حتى أُسِيع بوقوع فتنة ، وتكلّم الناسُ وأعيانُ مصرَ مع مؤنس الخادم في أمر تكين وخوفوه عاقبة ذلك وألحوا عليه في عوده ، فأذعن لهم بذلك وأعاده في يوم الثلاثاء سادسَ عشرين شهر ربيع الأقل على رَغمه حتى أصلح من أمره ما دبره من أمر المصريين ، وقرر مع القواد ما أراده من عزل تكين المذكور عن إمرة مصر ، ولا زال بهم حتى وافقه الجميع ، فلما رأى مؤنسُ أن الذي راء تم له عزله بعد أربعة أيام من ولايته ، وذلك في يوم تاسع عشرين شهر ربيع الأقل وهو يوم سأخه من سنة تسع وثلثمائة ، ثم بدا لمؤنس إخراج تكين هذا من الديار المصرية خوف الفتنة ، فأخرجه منها إلى الشأم في أربعة آلاف من أهل الديوان ، و بعث مؤنسُ إلى الخليفة يُعرّفه بما فعل ؛ فلما بلغ الخليفة ذلك وتى على مصر الأمير هلال مؤنسُ إلى الخليفة يُعرّفه بما فعل ؛ فلما بلغ الخليفة ذلك وتى على مصر الأمير هلال مؤنسُ بل الخليفة يُعرّفه بما فعل ؛ فلما بلغ الخليفة ذلك وتى على مصر الأمير هلال مؤنسُ بل الخليفة يُعرّفه بما فعل ؛ فلما بلغ الخليفة ذلك وتى على مصر الأمير هلال بن بدر الآتى ذكره ، وأرسله إلى الديار المصريه

<sup>(</sup>١) فى الأصل : «ومتى يفرغ» ، وهو تصحيف .

#### ذكر ولاية هلال بن بدر على مصر

هو هلال بن بدر الأمير أبو الحسن ؛ وَلَى إمْرةَ مصر بعد عزل تكين عنها في شهر ربيع الآخر – أعنى من دخوله إلى مصر ؛ فإنه قَدمها في يوم الاثنين لسّت خلون من شهر ربيع الآخر من سنة تسع وثلثمائة، ولَّاه الخليفةُ المقتدرُ على الصلاة . ولما دخل إلى مصر أقرّ آبنَ طاهر على الشُّرطة ثم صرَّفه بعد مدّة بعليّ بن فارس. وكان هلاُل هذا لمَّــا قدم إلى مصرَ جاء معــه كتابُ الخليفة المقتدر لمؤنس بخروجه من مصرَ وعَوْده إلى بغدادً ، فلما وقَف مؤنس على كتاب الخليفة تجهّز وخرج من الديار المصريَّة بعساكر العراق ومعــه محودُ بن جمل الذي كان وَلَيَ مصر. وكان خروجُ مؤنس من مصر في يوم ثامنَ عشرَ شهر ربيع الآخر من سنة تسع وثلثمائة المذكورة . وأقام هلال بن بدر المذكور على إمرة مصرَ وأحوالُمُ مُضطربةٌ إلى أن خرج عليه جماعةً من المصريين وأجمعوا على قتاله ، وتشغَّبَتِ الجندُ أيضا ووافقوهم على حَربه، وأنضم الجميسعُ بمن معهم وخرجوا من الديار المصرية إلى مُنية الأَصْبَغ ومعهم الأميرُ محمُدُ بُنُ طاهر صاحبُ الشرطة . ولمَّا بلغ هَلَالًا هــذا أمُرهم تهيًّا وتجهَّز لقتالهم، وجمع من بقي من جند مصر وطلب المقاتِلَةَ وأنفق فيهم وضَّمهم اليه وجهَّزهم، ثم خرج بهم وحواشــيه إلى أن وافاهم وقاتلهم أياما عديدة؛ وطال الأمُر فيما بينه وبينهم، ووقع له معهم حروب، وَكَثُرُ القتلُ والنهبُ بينهم، وفشَا الفسادُ وقُطِعَ الطريقُ بالديار المصرية؛ فعظم ذلك على أهل مصر، لاسيما الرعيَّة . وضَعُفَ آبنُ هلال هذا عن إصلاح أحوال مصر، فصاركتما سدّ أمرا أنخرق عليه آخر؛ فكانت أيامُه على مصر شرًّا يام . ولما تفاقم الأمرُ عزله الخليفةُ المقتدرُ بالله جعفر عن إمرة مصرَّ بالأمير أحمدَ بن كَيْغَلَغ . فكانت ولايةُ هلالِ المذكور على مصر سنتين وأياما ، قاسى فيهـا خطو با وحرو با ووقائعَ وفِتَنا، إلى أن خلَصَ منهاكَفَافًا لا له ولا عليه .

+ +

ما وقـــع من الحوادث في سنة ٣٠٩

السنة التي حكم في أقلما تكينُ إلى ثالث عشرَ شهر ربيع الأوّل، ثم أبو قابوس محود ثلاثة أيام ، ثم تكينُ المذكور أربعة أيام ، ثم هلال بن بدر إلى آخرها ، وهي سنة تسع وثلثائة – فيهاكانت مَقتلة الحَلاج واسمه الحسينُ بنُ منصور بن مُحتى أبو مغيث ، وقيل : أبو عبد الله ، الحَلاج . كان جدّه مُحتى مجوسيًا فأسلم ، ونشأ الحلاج بواسط ، وقيل : بُنْسَتَر ، وتلمذ لسهل بن عبد الله التُستَري ، ثم قدم بغداد وخالط الصوفية ولتي الحُنيد والنُّوري وآبن عَظاء وغيرهم ، وكان في وقت يَلبُس المُسوح وفي وقت الثيابَ المصبّغة وفي وقت الأقبية ، وأختلفوا في تسميته بالحَلاج ، قيل : إن أباه كان عَلاجا ، وقيل : إنه تكلم على الناس [وعلى ما في قلوجهم] فقالوا : هذا حَلاج الأسرار ، وقيل : إنه مَن على حَلاج فيعثه في شغل له فلما عاد الرجل وجده قد حلّج كل قطن في الدكان ، وقد دخل الحَلاجُ الهند وأكثر الأسفار وجاور بمكة سنين ، ثم وقع له أمور يطول شرحها ، وتُنكُلم في اعتقاده بأقوال كثيرة حتى آتفقوا على زندقته ، ثم وقع له أمور يطول شرحها ، وتُنكُلم في اعتقاده بأقوال كثيرة حتى آتفقوا على زندقته ، والله أعلم بحاله ، وكان قد حُيس في سنة إحدى وثلثائة فأخرج في هذه السنة من الحبس في يوم الثلاثاء لئلاث بقين من ذى القَهْدة ، وقيل : لستّ بقين منه فضُرِب

<sup>(</sup>۱) النورى : نسبة الى نورالوعظ ، هو الزاهد أبو الحسين النورى أحمد بن محمد مات سنة ه ٢٩ كا فى المشتبه وعقد الجمان والمنتظم وشذرات الذهب ، و فى الأصل : « النورى » بالثاء المثلثة وهو تصحيف ، (٧) هو أحمد بن سهل بن عطاء الأدمى " ، كا فى عقد الجمان ، (٣) الزيادة عن عقد الجمان ، (٤) عبارة ابن خلكان(ج ١ ص ٢٠٨) وعقد الجمان فى الكلام على الحلاج : ، و «إنما لقب بالحلاج لأنه جلس على حانوت حلاج واستقضاه شسفلا فقال الحلاج : أنا مشتغل بالحلج فقال له : امض فى شغل حتى أحلج عنك ، فضى الحلاج وتركه فلها عاد رأى قطته جميعه محلوجا» ا ه ،

ألف سوط ثم قُطِعت أربعته ثم حُرَّراً سُه وأحرِةً تُ جَتّه، ونَصِب رأسه على الجلسر أياما، ثم أُرسِل إلى خُراسان فطيف به وفيها وقع بين أبى جعفر مجد بن جرير الطبرى وبين السادة الحنابلة كلام، فحضر أبو جعفر عند الوزير على بن عيسى لمناظرتهم ولم يَحضِروا ، وفيها قدم مؤ رَّ الحادم على الحليفة من مصر فخلع عليه ولقبه بالمظفر ، قلت : وهذا أول لقب معناه من ألقاب ملوك زمانيا ، وفيها توف محمد بن خلف بن المرزُ بَان بن بسّام أبو بكر المُحَوَّلي — والمُحوَّل : قرية غربي بغداد — كان إماما على الماء وله التصانيف الحسان، وهو مصنف كتاب "تفضيل الكلاب على كثير ممن ليس على الثياب"، وحدث عن الزبير بن بكار وغيره ، وروى عنه ابن الأنبارى وغيره ، وكان صدوقا ثِقة ، وفيها توف محمد بن [أحمد بن] راشد بن مَعدان الحافظ أبو بكر الثقفي مولاهم ، كان حقاظا محدثا ، طاف البلاد ولتي الشيوخ وصنف الكتب ، ومات منه واد وقي الشيوخ وصنف الكتب ، ومات

(3) الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السينة ، قال : وفيها تُوفّي أحمد بن أنس (٥) ابن مالك الدمشقيّ، وأبو عمرو أحمد بن نصر الخَفّاف الزاهد، وعلى بن سعيد بن بشير

الامم في وفيات سنة ٢٩٩ ه فيمن ذكر وفاتهم المؤلف نقلا عن الذهبي •

 <sup>(</sup>۱) طبع هــذا الكتاب بمقر سنة ۱۳۶۱ ه عن النسخة المخطوطة المحفوظة بدار الكتب المصرية
 تحت رقم ۲۵۲ مجاميم واسمه « فضل البكلاب على كثير ... الح » و يقع فى ۲۳ صفحة .

 <sup>(</sup>٢) النكملة عن تذكرة الحف ظ للذهبي (ج ٣ ص ٣٤) وشــذرات الذهب في حوادث الســنة .

<sup>(</sup>٣) شروان: مدينة من نواحى باب الأبواب الذى يسميه الفرس (الدربند) بناها أنو شروان فسميت باسمه . (عن ياقوت فى اسم شروان) . (٤) تقدّم هذا الاسم فى وفيات سنة ٢٩٩ ه فيمن ذكر وفاتهم المؤلف نقلا عن الذهبي . (٥) تقدّم هذا الاسم فى وفيات سنة ٢٩٩ ه فيمن ذكر وفاتهم المؤلف نقلا عن الذهبي . (٦) تقدّم هذا الحسم فى وفيات سنة ٢٩٩ ه فيمن ذكر

٧.

الرازى ، ومحمد بن حامد بن سَرِى أَعرَف بخال السَّنِّى ، ومحمد بن يزيد بن عبد الصمد، ومُشَاد الدِّينُورى الزاهد .

إمر النيل ف هذه السنة - الماء القديم ثلاث أذرع وثلاث عشرة إصبعا.
 مبلغ الزيادة سبم عشرة ذراعا وثلاث أصابع.

+ +

ما وقسم من الحوادث في سنة ٢١٠

السنة الثانية من ولاية هلال بن بدر على مصر، وهي سنة عشر وثاثاثة وبها قبض الخليفة المقتدر على أمّ موسى القهرمانة وصادر أخاها وحواشيها وأهلها؛ وسبب ذلك أنّها زقجت بنت أخيها أبي بكراً حمد بن العباس من أبي العباس محمد بن إسحاق بن المتوكّل على الله، وكان من سادة بني العباس يترشّخ الخلافة، فتمكّن أعداؤها من السعى عليها، وكانت قد أسرفت بالمال في جهازها، وبلغ المقتدر أنها تعمل له على الخلافة؛ فكاشفتها السيدة أمّ المقتدر وقالت: قد دبرت على ولدى وصاهرت آبن المتوكّل حتى تُقعديه في الخلافة؛ فسلمتها الى ثمل القهرمانة ومعها أخوها واختها، وكانت عمل مشهورة بالشرّ وقساوة القلب، فبسطت عليهم الصذاب واستخرجت منهم الأموال والجوهر؛ يقال: إنه حُصّل من جهتهم ما مقدارُه ألفُ ألف دينار، وفيها قلّد الخليفة المقتدرُ نازوك الشّرطة بمدينة السلام مكان عمد بن

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: « محمد بن حامد خال ولد البسستى » ، والنصويب عن تاريخ القضاعى وتاريخ دمشق لابن عساكر (ج ۱۸ ص ۲۹۷) ، وقد ذكر فى تاريخ القضاعى فى وفيات سنة ۲۹۹ هـ وفى تاريخ دمشق فى وفيات سنة ۲۹۹ هـ فيمن ذكر وفاتهم دمشق فى وفيات سنة ۲۹۹ هـ فيمن ذكر وفاتهم المؤلف نقلا عن الذهبى ، ومثله فى عقد الجمان . (۲) تقدّم هذا الاسم فى وفيات سنة ۲۹۹ هـ فيمن ذكر وفاتهم المؤلف نقلا عن الذهبى ، ومثله فى عقد الجمان . (٤) كذا فى تجارب الأم وما تفيده عبارة عقد الجمان وتاريخ الاسلام للذهبى ، وفى الأصل : « بأبى بكر محمد بن اصحاق بن المتوكل » وهو تحريف .

عبدالله بن طاهر . وفيها توفُّ بدر [بن عبد الله] الحمامي الكبيرُ أبو النجم المعتضدِي ، كان أولا مع أبن طولون فولاه الأعمال الجليلة ، ثم جهَّزه مُمَارويه إلى الشأم لقتال القرمطيّ فواقعه وقتَله، ثم وَلِي من قبل الحلفاء أصبهانَ وغيرَها إلى أن مات على عمل مدُّنَّةَ فارس، وكان أمرا دنَّنا شجاعا وجوادا مُحبًّا للعلماء والفقراء ؛ وقيل : إنَّه كان مستجاب الدعوة؛ ولمــا مات ولَّى المقتدرُ مكانَّه آبنَه محمَّدا . وفيها توفَّى محمد بن جرير ابن يزيد بن كَثيربن غالب أبو جعفر الطبرى العالمُ المشهور صاحب التاريخ وغيره 6 مولَّدُه في آخر سنة أربع وعشرين ومائتين أو أوَّل سسنة خمس وعشرين ومائتين ، وهو أحد أئمة العلم، يُحْكَمَ بقوله ويُرْجَع إلى رأيه، وكان مُتفَّننا في علوم كثيرة، وكان واحد عصره؛ وكانت وفاته في شؤال بخُراسان، وأصله من مدينة طَبَرْسْتان . قال أبو بكر الخطيب : «جَمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره ، فكان حافظا لكتاب الله، بصيرا بالمعانى، فقيها في أحكام القرآن، عالما بالسنَن وطُرقها، صحيحها وسقيمها، ناسخها ومنسوخها، عارفا باقوال الصحابة والتابعين، بصيراً بأيَّام الناس وأخبارِهم؛ له الكتاب المشهور في تاريخ الأمم، وكتابُ التفسير، وكتابُ تهذيب الآنار لكر. \_ لم يُتَمَّه؛ وله في الأصول والفروع كتب كثيرة» . انتهى . وفيها توفَّ أحمد بن يحيي بن زُهـ ير أبو جعفر التُسْتَرَى ٞ الحافظ الزاهد، سمِـع البكثير وحدّث وروًى عنــه خلق كثير . قال الحافظ أبو عبد الله بن مُندَّة : ما رأيت في الدنيك أحفظ من أبي جعفر التستريم، وقال التستري: ما رأيت في الدنيا أحفظ من أبي زُ رُعة الرازى ؛ وقال أبو زرعة : ما رأيت في الدنيا أحفظ من أبي بكر بن أبي شَيْبة.

<sup>(</sup>۱) زيادة عزان الأثيروتذكرة الصفدى • (۲) كذا في عقد الجمان والمنتظم وتذكرة الصفدى • وفي الأصل: «أبو المنجم» • وهو تحريف • (۳) مدينة فارس : يريد قصبتها وهي شيراز • كا صرح بذلك في كثير من كتب الناريخ • (٤) في ابن خلكان (ج ١ ص ١ ٥ ٦) : «أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبرى • وقيل : يزيد بن كثير بن فالب» • وفي عقد الجمان والمنتظم : «محمد ن جرير بن كثير» •

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها توقى إسحاق بن إبراهيم ابن مجمد بن حنبل الأصبهاني ، وأبو شيبة داود بن إبراهيم ، وعلى بن عبّاس المقانعي البّجلي ، ومجمد بن أحمد بن حمّاد أبو بشر الدّولايي في ذي القعدة ، وأبو جعفر مجمد ابن جرير الطبري في شوّال ، وله أربع وثمانون سنة ، وأبو عمران موسى بن جرير الرقي ، والوليد بن أبان أبو العباس الأصبهاني .

§ أمر النيل في هــذه السنة ــ المـاء القديم خمس أذرع و إحدى وعشرون
 إصبعا . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وتسع أصابع .

### ذكر ولاية أحمد بن كَيْغَلَغ الأولى على مصر

هو أحمد بن كيفلغ الأمير أبو العبّاس؛ ولاه المقتدر إمرة مصر بعد عن هلال ابن بدر عنها في شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة وثلثائة؛ فلما وليها قدم آبنه العباس خليفته على مصر، فدخلها العباس المذكور في مستهل جُمادى الأولى من سنة إحدى عشرة وثلثائة، فأقر آبن مَنْجُور على الشرطة، ثم قدم أحمد بن كيفلغ إلى مصر ومعه محمد بن الحسين بن عبد الوهاب الماذرائي على الخراج؛ ولما دخلا إلى مصر أحضرا الجند و وضعا العطاء لمم، وأسقطا كثيرا من الرَّجالة، وكان ذلك بمنية الأصبغ، فثار الرجالة، ففر أحمد بن كيفلغ منهم الى فاقوس، وهرب الماذرائي ودخل المدينة فثار الرجالة، ففر أحمد بن كيفلغ منهم الى فاقوس، وهرب الماذرائي ودخل المدينة شيان خلون من شوال ، وأما الأمير أحمد بن كيفلغ هذا فإنه أقام بفاقوس الى أن صرف عن إمرة مصر بتكين في ثالث ذى القَعْدة سنة إحدى عشرة وثلثائة ؛ فكانت ولايته على مصر نحوا من سبعة أشهر ؛ وتوتى تكين مصر عوضه وهي ولايته الرابعة

<sup>(</sup>۱) ف شدرات الذهب : «... بن محمد بن جميل » • (۲) كذا في شدرات الذهب •

وفى الأصل : « أبو شعيبة » · (٣) فى الأصل : «من الرجال» ؛ والتصويب عن الكندى . ، و والمقريزى · (٤) منية الأصبغ : هى قرية الدمرداشي شرق القاهرة خارج باب الفتوح .

على مصر، وشق ذلك على الخليفة ، غيرانه أطاع الجند وأرضاهم واستمالم مخافة من عساكر المهدى الفاطمى ؛ فإن عساكره تداوّل تحكمهُ م الى نحو الديار المصرية فى كلّ قليل ؛ وصار أمير مصر فى حصر من أجل ذلك وهو محتاج الى الجند وغيرهم ، لأجل الفتال والدفع عن الديار المصرية ، قلت : وياتى بقية ترجمة أحمد بن كيفلن هذا فى ولايته الثانية على مصر إن شاء الله تعالى .



ما وقسع من الحوادث في سقة ٣١١ السنة التي حكم في غالبها الأمير أحمد بن كَيْفَلَغ على مصر، وهي سنة إحدى عشرة وثلثائة — فيها صُرف أبو عبيد بن حَربويه عن قضاء مصر وتأسف الناس عليه وفيرح هو بالعزل وآنشرح له ، وولي قضاء مصر بعده أبو يحيى عبد الله بن أبراهيم ابن مُكّرم، و في هذه السنة ظهر شاكر الزاهد صاحب حسين الحلاج وكان من أهل بغداد. قال السّكمي في تاريخ الصوفية: شاكرخادم الحلاج كان متهما مثل الحلاج، ثم حكى عنه حكايات إلى أن قُتل وضُربت رقبته بباب الطاق، وفيها صرف المقتدر ثم حكى عنه حكايات إلى أن قُتل وضُربت رقبته بباب الطاق، وفيها صرف المقتدر حامد بن العبّاس عن الوزارة، وعلى بن عيسي عن الديوان؛ وكانت ولايتهما أربع سنين وعشرة أشهر وأربعة عشر يوما ، واستوزر المقتدر أبا الحسن على بن محمد بن الفرات الثالثة في يوم الحيس لسبع بقين من شهر ربيع الآخر؛ وهذه ولاية ابن الفرات الثالثة للوزارة، وفيها نكب الوزير أبوالحسن بن الفرات المذكور أبا على بن الفرات المذكور أبا على بن مُقلة كاتب حامد بن العبّاس وضيق عليه، وابن مُقلة هذا هو صاحب الحطّ المنسوب مُقلة كاتب حامد بن العبّاس وضيق عليه، وابن مُقلة هذا هو صاحب الحطّ المنسوب الميان بن

 <sup>(</sup>۱) هو على بن الحسين بن حب كما فى الكندى .
 (۲) باب الطاق : محلة كبيرة ببغداد
 بالجانب الشرق تعرف بطاق أسماء . (عن معجم يافوت) .

الحسن الجَنَّابِيِّ القرمطيِّ الى البصرة ووضَّع السيف في أهلها وأحرَق البلد والجامع ومسجدَ طلحةَ وهرَب الناس وألقُوا بأنفسهم في المــاء فغرق مُعظمُهم . وفيها توفُّ ابراهيم بن السَّرى بن سهل أبو إسحاق الزجّاج الإمام الفاضل مُصنّف و كتاب معانى القرآن " و و الاشتقاق " و و القوافي والعروض " و و فعلت وأفعلت " ومختصرا في النحبر، وغيرَ ذلك. وفيها توقي الوزير الأمير حامد بن العبَّاس، كان أوَّلا على نظر فارس وأُضيف إليها البصرة ، ثم آل أمرُه إلى أن طُلِب ووُلِّي الوزارة القندر؛ وكان كثير الأموال والحَشَم بحيث إنه كان له أربعائة مملوك يحملون السلاح وفيهم جماعة أمراء؛ كان جوادا ممدّحاكر يما ،غيرَ أنه كان فيه شراسة خُلُق، وكان ينتصب في بيته كلُّ يوم عِدَّة موائدً و يُطْعِم كلُّ من حضر إلى بيتنه حتى العامة والغِلْمان ، فيكون فى بعض الأيام أر بعون مائدةً. ورأى يوما فى دِهْليزهقشر باقلّاء، فأحضر وكيلَه وقال له : ويحك! يُؤكل في داري بافلاء! فقال : هذا فعل البؤايين؛ فقال : أو ليست لهُمْ حِراية لحم ؟ قال : بلى ؛ [ فقال : سَلْهم عن السبب ؛ فسألهم ] فقالوا : لا نتهنا بأكل اللح دون عيالنا فنحن نبعثه إليهم ونجوع بالفداة فنأكل الباقِلَاء ؛ فأمر أن يُحْرَى عليهم لحم لعيالهم . وقيل : إنه ركب قبل الوزارة بواسط إلى بستان له فرأى شيخا يُواوِل وحوله نساء وصِبيان يبكون، فسأل حامد عن خبرهم؛ فقيل له: آحترق منزلُه وقماشُه فافتقر؛ فرقّ له حامد وطلّب وكيلَه وقال له : أر يد منك أن تضمّن لى ألَّا أرجع عشيَّةً من النزهة إلَّا وداره كما كانت مُجصَّصة، وبها المتاع والفهاش والنُّحاس كُمُ كَانت، وتبتاع له ولعياله كسوة الشتاء والصيف مثمل ماكانوا ؛ فأسرع في طلب الصَّنَّاع وبادروافي العمل، وصبِّ الدراهم وأضعف الأجرحتي فرَغوا من

 <sup>(</sup>١) التكلة عن المنتظم .
 (٢) كذا ق المنتظم .
 وكموة عياله » .

الجميع بعد العصر، فلما ردّ حامد وقت العنمة شاهدها مفروغاً منها بآلاتها وأمتعتها الحكمة، وآزد م الناس يتفرج بن وضّوا لحامد بالدعاء؛ وفال التاجر من المال فوق ما ذهب له، ثم زاده بعد ذلك كلّه خمسة آلاف درهم ليقوّى بها تجارته وفيها توفّى عمد بن إسحاق بن نُحرَّ يمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السَّلَي النيسابوري الحافظ أبو بكر، ولد في صفر سنة فلاث وعشرين ومائتين ، قال الدارقُطني : كان آبن خريمة إمامًا ثبتًا معدوم النظير ، توفّى ثاني ذي القعدة ، وفيها توفي محمد بن زكريا أبو بكر الزاري الطبيب العلامة في علم الأوائل وصاحب المصنفات المشهورة ، مات ببغداد وقد آنهت إليه الرياسة في فنون من العلوم ، وكان في صباه مغنيًا [يضرب] بالعود ، قبل : إنه لما ترك الضرب بالعود والغناء قبل له في ذلك ؛ فقال : كل غناء يطلع يين شارب ولحية لا يُستحسن ،

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هدنه السنة، قال: وفيها توقى أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الحلال الحنبلي، وإبراهيم بن السّرى أبو إسحاق الزجاج في جُمادى الآخرة، وحمّاد بن شاكر النسفى، وعبد الله بن إسحاق المدائني، وأبو حفص عمر بن محمد ابن بُحِير السّمرَفَيْدي، وأبو بكر بن إسحاق بن خُزيّمة السّلَمِيّ في ذي القَعْدة، ومحمد ابن بُحِير السّمرَفَيْدي، وأبو بكر بن إسحاق بن خُزيّمة السّلَمِيّ في ذي القَعْدة، ومحمد ابن زكريا الرازي الطيب.

إ مر النيل ف هـ نه السنة - الماء القديم أربع أذرع وإحدى وعشرون إصبعا .
 إصبعا . مبلغ الزيادة ستَّ عشرة ذراعا وثلاثَ عشرة إصبعا .

<sup>(1)</sup> فى الأصل: «مقررعة بآلاتها» • (٢) فى الأصل: « وقال التاجر» • (٣) كذا فى عقد الجان وشقرات الدهب ومختصر عبدت الحتاجة طبع دستن (ص ٢٢) والمنهج الأحد فى طبقات الامام احد (نسخة مأخوذة بالتصوير الشمسى محفوظة بداوالكتب المصرية تحت رقم ٤١١ تاريخ لوحة ٢٤ من القسم الثانى) • وفى الأصل: « أحد بن محد بن مروان أبو بكر الحلال» بالحا المهملة ، وهو خطأ • (٤) فى الأصل: « أن بحير » بالحاء المهملة • والتصويب عن شارح القاموس مادة (بجر) •

# ذكر ولاية تكين الرابعة على مصر

قد تقدّم ذكره في ولايتــه على مصر، وأنه صُرف عن إمْرة مصر في النَّــوْبة الثالثة بهلال بن بدر، ثم ولى بعد هلال بن بدر الأميرُ آبن كَيْغَلَمْ؛ فلم وقَم لأبن كيفلغ ما وقع من خروج جند مصر عليمه وأضطربت أحوال الديار المصرية وبلّغ الحليفة المقتــدَرَ ذلك صرّف أبن كيغلغ وأعاد تكينَ هذا على إمْرة مصر رابعَ مرّة. ووصل رسول تكين هذا إلى مصر بإمرته يوم الخيس لثلاث خلون من ذي القَعدة سَنَة إحدى عشرةَ وثلثائة ؛ وخلَّفُ ٱبنُ مَنْجور على الصَّلاة إلى أن قدم مصر في يوم عاشوراء من سـنة آثنتي عشرة وثلثمائة ، فأقرّ ابرزّ \_ منجو رعلي النُّمْ طَّة ثم عزله ، وولى قرأ تكين، ثم عزَّل قرأ نكين ووتَّى وصيفا الكاتب، ثم عزله أيضا وولَّى بَجْمَمُ الأعورَ؛ كَلَّ ذلك من أضطراب المصرِّبين، حتىمهَّد أمورَ الديار المصريَّة ١٠ وتمكّن [ و ] أسقط كثيرا من الجند وكانوا أهل شرّ ونَهْب ونِفاق ؛ ثم نادى ببراءة الذمّة ممن أقام منهم بالديار المصريّة بعــد ذلك؛ فخرج الجميع على حَمِيّة وأجمعوا على قتــله؛ فتهيأ تكين أيضا لقتالهم وجمَّع العساكر؛ وصلَّى الجمعة بدار الإمارة بالعسكر وترك حضور الجماعة خوفًا من وقوع فتنة ؛ ولم يصلُّ قبلَه أحد من الأمراء بدار الإمارة الجمعةَ ؛ وأنكَر عليــه أبو الحسن على بن محـــد الدِّينَورِيّ ذلك وأشياءَ أُخَرٍ؛ وبلغ تكينَ ذلك فأمر بإخراج الدينوري من مصر إلى القدس فحرَّج منها؛ ولم يقع له مع الجند ما راموا من القتــال . وأخذ في تمهيد مصر إلى أن حسُن حالمًا وتمكّنت

<sup>(</sup>۱) اعتبر المؤلف الأربعــة الأيام التي تولى فيها تكين أمر مصر بعــد أبى قابوس ولاية، فحمــل ولاياته أربعا . ولاياته أربعا . واعتبر ولاياته ثلاثا . (۲) فى الكندى : « قزل تكين » . (۳) زيادة يقتضها الســياق . (٤) فى الكندى . والمقريزى : « ممن أقام منهم بالفسطاط » .

قدمُه فيها ورسخت، حتى ورد عليه الخبر بموت الخليفة المقتدر في شؤال سنة عشرين وثلثمائة، وبُويع بالخلافة من بعده أخود القاهر بالله مجمد، فأقر القاهر تكين هذا على عمله بمصر وأرسل إليه بالجلع ، ودام تكين على ذلك حتى مرض ومات بها في يوم السبت استَّ عشرة خلت من شهر ربيع الأؤل سنة إحدى وعشرين وثلثمائة، وحُمِل في تابوت الى بيت المقدس فدفن به ، وتولَّى مصر بعده محد بن طُغج ، وكانت ولاية تكين هذه المرة على مصر تسع سنين وشهرين وخسة أيام وكان تكين المذكور يُعرف بتكين الخاصة و بالخرري، وكان أميرا عاقلا شجاعا عارفا مدبرًا، ولي الأعمال الجليلة، وطالت أيامه في السعادة، وكان عنده سياسة ودُرْ بة بالأمور و مرفة بالحروب . رضى الله عنه .

+ +

ما وقسم من الحوادث في منة ٢١٢ السنة الأولى من ولاية تكين الرابعة على مصر، وهي سنة آثني عشرة وثلثائة – فيها حجّ بالناس الحسن بن عبد العزيز الهاشميّ ، وفيها عارض أبو طاهر بن أبي سعيد الجنّابيّ القرمطيّ الحاجّ وهو في ألف فارس وألف راجِل ، وكان من جملة الجمّاج أبو الهيجاء عبد الله بن حَدْان وأحمد بن بدر عمّ السيدة أمّ المقتدر، وشقيقُ خادمها وجماعة من الأعيان ؛ فأسر القرمطيّ الجميع وأخذ جميع أموال الحاج، وسار بهم الى

<sup>(</sup>۱) في الكندى والمقريزى أن محمد بن تكين جعل مقام أبيه وقام أبو بكر بن محمد بن على الما ذرانى بأمر البلد كله ونظر في أعماله ، فشغب الجند عليه في طلب أرزاقهم وأحرقوا دوره ودور أحله ، فخرج ابن تكين الى منية الأصبغ ، فبعث إليه ألما ذرائى يأمره بالخروج من أرض مصر وتولى ... الخ وسيدكر المؤلف ، في حوادث منة ٢٦ ثان محمد بن تكين تولى أمر مصر باستخلاف أبيه له في الأيام التى كانت بين ولاية أبيه وولاية محمد بن طنبع . (٢) في صلة تاريخ الطبرى أن الذي حج بالناس في هذه السنة : «الفضل ابن عبد الملك » . (٣) كذا في الأصل وفي تاريخ الإسلام للذهبي : «شفيق» بالفاء الموحدة ، وفي ابن الأثير وصلة تاريخ العارى : «ونحرير فتى السيدة» ، وفي كتاب تجارب الأمم لابن مسكويه وفي ابن الأثير والعمرى» .

هَجُـر؛ ثم بعد أشهر أطلق القرمطيُّ أبا الهيجاء عبدَ الله بن حَمْدان المذكور . وفيها أرسَل القرمطي المقدم ذكره يطلب من المقتدر البصرة والأهواز . وذكر أب حَدان أنَّ القرمطيِّ قتل من الحاجِّ من الرجال ألفين وماشين ومن النساء ثليَّاتُهُ ، و بقى عنده بَهَجَو أَلْفَانَ وَمَا تُنَا رَجِلُ وَحَسَمَاتُهُ آمَرُأَهُ . وَفَيهَا فُتَحَتَ فَرُغَالُهُ عَلَى يد أمير نُحراسان. وفيها أُطلِق أبو نصر وأبو عبــد الله ولدا أبى الحسن بن الفُــرات وخُلــع عليهما ؛ وقد وُزِّر أبوهما آبن الفُوات ثالثَ مرة، وملَّك من المال ما يزيد على عشرة آلاف ألف دينار، وأودع المال عند وجوه بغداد ؛ وكان جبّارا فاتكا، وفيه كرم وسياسة، ومات في هذه السنة . وفيها توقّيت فاطمة منت عبد الرحن أن أبي صالح الشيخة أم محد الصوفية ، كانت من الصالحات المتعيدات ، طال عمرُها حتى جاوزت الثمانين، ولِقِيت جماعة كثيرة من مشايخ القوم، وكان لها أحوال وكرامات . وفيها توقى محمد بن سلمان بن الحارث الحافظ أبو بكر الواسطى المعروف البَاغُيدي مسمع علَّى بن المدين ومحد بن عبد الله بن عُمَيْ وشيبانَ بن فَرُوخ وغيرَهم بمصر والشام والعراق، وعُني بشأن الحديث أتم عناية، وروَى عنه دَعْلَج ومحدُ بن المُظَفِّر وعمرُ بن شاهين وأبو بكر بن المقرئ وخلق كثير ، قال أبو بكر الأُمْرَى وغره سمعنا أما بكر الباغندي يقول: أجيت في ثامانة ألف مسئلة في حديث

<sup>(</sup>۱) هجر: قاعدة البحرين . (۲) فرغانة : مدينة وكورة واسعة بما ورا. النهر متاخة لبلاد تركستان في زاوية من فاحيسة هيطل مرس جهة مطلع الشمس على يمين القامد لبلاد الترك . (عن صعبم البسلدان لياقوت) . (۳) سبب موت ابن الفرات مقتولا أن جماعة من القوّاد وشسوا به الله المدت ، فوكل به المقتدر فازوك التركى فقتله شر قطة بسد أن قتسل ولده المحسن وأحضر رأسه مين يديه ليزيد في إيلامه . (راجع تجارب الأمم لابن مسكويه وصلة الطبرى وابن الأثير في حوادث هسدة . المستة ) . (٤) كذا في المتنظم وعقد الجمان وابن الأثير وما سيأتى في الأمل فيا تقله عن الذهبي في وفيات هذه السنة ، وفي الأصل هنا : « المعروف بابن الباغندى » . (٥) كذا في المتنظم وعقد الجمان وقد الجمان وقد الأمل : « المدائنى » ، وهو تحريف . (١) الأبهرى ، اسمه عمد بن عبد الله بن محمد الأبهرى .

النبى صلى الله عليه وسلم . وقال الدارقطنى: كان كثير التدليس يُحدّث بما لم يسمع . ومات فى ذى الحِجّة .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هدفه السنة، قال : وفيها توقى أبو الحسن على ابن مجد بن موسى بن الفُرات الوزير، وأبو بكر مجد بن محمد بن سليان الباعندي، وأبو بكر محمد بن هارون بن الحجد .

إأمر النيل في هذه السنة \_ الماء القديم خمس أذرع وسبعُ أصابع . مبلغ
 الزيادة ثماني عشرة ذراعا .

+ +

ما وقسع من الحوادث في سنة ٣١٣ السنة الثانية من ولاية تكين الرابعة على مصر، وهي سنة ثلاث عشرة وثلثائة – فيها سار الحاج من بغداد ومعهم جعفر بن ورقاء في ألف فارس، فلقيهم القرمطيّ فناوشهم بالحرب، فرجع الناس الى بغداد، ونزَل القرمطيّ على الكوفة، فقاتلوه فغلّهم ودخل البلد ونهب ما لا يُعْصى ؛ فندّب المقتدر مؤنسا الحادم لحرب القرمطيّ، وجهزه بالف ألف دينار، وفيها عزل المقتدر أبا القاسم الحاقانيّ الوزير عن الوزارة؛ فكانت وزارته [سنة و] ستة أشهر ؛ وآستوزر أحمد ابن عبيد الله بن أحمد بن الحقييب، فسلم اليه الحاقانيّ ، فصادره وكُتّابه وأخذ أموالهم ، وفيها كان الرُّطب كثيرا ببغداد حتى أبيع كلّ ثمانية أرطال بحبة ، وفيها قدم مصر على بن عسى الوزير من مكة ليكشفها وخرج بعد ثلاثة أشهر للرملة ، وفيها عزل عن عسى الوزير من مكة ليكشفها وخرج بعد ثلاثة أشهر للرملة ، وفيها عزل عن عشاء مصر عبد الله بن ابراهيم [ بن محمد ] بن مُكّرم بهارون [ بن وفيها عزل عن عبد الحميد [ بن عبد الحميد [ بن عبد الله

التكلة عن عقد الجمان وصلة الطبرى والمنتظم .

 <sup>(</sup>٣) التكملة عن عقد الجمان والمنتظم .

ابن سلمان ] بن سلمان أبو الحسن العَضَائرُي ويل حَلَب، كان صالحا زاهدا، جِّج أر بعين حِبَّة على أقدامه ؛ قال : طرقتُ باب السَّرى السَّقَطيّ فسمعته يقول : «اللهم آشفَل من شفَاني عنك بك» [قال فنالني تركةُ هذه الدعوة فحَجَدتُ على قدمي من حلَّب الى مَكَّة أربعين سنة ذاهبا وآثبا] . وفيها توفُّ علىِّ بن محمد بن بشَّار الشيخ أبو الحسن الزاهد العابد البغدادي صاحب الكرامات، كان من الأبدال، كان يتكلُّم و يَعظ الناس وكان لكلامه تأثير في القلوب؛ وكانت وفاته سفداد ودُفن غربيًّا ، وقبرُه هناك يُقصد للزيارة . وفيها توتَّى محمد بن إسحاق بن إبراهم التَّقَفَى مولاهم النَّيْسابوري الحافظ أبو العبّاس السرّاج محدّث نُعراسان ومُسْميدها . قال أبو إسحاق المُزَكِّي سمعته يقول: «ختمتُ عنرسول الله صلىالله عليه وسلم ٱثنتَيْ عشرةَ أَلْفَ خَتِمةً ، وضحيَّت عنه آثنتي عشرة ألف ضحيَّة» . قال محمد بن أحمد الدَّفَّاق : رأيت السّراج يُضحّى في كل أسبوع أو أسبوعين أُضْعِية عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم، ثم يَصِيح بأصحاب الحديث فيا كلون . وِقال الحَاكَمُ: سمعت أبى يقول : لَّ ورد الزعفراني وأظهر خَلْق القرآن بمعتُ السّراج غير من ة إذا منّ بالسوق يقول : « اَلمنوا الزعفراني » ؛ فيَصيح الناس بلعنه ، حتى ضيق عليه نيسابو روخرج الى بُخارى . وكانت وفاة السّراج في شهر ربيع الآخر، وله سَبَّعُ وتسعون سنة .

<sup>(</sup>۱) كذا فى عقد الجمان والمنتظم والمشتبه . و فى الأصسل : « القصائرى » ، وهو تصحيف .

(۲) التكلفين عقد الجمان والمنتظم . (۳) فى أنساب السمانى ومعجم البلدان لياقوت: «أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن يحيي المزكى» . وفى الأصل : «أبو إسحاق الزكى» ، وهو تحريف . (٤) الحاكم ، هو أبو أحمد النيسا بورى ، واسمه محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق ، كما فى معجم البلدان لياقوت وتذكرة الحفاظ .

(٥) الزعفرانى : مقدّم فرقة من المنجارية المعتزلة وتنسب اليسه ، وقد انفردت عن المعتزلة بأشياء ، منها : قولهم : إن كلام الله غيره وكل ما هو غيره فهو محلوق ، ومع ذلك قالوا : كل من قال القرآن محلوق فهو كافر . (واجع الملل والنحل الشهرستانى ص ٢٢ طبع أو ربا) . (٦) فى ابن الأثير : «تسع ومسعون سنة» .

الذين ذكر الذهبي" وفاتهم في هذه السنة، قال : وفيها توقى أبو العباس أحمد ابن محمد المسسر جسي ، وعبد الله بن زيدان بن يزيد البَجَلِي ، وعلى بن عبد الحميد العَفَ السَّرَخُوري ، وأبو لبيد محمد بن إدريس الشامي السَّرَخُوري ، ومحمد بن إسحاق أبو العباس السَرَاج في [شهر] ربيع الآخر وله سبع وتسعون سنة ، وأبو قريش محمد ابن جمعة القُوهستاني .

إمر النيل في هذه السنة - الماء القديم ستُ أذرع وثلاثُ أصابع . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وخمس أصابع .

+ +

ما وقسع من الموادث في سنة ۲۹۴ السنة الثالثة من ولاية تكين الرابعة على مصر، وهي سنة أربع عشرة وثلثمائة سفيها جَدت دِجْلة بالمُوصِل وعبَرت عليها الدواب، وهذا لم يُعهد مثله، وسقطت ثلوج كثيرة ببغداد . وفيها نزح أهل مكة عنها خوفًا من القرمطي ، ولم يحج الركب العراق في هذين العامين ، وفيها دخلت الروم مَلَطْية بالسيف فقتلوا وسبوا و بقُوا فيها أيّاما ، وفيها رُد مُجّاج خُواسان خوفا من القرمطي ، وفيها قبض المقتدر على الوزير ابن الحقصيب لاشتغاله باللهو واختلال الدولة ، فأحضر الوزير على بن عيسى فأعيد الى الوزارة ، وفيها في شهر رمضان هبت ربح عظيمة فقلعت شجر نصيبين فأعيد الى الوزارة ، وفيها توفي الحسين بن أحمد بن رُستم أبو على الكاتب، ويعرف بأبى زُنبُور المافران ، كان من كار آل طُولون، وكان من الفضلاء، أحضره بأبى زُنبُور المافران ، كان من كار آل طُولون، وكان من الفضلاء، أحضره

<sup>(</sup>۱) كذا فى تاريخ القضاعيّ ومعجم البلدان لياقوت . وفى الأصل : « أبو الوليد محمد » ، وهو تحريف . (۲) راجع ( الحاشية رقم ٦ ص ٢١٤ ) . (٣) القوهستانى : نسبة الى قوهستان وهي جبال بين هراة ونيسابور . (٤) كذا فى صلة الطبرى وابن الأثير والكندى . وفى الأصل : « الحسن ... » ، وهو تحريف .

ما وقــــع مر.\_ الحوادث

نی سنة ۲۱۵

المقتدرُ لمناظرة ابن الفُرات، ثم قلده خراج مصر، ثم سخط عليه وأحضره الى بغداد وأخذ خطّه بثلاثة آلاف ألف دينار وسمّائة ألف دينار ؟ ثم أُخرج الى مصر مع مؤيس الخادم فات بدمشق؛ كان فاضلا كاتبا ، حدّث عن أبى حفْص العطّار وغيره وحدّث عنه الدار فُطْنى ؛ وفيها توقى نصر بن القاسم [بن نصر] بن زيد الشيخ الإمام أبو الليث الحنفى ، كان عالما فقيها دينا إماما في الفرائض جليلا نبيلا ثِقة تُبتا ، حدّث عن القواريرى وغيره ، وروى عنه ابن شاهين و جماعة ، وله مصنقات كثيرة .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السينة ، قال : وفيها توقى أبو بكر أحمد بن (٢) معر القرشي المُنكَدِدِي ، ومحمد بن حمد بن [عبد الله] النقاح الباهلي ، ومحمد بن المناسم الفرائضي ، ومحمد ابن يحيى [بن عمر] بن لُباَبة القُرطُي ، وأبو الليث نصر بن القاسم الفرائضي .

أمر النيل في هذه السنة – الماء القديم خمسُ أذرع وإصبعُ واحدة .
 مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وخمسُ أصابع .

+ +

السنة الرابعة منولاية تكين الرابعة على مصر، وهي سنة خمسَ عشرةَ وثلثمائة — (٥)
فيها ظهرت الدَّيْلم على الرى والجبالِ ؛ وأوّل من غلب منهم لنكى بن النعان، فقتَل من أهل الجبال مَقْتَلَة عظيمة وذَبّح الأطفال في المهد ؛ ثم غلب على قَرْوِين أسفارُ بن

<sup>(</sup>۱) التكلة عن عقد الجمان والمنتظم · (۲) كنا فى أنساب السمعانى وشذرات الذهب ، وفى الأصل : « أحمد بن على القرشي » · (۳) كنا فى الوافى بالوفيات للصفدى (ج ٣ قسم أقل لوحة ٢٧) · وفى الأصل : «التياح» · وفى شذرات الذهب : «النفاخ» ، وكلاهما تحريف · (٤) النكلة عن نفح الطيب (ج ٣ ص ١١٧) طبع أو ربا · (٥) كذا فى الأصل · وفى تجارب الأم لابن مسكويه : «ليلي بن النمان» · وفى تاريخ الاسلام للذهبي : «نكى بن النمان» · وفى شذرات . ٢ الذهب : «لكي بن النمان» · وفى شذرات . ٢

شِيرَوَيْهِ وَأَلزِمَ أَهْلِهَا مَالاً؛ وَكَانَ لِهُ قَائِدُ يُسْمَى مَرْدَاوَيْجٍ، فَوَشَّبَ عَلَى أسفار المذكور وقتله وملَّك البلاد مكانَه، وأساء آلسيرة بأصبهان، وجلَس على سريرمن ذهبِ وقال: أنا سلمان بن داود وهؤلاء الشياطينُ أعواني وكان مع هذا سمِّيَّ السرة في أصحابه ؟ فدخلُ الحَّمَامَ يومًا فدخَل عليــه أصحابُه الأتراكُ فقتلوه ونهبوا خزائنه، ومشَى الدَّيْم باجمهم خُفاةً تحت تابوته أربعــةَ فراسخَ . وفيها جاء أبو طاهر القَرْمطيُّ في ألف فارس وخمسة آلاف راجل؛ فحهز المفتدرُ لحربه يوسفَ بن أبي الساج في عشرين أَلْفَ فارس وراجل . فلما رآه يوسف آحتقره ، ثم تقاتلا فكان بينهم مُقْتَلَة عظيمة لم يقَع في هـذه السنين مثلُها ، أُسر فيهـا يوسفُ بن أبي الساج جريحا وقُتِــل فيها جماعة كثيرة من أصحابه . و بِلَغ المقتــدرَ فانزعج وعزَم على النَّفلة الى شَرْق بغداد. وخرج مؤنس بالعساكر الى الأنبار في أربعين ألفا، وآنضم اليه أبو الهَيْجاء عبــــد الله ابن حَمْــدان و إخوته : أبو الوليــد وأبو العَلاء وأبو السَّرَايا في أصحابهم وأعوانهم . وتقدّم نصر الحاجبُ ، فأشار أبو الهيجاء على مؤنس بقطع القنطرة ، فتثاقل مؤنس عن قطعها؛ فقــال له أبو الهيجاء : أمها الأستاذ، اقطعها وَّاقطع لحيتي معها فقطعها . ثم صبّحهم القَرْمطيّ فى ثانى عشر ذى القَعْدة فأقام بإزائهم يومين . ثم سار القرمطيّ نحوَ الأنبار، فلم يتجاسر أحد أن يتبعَه. ولولا قطع القنطرة لكان القرمطيّ عبرَ عليها وهزَم عسكَر الخليفة وملُّكُ بغدادَ . فانظر الى هـذا الخذُّلانِ؛ فإن القرمطيُّ كان في دُونَ الألف ومؤنسُ الخادم وحدَّه في أربعين ألفا سوَّى من آنضم اليه من بني حَمَّدان وغيرِهم من الملوك مع شدّة بأس مؤنس في الحروب . فما شاء الله كان . ووقع في هذه السنة من القَرْمطيّ بالأقالم من البـــلاء والقتل والسبي والنهبِ ما لا مزيد عليـــه .

<sup>(</sup>۱) كذا في عقد الجان ، وفي الأصل : «وأعرابهم» ، وهو تحريف · (۲) كذا في عقد الجان . وفي الأصل : «وعر بعداد» · (۳) في الأصل : «في دور الألف» بالزا، بدل النون ،

قلت : وكيف لا وهو الذي آنريج منه الحليفة بنفسه وآنكسرت عساكره منه ، وذهّب من بغداد ولم يَثْبَعه أحد ، فينئذ خلاله الجؤ وأخذكل ما أراد ممّا لم يدفع كلّ واحد عن نفسه ، وفيها تشغّبت الجندُ على الخليفة المقتدر ووقع أمور ، وفيها في صفر قدم على بن عيسى الوزيرُ على المقتدرِ ، فزاد المقتدرُ في إكامه و بعّث اليه بالجلّع و بعشرين ألف دينار ، وركب من الغد في الدّشت ، ثم أنشد :

ما النّاسُ إلا مع الدنيا وصاحبها \* فكيفها آنقلبَتْ يوماً به آنقلبوا
يُعَظَّمُون أخا الدنيا فإن وثَبَتْ \* يوماً عليه بما لا يَسْتهى وببوا
وفيها توقى الحسين بن عبدالله أبو عبدالله الجوهري، ويُعرف بابن الحصاص،
الناجر الجوهري صاحب الأموال والجوهر، كان تاجرا يبيع الجوهر، وقد تقدّم
أن المقتدر صادره وأخذ منه ستة آلاف ألف دينار غير المتاع والدواب والغلمان،
ومع هذا المال كان فيه سلامة باطن، يحكى عنه منها أمور، من ذلك: أنه دخل
يوما على الوزير ابن الفرات فقال: أيها الوزير عندنا كلاب ما تَدعبا ننام ، قال:
لعلهم جربي ، قال: لا والله إلا كلب كلب مثلى ومثلك ، ونزل مرة مع الوزير الجافانية
في المركب وبيده يطيخة كافور، [فارادأن يبصُق في دجلة و يُعطى الوزير البِطيخة]،
فبصَق في وجه الوزير وألتي البِطيخة في دِجلة ، [فارتاع الوزير وقال له: ويحك!
فبصَق في وجه الوزير وألتي البِطيخة في دِجلة ؛ [فارتاع الوزير وقال له: ويحك!
ما هذا ؟] ، ثم أخذ يعتذر للوزير فيقول: أردت أن أبضق في وجهك وألق
البِطيخة في الماء فغلطت ، فقال: كذا فعلت يا جاهل! و فغلط في الفعل وأخطا
في الاعتذار!] ، ومع هدذه البلية كان مُتجولًا محظوظًا عند الخلفاء والملوك ، وفيها

 <sup>(</sup>١) الدست: يطلق على الديوان ومجلس الوزارة والرياسة • (انظر شرح القاموس وشفا، الغليل في مادة الدست) • (٣) كذا في عقد الجمان • وفي الأصل: «على الوزير» • والتصويب عن عقد الجمان • (٤) التكلة عن عقد الجمان • (٥) في الأصل: «مثولا» • والتصويب عن تاريخ الاسلام •

توفّی عبد الله بن محمد بن جعفر أبو القاسم القرویتی الشافهی ، ولی قضاء دِمشق نیابه عن مجمد بن العبّاس الجُمَحِی و کان محود السیرة فقیها، و آختاط قبل موته ، وفیها توفی علی بن سلیمان بن الفضل أبوالحسن البغدادی النحوی ، ویُعرَف بالأخفش الصغیر، کان مُتَفَنّنا یضاهی الأخفش الکبیر فی فضله وسعة علمه ، ومات ببغداد ، وفیها توفی محمد بن إسماعیل بن ابراهیم طَباطباً الحَسنی العلوی ، و إنما سمّی جدّه و طَباطباً "لأن أمّه کان تُرقِّصه و وتقول : طَباطباً الحَسنی العلوی ، و إنما سمّی جدّه و قول : طَباطباً العبل العبل منه بن ابعال و منزلة ، و بها مات ، وقبره یُزار بالقرافة ، وفیها توقی محمد بن مصر، وکان له بها جاه و منزلة ، و بها مات ، وقبره یُزار بالقرافة ، وفیها توقی محمد بن المسیّب بن إسحاق بن عبد الله النیسا بوری ثم الأرغیا نی و کد سنة ثلاث وعشرین ومائین وطاف البلاد فی طلب العلم ، وکان زاهدا عابدا ، بکی حتی ذهب بصره ، وکان یقول : ما بقی من منابر الإسلام منبر إلا دخلته لسماع الحدیث ؛ وکان یرف بالکوسیم .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال : وفيها توفي أبو بكر أحمد بن (على بن) الحسين الرازي الحافظ بنيسا بُور، وأبو القاسم عبد الله بن مجمد بن جعفر القَرْوِينَ القاضي، وعلى بن سليان النحوي الأخفش الصفير، وأبو حفص مجمد (٥) ابن الحسين الخَنْعَمِيّ الأَشْنانِيّ، وأبو الحسن مجمد بن الفَيْض الفسّانيّ، ومجمد بن المستب الأَرْعَيَانيّ ،

إمرالنيل فهذه السنة - الماء القديم أربعُ أذرع وآثنتان وعشرون إصبعا.
 مبلغ الزيادة أربع عشرة ذراعا وسبع عشرة إصبعا.

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: «نام نام» . (۲) الأرغيائى: نسبة الى أرغيان ومى كورة من نواحى نيسا بورتشتمل على إحدى وسبعين قرية . (۳) الكوسج: الذى لا شعر على عارضيه ، وقال الأصمى : هو الناقص الأسنان معرب . (٤) تكلة عن شذرات الذهب ومعجم البلدان لياقوت . (٥) كذا فى شذرات الذهب والمنتظم وأنساب السمعانى ، وفى تاريخ بغداد : «محمد بن الحسين بن حفص بن عمر أبو جعفو » . وفى الأصل : « أبو حقص محمد بن الحسن المشعمى الأسابى » ، وهو تحريف .

\* \* \*

> ما وقسع من الحوادث في سنة ٣١٦

السينة الخامسة من ولاية تكين الرابعية على مصر ، وهي سنة ستٌّ عشرةً وثلثائة – فيها في المحرّم دخل أبو طاهر القَرْمطيّ الرُّحُبَّةُ بعد حروب ووضع فيهـ السيف؛ فبعث اليه أهل قَرْقيسيًّا، يطلبون الأمان فأمنهم؛ وبعث سراياه في الأعراب فقتلوا ونهبوا وسبُّواً؛ ثم دخل قرقيسياء ونادَّى: لا يظهر أحد من أهلها نهارا، فلم يظهر أحد ، ثم توجه الى الرَّقة فاخذها . ولما رأى الوزيرُ على بن عيسي أن الْهَجَري -حمُّعني القرمطي - آستولي على البلاد آستعفي من الوزارة . ولما رجع القرمطي من سفره بنَّى دارا وسَّماها دارالهجرة ، ودعا الى المهدى العلوي ، وتفاقم أمرُه وكثُرُ أتباعُه ؛ فعند ذلك نَدب الخليفة المقتدر هاروَن بن غريب وبعثه الى واسط و بعث صافيا الى الكوفة؛ فوقع هارون بجماعة من القرامطة فقتلهم، و بعث بجماعة منهم أساري على الجمال الى بغــداد ومعهم مائة وسبعون رأسا . وفيهــا وقع بين نازوك وهاروب حرب في ذي القعدة؛ وسبمها أن سؤاس ناز وك وهارون تغاروا على غلام أمرد ، وقُتُسل من الفريقين جماعة ؛ فركب الوزير ان مُقلة برسالة الخليفة بالكفّ عن القتال فكفًّا. وفها سار ملك الروم الدُّمُسْتُق في ثلْمَائَة ألف، فقصد ناحية خَلَاطُ ويَدْليس فقتل وسَى؛ ثم صالحه أهل خَلَاط على قَطيعة وهي عشرة آلاف دينار؛ وأخرَج المنبر من جامعها وجمَل مكانه الصليب . فإنا لله وإنا اليه راجعون . وفيها توفَّى نُنَان بن مجمد آن حَمْدان أبو الحسن الزاهد المشهور المعروف ما حَمَّال ، أصله من واسط ونشأ سغداد

<sup>(</sup>۱) هى رحبة مالك بن طوق بينها و بين دمثق ثمانية أيام والى بفداد مانة فرسخ وهى بين الرقة وبغداد على شاطئ الفرات أسفل من قرقيسياء • (۲) قرقيسياء : بلد على الفرات قرب رحبة مالك بن طوق • (۳) خلاط : قصبة أرمينية الوسطى • و بدليس : من نواحى أرمينية قرب خلاط •

وسمع الحديث؛ ثم أنتقل الى مصر وسكنها الحان مات بها ، وهو أحد الأبدال ، كان صاحب مقامات وكرامات؛ و زهده وعبادته يضرب المثل؛ صحب الحُنيد وغره ؛ وهو أســتاذ أبي الحسين النُّورِي . قال أبو عبد الرحمن السُّلَمِي في عَن الصوفيَّة : إنّ بَّنَانًا الحمَّال قام الى وزير خمارويه فأنزله عن دابَّته، وكان نصرانيًّا،وقال : لا تركُّب الخيل، ويلزمك ما هو مأخوذ عليكم في متَّكم ؛ فأمر نُحاروُ يه بُنان المذكور بأن يُؤْخذ ويُطْرِح مِن يدىسبُع، فطُرِح وَيِق لِللَّه ثم جاء السبع يَلْسِه؛ فلما أصبحوا وجدوه قاعدا مُستقبل القبلة والسبُع بين ديه؛ فأطلقه وآعتــذر اليه . وذكر إبراهم بن عبد الرحن أنّ القاضي أبا عبيد آحتال على بنان ثم ضربه سبع دِرَر؛ فقال: حسبك الله بكل درة سنة! ؛ فبسه أبن طولون سبع سنين . ويُروَى أنه كان لرجل على رجل دَيْ مائة دينار بوثيقة، فطلبها الرجل \_ أعنى الوثيقة \_ فلم يجدها؛ فحاء الحُبُنان ليدعو له ؛ فقال له بُنان : أمَّا رجل قد كبرتُ وأُحبِّ الحلواء، اذهب الى عند دار قر بح فاشتر رطل حلواء وأُتنى به حتى أدعولَك، ففعل الرجل وجاءه؛ فقال: بُنان افتح و رقة الحلواء، فَفَتَحِهَا فَإِذَا هِي الوثيقة؛ فقال: هذه وثيقتي؛ فقال: خذها وأطعم الحلواء صِبيانك . وكانت وفاته فيشهر رمضان، وخرج في جنازته أكثرُ أهل مصر . وفيها توتى داود بن الَمْيُمْ بِن إسحاق بِن الْبُهْلُول أبو سُعَد التَّنُوخي، مولده بالأَنبار وبها توفي وله ثمان وثمانون سنة؛ كان إماما عارفا بالنحو واللغة والأدب، وصنَّف كُتُبا في اللغة والنحو على مذهب الكوفيين، وله كتاب كبير في خلق الإنسان. وفيها توفّى عبد الله بن سلمان بن الأشعث

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: «وغيرك ما هو مأخوذ عليكم» • (۲) فى المتنظم وشفرات الفحب وعقد الجان وحسن المحاضرة والبداية والنهاية: أن سبب القائه بين يدى الأسد أنه أفكر على ابن طولون يوما شسيتا من المنكرات وأمره بالمعروف ... • (۳) فى الرسالة القشيرية والمنتظم: « فحل السبم يشمه ولا يضره» • (٤) كذا فى المتنظم و بغية الوعاة • وفى الأصل: «أبوسعيد» • وهو تحويف •

الحافظ أبو بكر بن الحافظ أبى داود السّجِسْتانى محدّث العراق وابن محدّثها ، وُلد بسيجِستان سنة ثلاثين وماثتين ، و رحل به أبوه وطوف به البـلاد شرقا وغربا، وآستوطن بغداد، وصنف السّنَن والمُسْند والتفاسير والقراءات والناسخ والمنسوخ وغير ذلك ، قال أبو بكر الخطيب : سميعت الحسن بن محمد الحَدّل يقول : كان أبو بكر بن أبى داود أحفظ من أبيه ، قلت : وأبوه أبو داود هو صاحب السنَن : أحد الكتب الستّة ، وقد وقع لنا سماعه ثلاثا حسما ذكرناه فى ترجمة أبيه رضى الله عنه ، وفيها السّتة ، وقد وقع لنا سماعه ثلاثا حسما ذكرناه فى ترجمة أبيه رضى الله عنه ، وفيها توقى بعقوب بن إسماق بن إبراهيم بن يزيد أبو عَوانة الإسفراييني النّيسابورى الحافظ المحدث ، كان إماما ، طف البلاد وصنف المُسْنَد الصحيح المخرج على صحيح مسلم ، المحدث ، كان إماما ، طف البلاد وصنف المُسْنَد الصحيح المخرج على صحيح مسلم ،

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها توفي بُنان الحَمَّالِ أَبُو الحسن الزاهد، وأَبُو بكر عبد الله بن أَبِي داود السِّجِسْتاني وله ستّ وثمانون سنة، وأبو بكر مجد بن حريم العُقَيْل ، وأبو بكر محمد بن السَّرى بن السرّاج صاحب المبرّد، ومحمد ابن عقيل البَّلْخي، وأبو عَوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الإسفرايني .

أصر النيل في هذه السنة - الماء القديم أربع أذرع وثلاث عشرة إصبعا.
 مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعا سواء.

<sup>(</sup>۱) كذا فى تاريخ بغداد الجزء الثانى من القسم الثانى لوحة ٣٦٤ وبَذَكَرة الحفاظ. وفي الأصل : 
﴿ أَبُو مَحْمُدُ الحَلَالَ ﴾ بالحاء المهملة ، وهو تحريف ، (٢) «الاسفراينى» نسبة الى «إسفراين» وهى بليدة حصيتة من نواحى نيسابور على منتصف الطريق من جرجان ، (٣) كذا في الأصل ، وفي شذرات الذهب : «محمد بن خريم» بالحاء المعجمة ، وفي تذكرة الحفاظ : «محمد بن خريم » بالحاء والزاى المعجمتين ، ولم نوفق بعد البحث الى وجه الصواب فيه ،

+ +

ما وقسع من الحوادث في سنة ٣١٧

السنة السادسة من ولاية تكين الرابعة على مصر، وهي سنة سبعَ عشرةً وثائمائة \_ فيها خُلِع أمير المؤمنين المقتدرُ بالله جعفر من الخلافة ، خلَّعــه مؤنس الخادم وناز وك الخادم وأبو الهيجاء عبد الله بن مُدان، وأحضروا من دار الخسلافة محمد ابنَ الخِليفة المعتضد، وبايعوه بالخلافة ولقّبوه بالقاهر بالله؛ وذلك في الثّلث الأخير من اليلة السبت خامس عشرَ المحرّم من السنة المذكورة . وتوتّى أبو علىّ بن مُقْلَه صاحب الحط المنسوب [اليم] الوزارة، وقلَّد نازوك الحِبْة مضافة الى شُرطَة بغداد، وأَضيف إلى أبي الهيجاء عبدالله بن حَمْدان ولايةُ كُلُوان والدِّينَور ونَهَا وَنْد وهَمَذَان وغيرها مع ما كان بيده قبل ذلك من الولايات، مثل: المَوْصل والحزيرة وميّافارقين. ووقع النهب في دار الخلافة؛ وكان لأمّ المقتدر سمّائة ألف دينار في الرَّصَافة فأُخذت؛ وآســتر المقتدر عند أُمَّهُ . و بعد ثلاثة أيَّام حضرت الرَّجَّالة من الجند وآمتــلا تُت دار الخلافة وآزدحم الناس ودخلوا الى المقتدر وحملوه على رقابهم، وصاحوا: يامقتدر يامنصور، وخرجوا به و بايعوه ثانيا بالخلافة بعد أمور وقعت بين القوّاد والجند من وقائعَ وحروب؛ وقُتِل أبو الهيجاء عبد الله بن حَمْدان ونازوك، وخُلِع القاهر محمد، وأتمنه أخوه المقتدر هذا؛ وسكنت الفتنة بعد حروب وقعت ببغداد وقُتل فيها عدّة من الأعيان والجند . قلت ؟ وهذه ثاني مرّة خُلِع فيها المقتدر من الخلافة ؛ لأنه خُلِع أولا بعبدالله بن المعتزَّفي شهر ربيع الأول سنة ستَّ وتسمين وماثتين ، وهذه الثانية. ثم آستقر بعد هذه في الخلافة الى أن مات، حسبًا يأتي ذكرُه في محلَّه . وفيها ظهَر

<sup>(</sup>۱) الذي في ابن الأثيروتجارب الأمم : «من دار ابن طاهر» • (۲) الذي في ابن الأثير وتجارب الأمم وتاريخ الاسلام : «وَحَلَ المُقتدرواً مه وأولاده وخالته الى دار مؤنس المظفر» •

هارون بن غريب ودخل الى مؤنس وسلّم عليه ، وقلّد الجبل فخرج اليه . وقلّد المقتدرُ إبراهيم ومحمدا آبنى رائق شُرطة بغداد ، وقلّد مُظفّر بنَ ياقوت الحجابة ، وماتت ثمل القهرمانة وخلّفت أموالا كثيرة ، وفيها سيّر المقتدر ركب الحاج مع منصور الديلي فوصلوا الى مكة سالمين ، فواظهم يوم التّروية عدوالله أبو طاهر القرمطي فقتل المجيج قتلا ذريعا في فاج مكّة وفي داخل البيت الحوام - لعنه الله - وقتل آبن عارب أمير (١) ومكة ] ، وعَرى البيت ، وقلّم باب البيت ، وأقتلم المجر الأسود وأخذه ، وطرح القتلى في برّ زمزم ، وفعل أفعالا لا يفعلها النصارى ولا اليهود بمكّة ، ثم عاد الى هَبر ومعه المجر الأسود ؟ فدام المجر الأسود عندهم الى أن رُدّ الى مكانه في خلافة المطبع ، على المجر الأسود ؛ فدام المجر الأسود عندهم الى أن رُدّ الى مكانه في خلافة المطبع ، على ماسياتى ذكره إن شاء الله تعمالى ، [وجلس أبو طاهر على باب الكعبة والرجال ماسياتى ذكره إن شاء الله تعمالى ، [وجلس أبو طاهر على باب الكعبة والرجال مصرع حوله في المسجد الحرام يوم الستروية ، الذي هو من أشرف الأيام ، وهو يقسول ] :

## أنا قد وباقد أنا ﴿ يَخَلُقُ الْحَلَقُ وَأُنْسِهِمْ أَنَا

ودخل رجل من القرامطة الى حاشية الطواف وهو راكب سكران، فبال فرسه عند البيت، ثم ضرب الحجر الأسود بدوس فكسره ثم آفتامه . وكانت إقامة القرمطى بمكة أحد عشر يوما ، فلما عاد القرمطى الى بلاده رماه الله تعالى فى جسده حتى طال عذابه وتقطعت أوصاله وأطرافه وهو ينظر البها ، وتناثر الدود من لحسه مقت عذا ما عُذّب به فى الدنيا، وأما الأنهى فاشة إن شاء الله تعالى وأدوم عليسه

<sup>(</sup>۱) التكلة عن عقد الجمان وابن الأثير والمنتظم وتاريخ الاسلام وشفوات القصب • (۲) ما بين المربعين عبارة عقد الجمان وما تفيده عبارة شفوات القصب • وفى الأصل : «وكان أبو طاهر المقرمطي يقول فى الملائكة المشرفة الخ» • (٣) كذا فى عقسد الجمان وشفوات الدهب وفي الأصلى : « أيّا بالله وبالله أنا على الحلق ومفنيم أنّا » •

وأعوانِه وذرّيتـــهٔ لعنة الله عليهم . وفيها وقعت الوحْشة بين الأمير َتكين أمير مصر صاحب الترجمة وبين محــد بن طُغْج أمير الحَوْف ، فَخْرَج محمد بن طُغْج من مصر سرًا خوفا مر . حكن و لحق بالشام . وفيها هلك القرمطي أبو طاهر سلمان بن أبي سعيد الحسن بن بُهرام الجَّنابيِّ القرمطيُّ لعنه الله . ولي أبو طاهر هذا أمَّر القرامطة بعد موت أبيه - عليهما اللعنة - بوصيّة أبيه اليه ، وغلِط أبو القاسم السّمناني " ف تاريخه ، قال : الذي قلع الحجَر الأسود أبو سعيد الحِمَّا بي ؛ و إنما هو ابنه أبو طاهر هـذا ، عليهما اللعنة . ولما ولى أبو طاهر هذا أمرَ القرامطة قَوى أمره وحارب عساكرَ الخليفة، وأتسعملكه وكُثرت جنوده ونال من الدنيا مالم ينله أبوه ولا جده؛ وكان زِنْديقا مُنْحدا لا يُصلّى ولا يصوم شهر رمضان ، مع أنه كان يُظْهر الإسلام و يزُّمُ أنه داعيــة المهدئ عبيد الله . وقد تقدُّم من أخباره ما فيه كفايةٌ عن ذكره هنا: من قَتْله الْجَاج، وسفكه الدماء، وأخذه أموالَ الناس، وأشياءَ كثيرة من ذلك. وقد كان هذا الملعون أشدُّ ما يكون من البلاء على الإسلام وأهله ، وطالت أيَّامُه . ومنهم من يقول: إنه هلَك عَقيبَ أخذه الحِجرَ الأسود \_ أعنى في هذه السنة \_ والظاهر خلافُه . وكان أبو طاهر المذكور مع قِلَّة دينه عنده فضيلةٌ وفصاحة وأدبُّ . ومن شعره القصيدة التي أولها :

أَعْرُكُمْ مِنَى رُجوعِى الى هَبَ مُ مَا قَلِيلِ سُوف يأتِيكُمُ الْخَبُرُ الْخَبُرُ الْخَبُرُ الْخَبُرُ الْخَدر الحذر إذا طَلَع المِزِيخُ من أرض بابِلِ \* وقارنَه كَيُوانُ فَ الْحَذَر الحذر فَرَبُ فَي الله والحَمَر فَرَبُ فَي الله ووالحَصَر فَرَبُ فَي الله ووالحَصَر

<sup>(</sup>۱) كذا في تاريخ الاسلام . « وفي الأصل : «مستمرا » . وهو تحريف . (۲) كذا في ناريخ الاسلام الذهبي وعقد الجمان . وفي الأصل : « وغلط السمّاني » . (٣) واجع الحاشية (وقم ٣ ص . ١٢) من هذا الجزء . (٤) يلاحظ أن المؤلف ذكر قبل بضعة أسطر أنه توفي في هذه السنة . (٥) في تاريخ الإسلام للذهبي : «أنا الموهوب» .

ومنها :

فياوَ يْلَهَم مِن وَفْعَةٍ بعد وَقْعةٍ \* يُسافُون سَـوْقَ الشاءِ للذَّبحِ والبَقَرَ المَّاوِ للذَّبحِ والبَقَر المُن خَوْر مِصرَ وَبَرْقَةٍ \* الى قَيْرَوَان النركِ والرومِ وآلخـزَر ومنها:

أَكِلُهُمُ بِالسَّيْفَ حَتَى أَبِيدَهِم \* فَلَا أَبِقِ مِنْهُمْ نَسْلَ أَنْنَى وَلَا ذَكُرُ أَنَا السَّارِمُ الضَّرْغَامِ والفارسُ الذكر أَنا السَّارِمُ الضَّرْغَامِ والفارسُ الذكر أَعَلَّ حَتَى يَاتِى عَسَى بنُ مَرْيَمٍ \* فَيَحْمَدُ آثَارِي وَأَرْضَى بَمَا أَمَر وَاحِكَنّه حَتَّمٌ علينا مُقَدِدً \* فَنَفْنَى وَيَبْقَى خَالَقُ الحلق والبشر وفيها توفى أحمد بن الحسين الإمام العلامة أبو سعيد البَرْدَعِيّ الحنفي شُوفيها توفى أحمد بن الحسين الإمام العلامة أبو سعيد البَرْدَعِيّ الحنفيّ ش

وفيها توقى أحمد بن الحسين الإمام العلامة أبو سعيد البَرْدَعِى الحنفي شيخ الحنفية فى زمانه، آستُشهد بمكة بيد القرامطة . وفيها توقى أحمد بن مهدى بن رُسُم ، كان شيخا صالحا ذا مال كثير أنفقه كله على العلم ، ولم بُعْرَف له فيراش أربعين سنة . وفيها توقى عبد الله بن عبد العزيز بن المَرْزُبان بن شابور بن شاهنشاه أبو القاسم البَغوى الأصل البغدادى ، مُسْنِدُ الدنيا و بقية الحفاظ ، وهو ابن بنت أحمد بن منيع ، وليد ببغداد فى أقل شهر رمضان سنة أربع عشرة ومائتين ، وسميع الكثير و رحل [الى] البلاد، و روى عنه خلائق لا يُعْصيهم إلا الله، لأنه طال عمره وتفرد فى الدنيا بعاق السند . رضى الله عنه ، وفيها توفى نازوك الحادم قتيلا فى هذه السنة فى واقعة خَلْع المقتدر ، كان نازوك المذكور شجاعا فاتكا ، غلب على الأمر وتصرف فى الدولة ، وعلم مؤنس الحادم أنه متى وافقه على خلع المقتدر لم يبق له فى الدولة أمر ولا نهى ، فوافقه ظاهرا و واطا الرجالة على قتله حتى تم له ذلك .

<sup>(</sup>۱) فى تاريخ الاسلام : «سأضرب» · (۲) كذا فى عقد الجمان · وفى الأصل : « وواطأ عليه البرددارية باطنا »

إأمر النيل في هذه السنة - الماء القديم ستّ أذرع وثلاث عشرة إصبعا.
 مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وثلاث وعشرون إصبعا.

+ +

ما ونسع ب الموادث في سة ۲۱۸

السنة السابعة من ولاية تكين الرابعــة على مصر، وهي ســنة ثمانيَ عشرةً وثلمائة ــ فيها حج بالناس عبد السميع بن أيوب بن عبد العزيز الهـــاشمي ، وقيل : عمر بن الحسن بن عبد العزيز . قال أبو المظفّر في مرآة الزمان : ووالظاهر أنه لم يحجّ أحد منذ سنة سبعَ عشرةَ وثلثائة الى سنة ستّ وعشرين وثلثائة خوفًا من القرامطة " . وفيها في المحرّم صرّف المقتدرُ آ بني رائق عن الشُّرُطَة وقلَّدها أبا بكر مجد بن ياقوت . وفيها في شهر ربيع الآخرهبت ريح شديدة حمَّلت رملا أحمر، قيل : إنه من جبل ذر ود فامتــلا ت به أزقة بغــداد وسطوحُها . وفيها قبَص المقتدر على الوزير ابرب مُقْلَة ، وأحرقت داره وكانت عظيمة ، وقد ظلّم الناس في عمارتها ؛ وعزّ على مؤنس الخادم حتى لم يشاوره المقتدر في القبض عليه . ثم آستوزر المقتدر سلمانَ بن الحسن، فكان لا يصدر عن أمر حتى يُشاور على بن عيسى . وكانت وزارة ابن مُقْلة سنتين وأربعــةَ أشهر وثلاثة أيّام . وفيها توتى جعفر بن محمد بن يعقوب الشيخ أبو الفضل الصَّنْدَلَّ البغدادي ، كان من الأبدال، سمـ ع على بن حَرْب وغيرَه، وٱتفقوا على ثِقته وصدُّقه ، وفيها توفَّى سعيد بن عبد العزيز بن مَرُوان الشيخ أبو عثمان الحَلِّيّ الزاهد، وهو من أكابر مشايخ الشام، صحب سَريًّا السَّفَطيُّ ، وروَّى عنه أبو الحسين الرازيُّ وغيرُه ،وماتبِدْمَشق . وفيها

<sup>(</sup>۱) جبل ذرود: من الهييرف طريق مكة كما في عقد الجمان في حوادث السنة ومعجم يافوت في الكلام على الهيير . (۲) في الأصل: «حفص بن محمد» . والنصويب عن المنتظم وعقد الجمان .

توقى عبد الواحد بن محمد بن المهتدى أبو أحمد الهاشمى ، سميع يحيى بن أبى طالب ، وروى عنه أبو الحسين الرازى وغيره ، وفيها توقى عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر الإسفرايني ، وُلِد بقرية من أعمال إسفراين يقال لها «جُورْ بَذ» ، وسافر في طلب الحديث ، وكان من الأَثْبَات ، وفيها توقى محمد بن سعيد بن محمد أبو عبد الله المَيُورْقي ، قدم بغداد وحدّث بها ، وكان يتفقّه على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة ، وفيها توقى يحيى بن محمد بن صاعد أبو محمد مولى أبى جعفر المنصور ، كان محدثا فاضلا . قال الدارقطني : بنو صاعد ثلاثة : يوسفُ وأحمدُ و يحيى ، وكانت وفاة يحيى هذا بغسداد .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها توقى أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن بُهلول الأنباري قاضى مدينة المنصور ، وأبو عَرُوبة الحسين بن محمد أبى معشر الحزاني ، وسعيد بن عبد العزيز الحَلَيّ الزاهد، وأبو بكر عبد الله بن محمد ابن مُسلم الإسفرايي ، وأبو بكر محمد بن إبراهيم بن فَيرُ وز الأنماطي ، ويحيى بن محمد ابن صاعد في ذي القَعْدة وله تسعون سنة .

§ أص النيل في هذه السنة – الماء القديم خمس أذرع و إحدى عشرة إصبعا.
 مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا و إصبعان .

+ +

السنة الثامنة مر. ولاية تكين الرابعة على مصر، وهي سنة تسعَ عشرةَ وثلثمائة ... فيها نزل القرامطة الكوفة فهرَب أهلها الى بغداد . وفيها دخل الديلم

ما وه سیع من الحوادث فی سنة ۲۱۹

<sup>(</sup>١) كذا في المنتظم والمشتبه في أسماء الرجال وشذرات الذهب وفي الأصل: «ابن مروان الأنماطي» وهو خطأ .

الَّذِينَوَر وقتـــلوا أهلها وسبَوًّا؛ فورَد بعضُ أهل دينَوَر بقـــدادَ وقد ستودوا وجوههم وآستفاثوا ومَنَعوا الحطيب من الحُطية والصلاة، وثار معهم عامّة بغداد، وأعلنوا بسبّ المقتدر؛ ولازم الناس المساجد وأغلقوا الأسواق خوفا من القرمطي. . وفيهـــا وُلد المعزُّ أبو تمم مَعَدَّ العُبَيْــدى وابعُ خلفاء بني عُبَيْــد وأوِّل من ملك منهم ديارَ مصر الآتي ذكُره في عملُه من هــذا الكتاب إن شاء الله تعالى . وفيها قبَض المقتدر على الوزير سلمان بن الحسن وحبَّســه، وكانت وزارتُه ســنة وشهر بن، وكان المقتدر يميل انى وزارة الحسسين بن القاسم فلا يُمكّنه مؤنس، وأشار مؤنس بعبيد الله بن محمــد الكَلْوَذَانِيّ، فاستوز ره المقتدر مع مُشاو رة على بن عيسي في الأمور . وفيها كانت وقعة بين هارون بن غريب و بين مرداو يج الديلميّ بنواحي هَمَذَان، فأنهزم هار ون؛ وملك الديلمي الجبل بأسره الى حُلُوان. وفيها أيضا عزل المقتدر الكاوذاني ، وأستوزر الحسين بنالقاسم بن عبيد الله ؛ لأنه كتبَ الى المقتدر وهو على حاجة : ووأنا أقوم بالنففات وزيادة ألف ألف دينار في كلّ سينة» . وكانت وزارة الكلوذاني شهرين ، وفيها في ذي الحِجّة آستوحش مؤنس من الخليفة المقتدر لأنه بلغه آجتماع الوزير والقواد على العمل على مؤنس، فعزَم خواصٌ مؤنس على كبسُ الوزير ؛ فعملِم الوزيرفتفيُّب عن داره ؛ وطلَّب من المقتدر عزلَ الوزير فعزَّله ، فقال : إنُّفِه الى تُحَــان ، فآمتنع المقتدر ، وأوقع الوزير في ذِهنَّ المقتــدر أنَّ مؤنسا يريد أن يأخذ أما العباس مرس داره ويذهب به الى الشام ومصرَ وتُبايَعه بالخسلافة هناك . ثم

<sup>(</sup>۱) يريد صاحوا بسب المقتدر ، لتصح تعدية الفعل بالباء . (۲) يقال كبس القسوم دار فلان اذا هجموا عليها فجأة واحتاطوا بها . (۳) في الأصل : « فعلم الوزير فتغيب الوزير الح » .

وقعت أمور ألجأت مؤنسا الى الخروج من بغداد الى الشّماسيّة، وكتب الى المقتدر يطلُب منه مُقْلَحا الأسود؛ فقويت الوحشة بين المقتدر وبين مؤنس حتى أرسل المقتدر الى قتاله ثلاثين ألفا، وكان مؤنس فى ثمانمائة، فانتصر عليهم وهزّمهم وملك الموصل وفيها كان الوباء المُقرط ببغداد حتى كان يُدْفَن فى القبر الواحد جماعة وفيها توفى الحسن بن على بن أحمد بن بشّار أبو بكر الشاعر المشهور الضرير النّهروانى المعروف بابن العلاف، أحدُ ندماء المعتضد، وكان من الشعراء الحجيدين. قال : كنتُ فى دار المعتضد مع جماعة من نُدَمائه، فأتى الخادم ليلا فقال : أمير المؤمنين يقول لكم : أرقتُ الليلة بعد آنصرافكم، فقلت :

ولمَّ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ الذي سَرَى ﴿ إِذَا الدَّارُ قَفْسُرُ وَالمزَارُ بِعِيسَدُ وقد أُرتِج على تمامُه . فمن أجازه بما يوافق غرضي أمرتُ له بجائزة ؛ قال : فأرتج على الجماعة ، وكلُّهم شاعر فاضل ، فأبتدرتُ وقلت :

فقلتُ لعيني عاودِي النومَ وآهِجِي \* لمنسلّ خَيَسالًا طارقًا سيعودُ (٢٣) ومن شعر ابن العلّاف هذا قصيدتُه التي رثّى فيها [ المحسن بن أبى ] الحسن ابن الفرات الوزير وكني عنه بالهرّ خوفا من الخليفة ، وعددها خمسة وستون بينا، وأولها :

ياهِمْ فارقتنَا ولم تَعُدِ \* وكنتَ منّا بمَــنزُلِ الوَلَدِ فكيف نَنْفَكَ عن هــواكَ وقد \* كنتَ لنــا عُـــدة من العُدَد

<sup>(</sup>١) مفلح الأسود كاف خصيصا بالمقتدر، كما ورد فى تاريخ ابن الأثير (ج ٨ ص٢٠١ طبع أور با).

<sup>(</sup>٢) النهروانى : نسبة الى النهروان، وهي بليدة قديمة بالقرب من بغداد .

 <sup>(</sup>٣) تكملة عن ابن خلكان (ج ١ ص ١٩٤ طبع بولاق). وقد ذكر محاسن هذه القصيدة وأسبابها
 نقال: «هو يت جارية لعلى بن عيدى غلاما لابى بكر بن العلاف الضرير ففطن بهما فقتلا جميعا وسلخا، وحشى جنردهما تبنا، فقال أبو بكر مولاه هذه القصيدة يُرثيه بها وكنى عنه بالحر » . ثم ذكر أسبابا أخرى.

تطرُد عنَّا الأذَى وتَغُرُّسنا \* بالغيبُ من حَيَّة ومن جرد وتُخُرِّر الفارَ من مَتَّامنها \* ما بين مفتوحها الى السُّدَدِ

وكلُّها على هـذا المنوال، وفيها حكمَ أَضْرِبتُ عن ذكرها لطولها . وفيها توفُّ الحسن ابن على بن زكريا بن صالح بن عاصم بن زُفَر أبو سمعيد العدوى البصري، روّى عنه الدارقطنيُّ وغيرُه ، وعاش مائة وثمانين سينة . وفيها توفُّي على بن الحسين بن حرب أبو عُبَيد القاضي البغدادي، ويعرف بابن حَرْبويه، ولي قضاء مصر وأقام بها دهرا طويلا . قال الرَّقَاشي : سألت عنه الدارقطني فقال : ذلك الجليسل الفاصل . وفيها توقى محمد بن سعيد، وقيل: ابن سعد، أبو الحسين الورّاق النّيسابوري -صاحب أبي عثمان الحيرى، كان من كبار المشايخ، عالما بالشريعة والحقيقة. وفيها توقى محمد بن الفضل بن العباس أبو عبد الله البَلْخي الزاهد ، كان أحدَ الأبدال وله كرامات؛ قال : ما خطوتُ أربعين سـنة خطوةً لغير الله . وفيها توقَّى المُؤَمَّل. ابن الحسن بن عيسي بن ماسَرْجس أبو الوفاء النَّيسابوري الماسَرْجسي شيخ نيسابور في عصره؛ وكان أبوه من بيت حشمة في النصاري فاسلم على يد آبن المبارك وهوشيخ، سمِع المُؤمَّلُ هذا الكثيرَورَحَل[الى] البلاد، وروَّى عنه آبناه أبو بكر محمد وأبو القاسم على وغيرهما. قال الحاكم: سممت عدبن المؤمّل يقول: حجّ جدّى وهو أبن نيّف وسبعين سنة فدعا الله تعالى أن يَرْزُقه ولدا، فلمّا رجع وُزق أبي فسمّاه المؤمّل، لتحقيق ما أممله، وكَّناه أَبا الوفاء لَيْفَى لله بالنُّذُور، ووفَّاها .

<sup>(</sup>۱) الدارقطنى (بفتح الرا. وضم القاف وسكون الطا.): نسبة الى دار القطن محسلة ببغداد .
وَاسِمه أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدى كما فى تذكرة الحفاظ . (۲) الذى فى المنتظم أنه ولد فى سنة ٢١٠ ومات فى سنة تسم عشرة وثلمائه ؟ فتكون سنه تسما ومائة سنة . (٣) كذا فى البداية والهاية والرسالة القشرية فى ترجمة أبى عثمان الحيرى . وفى الأصل : «أبو الحسن» .

الذين ذكر الذهبيِّ وفاتهم في هذه السنة، قال : وفيها توفُّ أبو الحَهُم أحمد سَ الحسين [بن أَحْمُد] بن طَلَّاب خطيب مَشْغَرَىٰ، وأبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحن آبن عبد الملك بن مَرُوان في رجب، وأبو سعيد الحسن بن على بن زكرياء العدوي الكَذَّابِ، وأبو القاسم عبــد الله بن أحمد البَّلْخيِّ رأس المُعتزلة، وأبو عُبَيد على بن الحسين بن حُربويه القاضي، وأبو الوفاء المؤمَّل بن الحسن الماسَرْجسي .

§ أمر النيل في هذه السنة - الماء القديم خمسُ أذرع وتسع أصابع . مبلغ الزيادة خمس عشرةً ذراعًا وأربع أصابع .

ما وقيم

السنة التاسعة من ولاية تكين الرابعة علىمصر، وهي سنة عشرين وثلثائة \_ مَنِ الْحُوْآَدَثِ فَيْهَا عَزَلَ الْمُقْتِدُرُ الْحُسْيَنَ بن القاسم من الوزارة، وآستوزر أبا الفتح بن الفُرات. وفيها بعث المقتدرُ بالعهد واللواء لمرداو يج الدُّيلييِّ على إمْرة أَذْرَ بِيجان و إرمينيَّة وأزان وقُم وَنَهَاوَنُد وسِجِسْتان ، وفيها نهب الجند دورَ الوزيرِ الفضل بن جعفر بن الفُرات ، فهرب الوزير إلى طيَّار له في الشَّطِّ فأغرَق الجندُ الطَّيارات ، وسَّخْم الهـاشميُّون وجوهَهم وصاحوا : الجوعَ الجوعَ ! ؛ وكان قد آشتََّد الغلاء لأن القرمطيّ ومؤنسا الخادم منعا الفلّات من النواحي أن تصل . ولم يُحجُّ ركب العراق في هذه السنة . وفيها في صفر غلّب مؤنس على المَوْصِل، فتسلّل اليه الحند والفرسان من بغداد وأقام بالموصل أشهرا؛ ثم تهيًّا المقتــدر لقتاله وأخرج مضَّرَ بَه الى بأب

التكملة عن شذرات الذهب ومعجم ياقوت وأنساب السمعانى .
 كذا فى أنساب السمعاني وشذرات الذهب ومعجم ؛ قوت . ومشغري : قرية من قرى دمشق . و في الأصل : «خطيب الشعرا. » وهو تحريف · ﴿ ﴿ ﴾ كَذَا في عقد الجمان · والذي في الأصل : ﴿ وأخرج المخبم على الشهاسية وجعل نزكا على سامر ألف قارس مع أبي العلاء سعيد بن حمدان.

الشَّاسيَّة، وبعث أيا العلاء سعيدَ بن حَمْدان الى شُرَّمَنْ رأى في ألف فارس؛ فأقبل مؤنس في جمع كبير ، فلمَّ قارب [ العُكُمِّرا ] آجتُهد المقتدر بهارون بن غريب أن يحارب مؤنسا فأمتنع وآحتج بأن أصحابه مع مؤنس في الباطن ولا يثق بهم. وقيل: إنه عسكر هارونُ وابن ياقوت وآبنا رائق وصافى الحُرَميّ ومُفْاءحُ بباب الشّماسيّة وانضمُّوا الى المقتدر، وقالواله: إنّ الرجال لا يقاتلون إلا بالمال، وإن أخرجتَ المال أسرع اليك رجال مؤنس وتركوه؛ وسألوه مائتي ألف دينار فلم يرضَ، وأمر بجع الطيّارات لينحدر فيها بأولاده وحُرَمه إلى واسط ويستنجد منها ومن البصرة وغيرهاعلى مؤنس. فقال له محمد بن ياقوت : آتق الله في المسلمين ولا تسلم بغداد بلا حرب، وأمعَن في ذلك؛ حَّتى قال له المقتدُر: أنت رسول إبليس و بني عزمه وأصبح يقاتل مؤنسا وأً بلَ إِن يافوت المذكورُ ولاء حسنا . وكان غالب عسكر مؤنس البَرْ بَرَ ؛ فلمَّا أنكشف عن المقتدر أصحابُه جاءه واحد من البربر فضربه من خلفه ضربة سقط منها إلى الأرض؛ فقال له: ويلك! أنا الخليفة؛ فقال: أنت المطلوب وذبحه بالسيف وشال رأسَه على رُمح ، ثم سلب ما عليه وتركه مكشوفَ العورة حتى سُتر بالحشيش وِحُفر له في الموضع ودُفن فيه وعُفِّي أثرُهُ، وذلك في شؤال . وبات مؤنس [بالشَّماسيّة] ، ووقع له بعد قتل المقتدر أمورٌ، حتَّى أخرج القاهرَ وبايعه بالخلافة وتمَّ أمرُه .

ذكر ترجمة المقتدر - اسمه جعفر ، وكنيته أبو الفضل ، آبن الخليفة المعتضد بالله أحمد ابن ولى الفهد طلحة الموقق آبن الخليفة المُتوكّل على الله جعفر آبن الخليفة المعتصم بالله عمد آبن الخليفة الرشيد بالله هارون ابن الخليفة المهدى محمد ابن الخليفة أبى جعفر المنصور عبد الله بن العباسى، أمير المُؤمنين الماشمي المعاسى المنصور عبد الله بن عمد بن على بن عبد الله بن العباس، أمير المُؤمنين الماشمي العباسي

<sup>(</sup>۱) التكملة عن عقد الجمان وتاريخ الإسلام · (۲) كذا في تاريخ الاسلام وما تفييده

عبارة عقد الجمان . وفي الأصل : «أرسل البك» . (٣) التكملة عن تاريخ الإسلام .

البغداديُّ . بو يع بالخلافة بعد وفاة أخيه المكتفي بالله علُّ في سنة حمس وتسعين ومائتين. وله ثلاث عشرة سنة ، ولم يل الخلافة أحدُّ قبله أصغر منه . وخُلــــم من الخلافة أوَّلَ مَرَّة بعبد الله بن المعترَّ في شهو ربيع الأوَّل في سنة ستَّ وتسعين وماثنين، ثم أعيد وقُتل آبن المعترّ؛ ثم خُلِع في سنة سبعَ عشرةَ وثلثمائة باخيــه القاهر ثلاثة أيام؛ ثم أعيد إلى الخلافة إلى أن قُتل في هذه السينة . وقد تقدّم ذكر ذلك كلّه في الحوادث من هذا الكتاب كلّ واقعة في موضعها . واستُخلف من بعده أخوه القاهر محمد، وكنيته أبو منصور، وعمره يوم ولى الخلافة ثلاثُ والاثون سنة. وكانت خلافة المقتدر خمسا وعشر بن سنة إلّا بضعة عشرَ يوما ؛ وكانت النَّسَاء قد غَلَمَ عليه ، وكان سخيًا مبذَّرا يصرف في السهنة للحجِّ أكثرَ من ثلثائة ألف دينار، وكان في داره أحدَ عشرَ ألفَ غلام خصى غير الصَّفَالِدة والروم؛ وأخرَج جميعَ جواهم الحلافة ونفائسها على النساء وغرهنّ ، وأعطى الَّدرّة اليتيمة لبعض حَظَاياه ، وكان زنتُها ثلاثة مثاقيل ؟ وأخذت زيدان القهرمانة سُبعة جوهم لم يُرمثلُها ، [قيمتها ثلثانة ألف دينار] ؟ هذا مُع ما ضَّيع من الذهب والمسك والأشياء والتُّحَف . قيل : إنه فرَّق ستىن حُبًّا من الصيني . وقال الصولى: كان المفتدر يُفرِّق يومَ عرفةَ من ٱلإبل والبقرأر بعين أَلْفَ رأس، ومن الغنم حمسين ألفا . ويقال : إنه أتلف من المــال في أيَّام خلافته ثمانين ألفَ ألِف دينار. وخلّف المقتدرعة أولاد ذكورٍ و إناث. وفيها توفّى أحمد ابن مُحَيِّر بن يوسف الحافظ أبو الحسين بن جُوْتِي ، كان حافظ الشام في وقته ، كان إماما حافظا مُتُقنا رحالاً . قال الدارقطني : تفرّد بأحاديث وليس بالقوى .

<sup>(</sup>١) فى الأصل: «وكان الباس» . (٢) كذا فى عقد الجمان . وفى الأصل: «على النساء ومحقه » . (٣) زيادة عن عقد الجمان . (٤) الحب: الجزة الضخمة والخابية . (٥) فى القاءوس وشرحه (مادة جوص): «ابن جوصى كسكرى ، و يكتب أيضا جوصا بالألف» اه.

وفيها توقى الحسين بن صالح أبو على بن خَيْران الفقيه الشافعي القاضى ، كان من أفاضل الشيوخ وأماثل الفقها، وفيها توقى عبد الوهاب بن عبد الرزّاق بن عمر بن مسلم أبو محمد القرشي مولاهم الدمشق ، حدّث عن هشام بن عمّار وطبقيه ، وروى عنه أبو الحسين الرازي وغيره ، وفيها توقى محمد بن يوسف بن إسماعيل أبو عمر القاضى الأزدى مولى جرير بن حازم ، ولي قضاء مدينة المنصور ، وكان عالما عاقلا دينا متفننا ، وفيها توقى أبو عمرو الدمشق أحدمشانخ الصوفية ، صحب آبن الحقى وأصحاب ذى النون ، وكان من عظاء مشايخ الفقه ، وله مقالات وأحوال ،

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها توفي أبو الحسن أحمد بن القاسم الفرائضي، والمقتدر بالله جعفر بن المعتضد، قتل في شقال عن ثمان وثلاثين سنة، وأبو القاسم عبد الله بن مجمد بن يوسف الفَر بُري، وأبو عمر محمد بن يوسف القاضى، وأبو على بن خَرْان الشافعي الحسين بن صالح ..

إمر النيل في هذه السنة – الماء القديم ثلاث أذرع وسبع عشرة إصبعا .
 مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وثلاث عشرة إصبعا .

## ذكر ولاية محمد بن طغج الأولى على مصر

هو محمد بن طُغْج بن جُفّ بن يَلْتِكُيْن بن فُورَان بن فُورى، الأمـيرُ أبو بكر الفَرْغَا نِيَ التركيّ ، مولدُه في يوم الاثنين منتصف شهر رجب سنة ثمانٍ وستين وماثنين

(٤) كذا فى وفيات الأعيان لابن خلكان مضبوطا بالعبارة ، وكذلك ضبطت فيـــه بالعبارة بقية الأسماء

(ج ٢ ص ٩ ه ) . وفي الأصل : « يلكتكين» .

<sup>(</sup>١) كذا فى عقد الجمان والمنتطم وشذرات الذهب والبداية والنهاية وفيا سيساتى فيمن ذكر الذهبي وفاتهم فى هذه السنة ، وفى الأصل : «أبو على الخزاز» وهو تحريف ، (٢) كذا فى المنتظم وعقد الجمان والبداية والنهاية وشدارات الذهب وابن الأثير ، وفى الأصدل : «أبو عمره » بالواو وهو تحريف ، (٣) فى شذرات الذهب وكتاب دول الاسلام للذهبى : «أبو عمر» ،

ببغداد بشارع باب الكوفة . ولى أمرة مصر بعد موت تكين، ولاه أمير المؤمنين القاهر بالله على الصلاة بعد أن أضطربت أحوال الديار المصريّة؛ وخرج أن تكين منها في سادس عشر[شهر] ربيع الأوّل سنةَ إحدى وعشرين وثلثائة؛ فأرسل محمد ابن طُغُج هذا كتابَه بولايته علىمصر في سابع شهر رمضان من سنة إحدى وعشرين وثنثاثة المذكورة . ولم يدخل مصر فهذه الولاية ، وما دخلها أميرا عليها إلا في ولايته و الثانية من قَبَل الخليفة الراضي بالله . وقال آبن خلَّكان بعد ما سمَّاه وأباه الى أنقال: "الفرغاني الأصل، صاحبُ سريرالذهب، المنعوث بالإخشيذ صاحب مصر والشام والحجاز . أصلُه من أولاد ملوك قَرْعَانَة ؛ وكان المعتصم بالله بن هارون الرشيد قدجلبوا اليه من فرغانة جماعةً كثيرة، فوصفوا له جُغَّ وغيرَه بالشجاعة والتقدِّم في الحروب، فوجَّه اليهم المعتصم من أحضرهم؛ فلما وصلوا اليه بالغ في إكرامهم وأقطعهم قطائع بُسُرَّ مَنْ رأى . وقطائعُ جُفّ الى الآن معروفة هناك ؛ فلم يزل جُفّ بها الى أن مات ليلة قُتِل المتوكّل". إنتهى كلام آبن خلكان. قلت : ودُعِي له على منابر مصر وهو مقم بدَمَشق نحوًا من ثلاثين يوما ــ وقال صاحب البغية : اثنين وثلاثين يوما ــ الى أن قدِم رسول الأمير أحمَد بن كَيْغَلَغ بولايته على مصر ثاني مرّة من قبَل الخليفة القاهر بالله في تاسع شوّال من السنة . وأما الأيّام التي قبــل ولاية محمد بن طُفُج على مصر ١٥ فكان يحكم فيها أبن تكين باستخلاف والده تكين له ، و يشاركه في ذلك أيضا الماذَرائي صاحب خراج مصر المقدّم ذكره . ووقع في هذه الأيّام بمصر أمور ووقائع ، وكان الزمان مضطربا لقتل الخليفة المقتدر بالله جعفر وآشتغال النياس بحرب القرمطي . وكان

 <sup>(</sup>١) الإحشيد وضيطه المؤلف بالعبارة - فيا سيأتى - بالذال المعجمة و ولذا أثبتناه بها في كل المواطن التى ورد فيها ذكره و وذكره كثير من كتب الناريخ بالدال المهملة مثل ابن الأثير وعقدا لجمان وغيرهما .
 (٢) عبارة ابن خلكان (ج ٢ ص ٥ ه طبع بولاق) : «ولم يزل مقيا بها ، وجاءته الأولاد ، وتوفى جف بغداد في الليلة التى قتل فيها المتوكل» . (٣) في الأصل : «فكان يتكلم فيها ...»

في تلك الأيَّام كُلُّ من غَلَب على أمر صار له . وفي ولا مة محمد بن طُغْج هذا على مصر ثانيا - على ماساتي ذكره إن شاء الله تعالى - كُقَّب الإخشيذ والاخشيذ بلسان الفَرْغَانة: ملك الملوك. وطُغْج : عبد الرحمن. والإخشيذ : لقب ملوك فرغانة، كما أن أَصْبَهُلُد : لقب ملوك طَبَرَسْتان ، وصُول : لقب ملوك جُرْجَان ، وخاقان : لقب ملوك الترك ، والأَفشين : لقب ملوك أَشْرُوسَنَة ، وساءان : لقب ملوك سَمَرْقُنْد ، وقيصر : لقب ملوك الروم ، وكسرى : لقب ملوك العجم ، والنجاشي والحطي : لقب ملوك الحبشة، وفرعون قديما: [لقب] ملوك مصر، وحديثا السلطان. ولما مات جدّه جُفّ في سنة سبع وأربعين وماثنين آتصل آبنه طُغْج أبو محمد هــذا بالأمير أحمــد آبن طُولون صاحب مصر، وكان من أكابر قوّاده ؛ ودام علىذلك حتى قُتِل خُمارويه ان أحمد ين طُولون ؛ فسار طُفج الى الحليفة المكتفى بالله على ؛ فأكرم الحليفة موردَه . ثم بدا من طُغج المذكور تكبُّر على الوزير، فحُبُسْ هو وابنــه محمد الى أن مات طُغج المذكور في الحبس ، و بعد مدَّة أخرج محمد هذا من الحبس؛ وجرت له أمور يطول شرحها، إلى أن قدم مصر في دولة تكين، ووُلِّي الأحواف بأعمال مصر وأقام على ذلك مدَّة إلى أن وُقِّع بينه و بين تكين ، وخرج من مصر مختَفيا إلى الشام؛ ثم وُلِّي إمرة الشام، ثم أُضيف اليه إمرة مصر فلم يدخلها، على ماتقدّم ذكره، وعزل بالأمير أحمد بن كَيْفَلَغ . وتأتى بقيّة ترجمته في ولايقه الثانية على مصر إن شاء الله تعالى .

+ +

السنة التي حكم فيها عدّة أمراء على مصر، حكم فى أولها تكين الى أن مات فى شهر ربيع الأول، ثم آبنه من غير ولاية الخليفة بل استخلاف أبيه، ثم الأمير مجد بن طُغْج من أواخر شعبان الى أواخر شهر رمضان، وكانت ولايته آثين (١) فى الأصل: حقل هو ... وهو تحريف من الطابع .

ماوقـــع من الحوادث في المع ٢٢١

وثلاثين يوما ولم يدخلها، ثم الأمبر أحمد بن كَيْغَلَّغ من آخر[شهر] رمضان؛ ولمربصل رسوله إلا لسبع خُلُونَ من شَوَالَ، وهي سنة إحدى وعشر بن وثلثائة \_ فيها شغّب الجند على الخليفة القاهر بالله وهجموا [على] الدار، فنزل في طيّار إلى دار مؤنس الخادم فشكا إليه، فصبرهم مؤنس عشرة أيام. وكان الوزير آبن مُقُلَّة منحرفًا عن محمد بن ياقوت، فنقَلَ الى مؤنس أن آبن ياقوت يُدبّرعليهم؛ فانفّق مؤنس وآبن مقلة و يلبق وَٱبْنُـه على الإِيقاع بابن ياقوت، فعلم فاستتر . ثم جاء على بن يلبق الى دار الخلافة فوكل بها أحمد بن زيرك وأمرَه بالتضييق على القاهر . وطالب آبنُ يلبق [ القاهر ] بما كان عنده من أثاث أمّ المقتدر. وفيها ٱستوحشاللُظَفّر مؤنس وآبنُ مقلة ويلبق من الخليفة القاهر . وفيها أشيع ببغداد أن يلبق والحسنَ بن هارون كاتبة عزما على سبّ معاوية بن أبي سفيان على المنابر، فاضطربت الناس، وقبَض يلبق على جماعة من الحنابلة ونفاهم الى البصرة . وفيها تأكّدت الوحشة بين الخليفة القاهر و بين وزيره آبن مُقْلة ويلبقَ، وقبض على يلبقَ وعلى أحمــد بن زيرك وعلى يُمنْ المؤنسي صاحب شُرْطة بغداد وُحبسوا، وصار الحبس كله في دار الخلافة. ثم طلب الخليفة مؤنس فيضر اليه ، فقَبَص عليه أيضا . وآختَفي الوزير انُ مُقَّلة ؛ فٱستوزر القاهرُ عوَضه أبا جعفر [محمدً] بنَ القاسم بن عبيد الله ، وأخرقت دار آبن مُقْلة كما أُحرقت قبل هذه المرّة. ثم ظفر القاهر بعلى بن يلبق بعد جمعة فحبسه بعد الضرب؛ تمذبح القاهر يلبقَ وآبنه علَّيا ومؤنسا وخُرج برءوسهم الى الناس وطيف بها . ووقع في هذه السنة أمور. وأطلق

<sup>(</sup>۱) راجع (حاشية ؛ ص ۱۸۱) من هذا الجزء . (۲) كذا في ابن الأثير في حوادث سنة أحدى وعشرين وثلثمائة . وفي الأصل هنا وفيا يأتى: «زريك» . (۳) في الأصل: «وطلب ابن يلبق بما ...» . والتصويب والتكلة عن ألذهبي . (٤) زيادة عن عقد الجمان وتاريخ الاسلام وتجارب الأم والتنبيه والإشراف للمسعودي .

القاهر أرزاق الجندفسكنوا، وآستقامت له الأمور وعظم في القلوب، وزيد في ألقابه: «المنتقم من أعداء دين الله» ، ونُقِش ذلك على السُّكَّة . وفيها أمر القاهر بتحريم القيان والخمر، وقبَض على المغنّين، ونفي المخنّثين، وكسَر آلات اللهو، وأمر بتتبّع المغنّيات من الجوارى، وكان هو مع ذلك يشرب المطبوخ ولا يكاد يصحُو من السكر. وفيها عن ل القاهر الوزير محمدا ، واستوزر أبا العباس بن الخَصيب . وفيها حجَّ بالناس مؤنس الوَرقانِيُّ . وفيها توقيت السيدة شَغَبُ أمَّ الحليفة المقتدِر بالله جعفر، كان متحَصَّلها فالسنة ألفَ ألفِ دينار، فتتُصدّق بها وتُخرِج من عندها مثلَها؛ وكانت صالحة. ولميا قُتِل ٱبنها كانت مريضة، فقوى مرضها وأمتنعت من الأكل حتى كادت تهلك؛ ثم عُذبها القاهر حتى ماتت. ولم يظهر لها إلا ما قيمتُه مائة وثلاثون ألفُّ دسار ، وكان لها الأمر والنهى في دولة آبنها . وفيها قُتِل مؤنس الخادم، وكان لُقَب بالْمَظَفَّر لَبَ عظيم أُمرُه ، وكان شجاعا مقداما فاتكا مَهيبا ، عاش تسعين سنة ، منها ستون سنة أميرا، وكان كل ما له في علق ورفعة، وكان قد أبعده المعتضد الى مكة. ولما بويع المقتدر بالخلافة أحضره وقربه وفوض إليه الأمور، فنال من السعادة والوجاهة ما لم يَسَله خادم قبلَه ، وفيها توفَّى أحمد بن محمد بن سلامة بن سلَّمة بن عبد الملك أبو جعفر الأَزْدِيّ الحَجْرَى المصرى الطَّحَاويّ الفقيم الحنفي المحدّث الحافظ أحد الأعلام وشيخ الإسلام – وطُحًا : قرية من قُرَى مصر من ضواحي القاهرة بالوجه البحرى - قال أبن يونس: وُلِد سنة تسع وثلاثين وماثتين. وسمِـع هارون بنسعيد

الحفاظ (ج ٣ صه ١١٣) .

<sup>(</sup>۱) الحجرى : نسبة الى حجر (بالفتح) : بطن من الأزد وهى قبيلة مشهورة من قبائل انيم ... (۲) الذى فى ياقوت : أنّ طحاكورة بمصر فى شمالى الصحيد ينسب اليها أبو جعفر المذكور، وقد ذكره ياقوت فقال : إنه ليس من نفس طحا وانما هو من قرية قريبة منها يقال لهما طحطوط، فكوه أن يقال له طحطوطى . اه . (٣) هو الحافظ الامام الثبت عبد الرحن بن أحمد بن يونش، كا فى تذكرة

الأيلي وعبد الغني بن رفاعة و يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن عبد المكم وطائفة غيرهم ، وروى عنه أبو الحسن الإخييمي وأحمد بن القاسم الحشاب وأبو بكر آب المقرئ وأحمد بن عبد الوارث الزجاج والطبراني وخلق سواهم ، ورحل الى البلاد ، قال أبو اسحى الشيرازي : انتهت الى أبي جعفر رياسة أصحاب أبي حنيفة بمصر ، أخذ العلم عن أبي جعفر أحمد بن أبي عمران وأبي جازم وغيرهم ، وكان إمام عصره بلا مدافعة في الفقه والحديث وآختلاف العلماء والأحكام واللغة والنحو ، وصنف المصنفات الحسان ، وصنف "اختلاف العلماء" و"أحكام القرآن "و"معاني الآثار" المصنفات الحسان ، وصنف "اختلاف العلماء" و"أحكام القرآن "و"معاني الآثار" معدمشهورة في آبتداء أمره ، وكانت وفاة الطحاوي في مُستهل ذي القددة ، وفيها توفي محد ابن الحسن بن دُريد بن عَتَاهِية ، العلامة أبو بكر الأَزْدِي البصري تزيل بغداد ، تنقل في جزائر البحر وفارس ، وطلب الأدب واللغة حتى صار رأسا فيهماوفي أشعار العرب ، وله شعر كتير وتصانيف ، وكان أبوه من رؤساء زمانه ، وحدث آبن دُرَيد عن أبي جاتم وله شعر كتير وتصانيف ، وكان أبوه من رؤساء زمانه ، وحدث آبن دُرَيد عن أبي جاتم السيرافي وأبي الفضل العباس الرِّياشي وآبي أنحي الأعلى وأبو عبد الله المنز أبي ق. وابو عبد الله المنز أبو الفرج صاحب الأغاني وأبو عبد الله المنز أبي ق. وي المنق قابو سعيد السيرافي وأبو بكر بن شاذان وأبو الفرج صاحب الأغاني وأبو عبد الله المنز أبي ق.

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن أحمد أبو الحسن الإخميمي، كما في تذكرة الحفاظ في ترجمة الطحاوى . (۲) هو أبو بكر محمد بن أبراهيم بن على بن عاصم الأصباني الحازن المشهور بابن المقرى ، كما في تذكرة الحفاظ (ج ٣ ص ١٨٢) ومعجم يافوت . (۴) ملخص هذه القصة أن أبا جعفر المذكور كان شافعي المذهب يقرأ على المزق ؛ فقال له يوما : والله لا جاء منك شيء ، فغضب أبو جعفر من ذلك وانتقل الى أبي جعفر بن أبي عمران الحنفي واشتغل عليه ، فلما صنف مختصره قال : رحم الله أبا ابراهيم ( يعني المزف) لوكان حيا لكفر عن يمينه ، (٤) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب ، (٥) هو الحسن بن عبد الله أبن المرز بان ، (١) هو أبو بكر أحمد بن إبراهيم ، كما في ياقوت . (٧) هو سمل بن الحسين بن محمد القرشي . (٨) هو محمد بن عمران بن موسى أبو عبدالله المرز بان ، كما في السمعاني و المنظم و ياقوت . وفي الأصل : «أبو عبدة» ، وهو تحريف .

وعاش آبن دُرَيد بِضْعا وتسعين سنة؛ فإن مولده فى سنة ثلاث وعشرين وماثتين . وقال أبو حفص بن شاهين: كنّا ندخل على ابن دريد، فنستحى مما نَرَى من العيدان المعلّقة والشراب وقد جاوز التسعين . ولابن دريد من المصنّفات: يَاب «الجَمْهَرة» وكتاب « الأمالى » وكتاب « اشتقاق أسماء القبائل» وكتاب « الحجتي » وهو صغير وكتاب « الخيل » وكتاب « السلاح » وكتاب « غريب القرآن» ولم يتم ، وكتاب «أدب الكاتب» وأشياء غير ذلك . وكان يقال : آبن دريد أعلم الشعراء وأشعر العلماء . ولما مات دُفِن هو وأبو هاشم الجُبَائية فى يوم واحد فى مقبرة الحَديثُران لائتي عشرة ليلة بقيت من شعبان ، ومن شعره قوله :

وحمراء فبل المَزْج صفراء بعده \* أتت بين تَوْ بَى نَرْجِس وشقائق حكَتْ وجنة المعشوق صرفًا فسَلطوا \* عليها مِزاجًا فأكتستُ لونَ عاشق

وله :

ثوبُ الشبابِ على اليومَ بهجتُ \* فسوف يَسْزِعُه عنى يدا إلكِبرِ أناآبن عشرين لا زادتُ ولا نقصتُ \* إنّ آبنَ عشرين مِن شيبٍ على خَطَر الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها توفّي أبو حامد أحمد (ع) [ابن حاد] بن حَمْدون النَّيْسابوريّ الأعمشي، وأحمد بن عبد الوارث العسال،

<sup>(1)</sup> كذا في المنتظم وشذرات الذهب وتذكرة الحفاظ؛ وهو عمرين أحمد بن عان . وفي الأصل : 
«أبو جعفر بن شاهين» وهو خطأ . (٢) في الأصل : «المجنى» . والتصويب عن وفيات الأعيان وبقية الوعاة . (٣) في الأصل : «الحيل» ، بالحاء المهملة . والتصويب عن وفيات الأعيان وبغية الوعاة . (٤) التكلة عن طبقات الحفاظ (ج ٣ ص ٢٦) . (٥) كذا في طبقات الحفاظ وشذرات الذهب . والأعمش : نسبة الى سلمان الأعمش لأنه كان يعتى جعد بنه و يحفظه . وفي الأصل : « الأعشى » وهو تحريف .

وأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى فذى القعدة عن اثنتين وثمانين سنة ، وأبو ماشم عبد السلام بن أبى على الجُبَائين ، وأبو بكر محسد بن الحسن بن دُرَيْد الأزدى ببغسداد، ومكحول البيروتي محمد [بن عبد الله] بن عبد السلام، ومحمد بن نوح الجُنْدَيْسابوري ، ومؤنس الخادم المقب بالمظفّر ، وأبو حامد محمد بن هارون الحضرى .

أمر النيل في هذه السنة ــ الماء القديم أربع أذرع وست عشرة إصبعا.
 مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا ونصف إصبع .

## ذكر ولاية أحمد بن كَيْغَلَغ الثانية على مصر

ولي أحدُ بن كَيْفَلَغ المد كور مصر ثانيا من قبل القاهر محد لمّ أضطر بت أحوال الديار المصرية بعد عزل الأمير محد بن طُفْع بن جُفّ في آخر شهر رمضان ؛ وقدم رسوله إلى الديار المصرية بولايته لتسع خلوب من شوال سنة إحدى وعشرين وثلثائة . واستخلف ابن كيغلغ المذكور أبا الفتح [محد] بن عيسى النّوشيري على مصر؛ فتشغّب عليه الحندُ في طلب أرزاقهم ؛ وطلبوا ذلك من الماذرائي صاحب خواج مصر، فأستر الماذرائي منهم ، فاحرقوا دارة ودور أهله . ووقعت فتنة عظيمة وحروب قُتيل فيها جماعة كثيرة من المصريين ، ودامت الفتنة إلى أن قدم محمد ابن تيكين إلى مصر من فلسطين لئلات عشرة خلت من شهر جمادى الأولى سنة اثنين وعشرين وثلثائة ؛ فظهر الماذرائي صاحب الخراج وأنكر ولاية آبن تكين على مصر ؛ فتعصب لمحمد المذكور جماعة من المصريين ودُعي له بالإمارة على المنابر ؛ ووقع مصر ؛ فتعصب لمحمد المذكور جماعة من المصريين ودُعي له بالإمارة على المنابر ؛ ووقع

<sup>(</sup>۱) التكلة عن أنساب السمعانى وتذكرة الحفاظ ومعجم البلدان وشذرات الذهب. (۲) الزيادة عن الكندى . (۳) فى الكندى والمةريزى : « ثلاث عشرة خلت من ربيع الأترل » .

بين الناس بسبب ذلك، وصاروا فرقتين : فرقة تُنكُّر ولاية محمد بن تكين وتُثبِّت ولاية أحمد بن كيغلغ، وفرقة تتعصّب لمحمد بن تكين وشكر ولاية ابن كيغلع، ووقع بسبب ذلك فتن، وخرج منهم قوم إلى الصعيد : فيهم ابن النُّوشَري خليفةُ ابن كيغلغ وغيرُه، وأُمِّر ابنُ النُّوشَرِي عليهم، وهم مستمرُّون [ في ] الدعاء لأبن كيفلغ. فبكانت حروب كثيرة بديار مصر بسبب هذا الاختلاف إلى أن أقبل الأمير أحمد بن كيفلغ ونزل بمُنية الأصبَع في يوم ثالث شهر رجب سنة اثنين وعشرين وثلمائة ، فلما وصل آبن كيغلغ لِي به كثير من أصحاب مجمد بن تكين، فقوى أمرُه بهم . فلما رأى محمدُ بن تكين أمره في إدبار فر ليلا من مصر، ودخلها من الغد الأمير أحمد بن كيغلم، وذلك لستُّ خَلُون من شهر رجب . فكان مُعام ابن تكين على مصر في هذه الأيام مائةً يوم وآثن عشر يوما وهو غير وال بل متغلُّب عليها؛ وكان المتولِّي من الحليفة في هذه المرّة أبن كيغلغ المذكورَ بغير أنه كانقد تاخّر عن الحضور إلى الديار المصريّة لأمن تا . ولما دخل ابن كغلغ إلى مصر وأقام بها أقر بُجِكُم الأعور على شُرْطة مصر، ثم عزله بعد أيام بالحسين بن على بن معمل مدّة ثم أعيد بجكم. وأخذ ابن كيغلغ في إصلاح أمر مصر والنظر في أحوالها وفي أرزاق الجند. ومع هذه الفتن التي مرَّت كان بمصر في هذه السنة والماضية رلازل عظيمة خربت فيها عدة بلاد ودور كشيرة وتساقطت عدة كواكب . وبينها أحمد بن كيغلغ في إصلاح أمر مصر ورد عليه الخبر بخلع الخليفة القاهر بآلله وتولية الراضي بالله محمد بن المقتدر جعفر . فلما بلغ محمدَ بن تكين توليةُ الراضي بآله عاد إلى مصر بجوعه وأظهر أن الراضي ولاه مصر؛ فحرج اليه عسكر مصر وأعوانُ أحمد بن كيغلغ وحاربوه فيما بين بلبيس وفاقوس شرقي مصر؛ فكانت بينهم مَفْنَاةَ أَنْكُسُرُ فَيهَا مجمد بن تكين وأُسِر وجيء به إلى الأمير أحمد بن كيفانم المدكور؟ عمله ابن كيفلغ إلى الصعيد ؛ وأستقامت الأمور بمصر لأحمد بن كيغلغ ، وبعسد

ما وقسم مرس الحوادث

ني سة ٢٢٢

ذلك بمدّة يسيرة ورد كتاب الحليفة بخبر ولاية الأمير محمد بن طُغْج على مصر وعن لل احمد بن كيفلغ هذا عنها، وأن محمد بن طُغْج واصلُّ اليها عن قريب. فأنكر ابن كيفلغ ذلك وتهياً لحربه وجهز اليه عساكر مصر ليمنعوه من الدخول إلى الفَرَما . فأقبلت مراكب محمد بن طُغْج من البحر إلى تتبس ، وسارت مقدّمته في البر؛ والتقوّا مع عساكر أحمد بن كيفلغ ؛ فكانت بينهم وقعة هائلة وقتال شديد في سابع عشر شعبان سنة ثلاث وعشرين وثلثائة ؛ فأنكسر أصحاب آبن كيفلغ ؛ وأقبلت مراكب محمد بن طُغْج الى ديار مصر في سَلْخ شعبان ؛ فسلَّم أحمد بن كيفلغ الأمر الى محمد بن طغج من غير قتال واعتذر أنه ما قاتله إلا جند مصر بغير إرادته ، وملك محمد بن طُغْج ديار مصر وهي ولايته الثانية عليها ، وكانت ولاية آبن كَيْفَلَغ على مصر في هذه المرة الثانية سينةً واحدة وأحد عشر شهرا تنقُص أياما قليلة ، وأحمد بن كيفلغ هذا غير منصور بن كيفلغ الشاعر الذي من جملة شعره هذه الأبيات الخررية :

يُدِير من كَفّه مُدامًا \* ألدَّ مِن عَفلة الرقيبِ كأنّها إذ صفّتُ ورَقِّتُ \* شكوى مُحَبَّ إلى حبيب

+ +

الســنة الثانية من ولاية أحمد بن كيغلغ الشانية على مصر (أعنى بالشانية أنه حكم في المساضية أشهرا ، وقد تقدّم ذكر ذلك فتكون هــنده السنة هي الثانية ) وهي سـة اثنتين وعشرين وثليًائة ــ فيها ظهرت الديّم عند دخول أصحاب مرداؤيج الى أصبهان، وكان على بن بُويه من جمــلة أصحاب مرداويج، فاقتطع مالا جزيلا وأضبهان، وكان على بن بُويه من جمــلة أصحاب مرداويج، فاقتطع مالا جزيلا وأنفرد عن مرداويج، وآلتق مع آبن ياقوت فهزمه وآستولى على فارس وأعمالها .

<sup>(</sup>١) ف الأسل: « ... الأبيات من الخرية » · (٢) ف الأمسل: «يدور» ·

قلت : وهــذا أوّل ظهور بني بُويّه . قيــل : إنّ بويه كان فقيرا ؛ فرأى في منامه أنه بال فخرَج من ذكره عمود من نار، ثم تشعُّب يَمْنة ويَشْرة وأَمَامًا وخَلْفًا حتى ملأ الدنيا؛ فقص رؤياه على مُعبِّر؛ فقال له المعسبِّر: ما أعبِّرها إلا بألف درهم؛ فقال نُونِه : والله ما رأيتُها قطُّ ولا عُشْرَها، وإنما أنا صيَّاد أصطاد السمك؛ ثم أصطاد سمكة فأعطاها للعبّر ؛ فقال له المعبّر : ألك أولاد ؟ قال نعم؛ قال : أبشر، فإنهم يمايكون الأرض ويبلُّغ سلطانهم فيها على قَــدْر ما ٱحتوت عليه النــار . وكان معه أولاده الشلاثة : على أكبرهم وهو أوّل ما بقَل عِذارُه، وثانيهــم الحسن، وثالثهم أحمد. قلت: على هو عماد الدولة، والحسن هو ركن الدولة، وأحمد هو مُعَّز الدولة. وفها دخل مؤنس الوَرقاني. بالحُجّاج سالمين مر. ِ القرمطي إلى بغداد . وفيها قَتَلِ القاهرِ بالله الأمير أبا السَّرَايا نصرَ بن حَمْدان، وإسحاق بن إسماعيل بن يحيى، وهو الذي أشار على مؤنس بخلافة القاهر لما قُتل المقتدر . وفيها مات مؤنس الوَرقاني الذي حجَّ في هــــذه السنة بالناس . وفيها آستوحش الناسُ من الخليفة القاهر بالله، ولا زااوا به حتى خلعوه في يوم السبت ثالث جُمَادي الأولى وسَمَلُوا عينيه حتى سانتا على خدّيه فعمى ؛ وهو أوّل خليفة سُمات عيناه ؛ وسَمَلُوه خوفًا من شرّه. فكانت خلافته الى حين شُمل سنةً وستةَ أشهر وسبعةَ أيَّام أو ثمــانيةَ أيَّام . وبُويع بالخلافة من بعده آبُنُ أخيه الراضي بن المقتدر جعفر . والراضي المذكور اسمه محمد .

قال الصَّولِيّ : كان القاهر هِرَجُا سَافكًا للدماء عَبًا لله ل قبيعَ السيرة كثير التلوّن والاستحالة مُدمِنا على شرب الخمر، فإذا شرِبها تغيّرت أحواله وذهب عقله . و يأتى بقيّة ترجمة القاهر بالله في وفاته . وفيها قُتِل مرداو بح مُقدّم الديلم بأصبهان

<sup>(</sup>۱) راجع ابن الأثير وعقد الجمان في ذكر ابتدا دولة بنى بويه في حوادث سنة ۲۱ ۳ ففيهما زيادات واختلافات عما هنا . (۲) الهرج (بالكسر): الأحتى والضعيف .

وكان قد عظُم أمره وأساء السيرة في أصحابه، فقتله مماليكه الأتراك. وفيها بعَث على ابن بُوَيه الى الخليفة الراضي يُقاطعه على البلاد التي في حكمه في كمَّا. سنة ثمانية آلاف ألف درهم؛ فأجابه الى ذلك و بعث له [لواء و] خِلَعا مع حَرْب بن إبراهم المالكيّ. وفيها تحتّم محمد بن يافوت في الأمور وأستقل بها ، و بقي الوزير أبن مُقَلة معه كالعارية. وفيها توقَّى أحمد بن سلمان بن داود أبو عبد الله الطُّوسيِّ، مات وله ثلاث وثمانون سنة ، رَوَى عنه أبن شَاذَان وغيره . وفيها تونى أحمد بن عبد الله بن مسلم بن تُعَيَّبة أبو جعفر الكاتب الدينو رئ أبن صاحب "المعارف" و"أدب الكاتب" وغيرهما، ولد سغداد ثم قدم مصرَ وولى القضاء بها حتى مات في شهر ربيع الأوَّل. وفيها توفَّى عبيد الله بن مُحَمَّدُ بن مميون بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، وكنيته أبو محمد و يلقب المهدى، جدّ الحلفاء الفاطمين المصريّن الآتى ذكرُهم باستيعاب. وأمّ عبيد الله هـ ذا أمّ ولد . و وُلد هو بسَلَمْيَةُ ، وقيل ببغداد ، سنة ستين وما تين . ودخل مصر في زي التجار، ثم مضى الى المغرب الى أن ظهر مسجداً اسة بيلاد، المغرب في يوم الأحد سابع ذي الحِجّة في سينة ستّ وتسعين وماثنين، وسُلّم عليه بأمير المؤمنين في أرض الحَوَانيّة ؛ ثم آنتقل إلى رَقّاده من أرض القَيْرُوان ، و بني المُهدّية وسكَّنها . يأتى ذكرُ نسبهم وما قيل فيه من الطعن وغيرِه عند ذكر جماعة من أولاده ممن ملك الديارَ المصريَّة بأوسمَ من هـذا؛ لأن شرطنا في هـذا الكتَّاب ألا تُوسَّع

<sup>(</sup>۱) كذا فى تاريخ الاسلام ، وفى الأصل : «وكان عظم عمره » ، وهو تحريف . (۲) زيادة عن تاريخ الاسلام . (۳) فى تجارب الأم : « أبو عيسى يحيى بر ابراهيم المالكي » . (٤) فى وفيات الأعبان وعقد الجان نقلا عن تاريخ صاحب القيروان : «عبيد الله برالحسن بن على بن محمد ابنا على بن موسى بن جمفر ، وقبل غير ذلك » . (٥) راجع الحاشية (رقم ٢ ص ١١٩) من المجلد الثانى من هذا النكاب . (٦) مجلماسة : مدينة فى جنوب المغرب فى طرف بلاد السودان بينها و بين عاص هشرة أيام ، (٧) رفادة ؛ بلدة كانت بافريقية بينها و بين القبر وان أربعة أيهال .

إلا في ترجمة من ولي مصر خاصة، وما عدا ذلك يكون على سبل الاختصار، وقد ولي جماعة كبيرة من ذرية المهدى هذا ديار مصر فينظر ذلك في ترجمة أول من الله منهم، وهو المُعزّ لدين الله مَعّة . وفيها توفّي الأمير هار ون بن غريب ابن خال الخليفة المقتدر ، كان يلي حُلُوانَ وغيرها ؛ ولمّا زالت دولة آبن عمته المقتدر عصى على الخلافة حتى حاربه جيش الخليفة الراضي وظفروا به وقتلود و بعثوا برأسه الى بغداد . وفيها توفّي يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن عيسى الحافظ أبو بكر البرار البغدادي ، كان زاهدا متعبدا، روّى عنه الدارقطني وغيره، وكان ثِقة صدوقا، مات البغدادي ، كان زاهدا متعبدا، روّى عنه الدارقطني وغيره، وكان ثِقة صدوقا، مات المنصور بن شهريار من أولاد كسرى . أصله من بغداد من أبناء الوزراء ، وصحب الجنيد ولزِمه وأخذ عنه حتى صار أحد أئمة الزمان ؛ وأقام بمصر وصار شيخ الصوفية بها الى ان مات بها ، وكان ثِقة صدوقا، يقول : أستاذى في التصوف الحُنيد، وفي المعقد أبن سُرَيج .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال : وفيها توفي أبو عمر أحمد بن الحبيب القُرْطُبي الحافظ، وخير النساج أبو الحسن الزاهد، والمهمدي

<sup>(</sup>۱) كذا في عقد الجان وابن الأثير وهو الموافق لما تقدم في حوادث سنة ٥٠٥ و في الأصل : «خال المقتدر» وهو خطأ . (۲) في الأصل : «ابن أخته» . (۳) كذا في عقد الجان والمنتظم . وفي الأصل : «البزاز» بزايين ، وهو تصحيف . (٤) الروذباري : نسبة الى روذبار : قرية من قرى بغداد . (٥) كذا في عقد الجان في إحدى روايقيه والمنتظم وابن الأثير و نذرات الذهب . وفي الأصل و رواية عقد الجان الأحرى وتاريخ الاسلام : «أحمد بن محمد بن القاسم» . (٢) كذا في شرح القاموس والمشتبه في أسما، الرحال وشذرات الذهب . وفي الأصل : «أبو عمرو أحمد ابن خالد بن الحباب القرمطي» بالحاء المهملة ، وهو تصحيف وتحريف . (٧) هو محمد بن اسماعبل المروث بخير النساح ، وكذبته أبو الحسن .

أبو محمد عُبيد الله أوّل خُلفاء الفاطميّة، وكانت دولته بِضْعاً وعشرين سنة، ومحمد بن الراهيم الدَّسِلِيّ، وأبو بحمد بن عمرو العُقَيْلِيّ، والقاهر بالله محمد بن المعتضد خُلِع وسُمِل فى جُمادَى الأولى ثم بَقِي خاملا سبعَ عشرة سنة، وهو الذى سأل يوم الجمعة ، صرح ذلك أن حقلت : ومعنى قول الذهبيّ . « وهو الذى سأل يوم الجمعة » شرح ذلك أن القاهر لما طال نُحُوله فى عماه قل ما بيده ووقف فى يوم من أيام جمعة وسأل ها الناس، ليُقيم بتلك الشناعة على خليفة الوقت —قال الذهبيّ : وأبو بكر محمد بن على الكانى الزاهد، وأبو على الرُّوذُبَارِيّ، يقال : اسمه محمد بن أحمد .

أصر النيل في هذه السنة – الماء القديم خمس أذرع وست أصابع ، مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وأربع عشرة إصبعا .

+ +

السنة الشائلة من ولاية أحمد بن كَيْفَلَغ الثانية على مصر، وهي سنة ثلاث وعشرين وثلثائة - فيها تمكّن الراضي بالله من الخلافة، وقلّد آبنيه المشرق والمغرب وهما أبو جعفر وأبو الفضل، واستكتب لها أبا الحسين على بن محمد بن مُقَلة ، ونيها بلغ الوزير أبا [الحسين] على بن مُقلة أن آبن شَنَبُود المقرئ - وشنبود بشين معجمة ونون مشددة وباء مضمومة ودال - يفير حروفا من القرآن ويقرأ بخلاف ما أُنزل؛ فأحضره وأحضر عمر بن أبي عمر محمد بن يوسف القاضي وأبا بكر بن مجاهد وجماعة من القرآء، ونُوظر فأغلظ للوزير في الخطاب وللقاضي ولابن مجاهد ونسبهم الى الجهل وأنهم ماسافروا في طلب العلم كاسافر؛ فأمن الوزير بضربه؛ فنُصِب بين يديه

ما وقـــع من الحوادث ف-نة ٣٢٣

 <sup>(</sup>١) الديبل: نسبة الى ديبل: مدينة قريبة من السند.
 (٢) كذا فى الكندى والذهبي.
 وفى الأصل: «عمر من أن عمرو محمد بن يوسف».
 (٣) هو أحمد بن موسي بن العباس بن مجاهد القيمي ، كما في غاية النهاية فى اسماء رجال القراءات الجزرى"، وكما سيذكر فى الأصل فى وفيات سنة ٢٤ ٣٢٤

وضُرِب سبعَ دِرَر وهو يدعو على الوزير بأن تُقطع يدُه ويُشتَّت شملُه . ثم وُقف على الحروف التي قيل إنه كان يقرأ بها، من ذلك : وُوْمَا مَضُوا الى ذكر الله في الجمعة ". " وكارِث أمامَهم ملك يأخذ كلُّ سفينة غصبا". " وتكون الحبال كالصوف المنفوش" . وتبَّت يدا أبي لهب وقد تبّ " . " فلما خَّر تيقَّنت الإنس أنَّ الحقّ لوكانوا يعلَمون الغيب ما لبثوا حولا في العذاب المُهين". ثم ٱستُتيب غصبا ونُفي الى البصرة. وكان إماما في القراءة . وفيها قبض الخليفة الراضي على محمد بن ياقوت وأخيه المظفِّر وأبي إسحاقُ القَرَار يطيَّ، وأحذ خطُّ القرار يطيِّ بخسمائة ألف دينار. وعُظُمِ شَأَنَ الوزير آبن مُقَلَّة وآستقلَ بتدبير الدولة . وفيها أخرج المنصورُ اسماعيلُ الْعَبَيديّ يعقوبَ بن إسحاق في أُسطول من المّهدّية عدّته ثلاثون [مَرْكَبا] حربيا الى ناحية فرنجة ، ففتح مدينة جَنُّوة ، ومرُّ وابجزيرة مَمْرُدَانية فاوقعوا بأهلها وسَبُوا وأحرقوا عدة مراكب وقتلوا رجالها ، ثم عادوا بالغنائم الى المُهدّية . وفيها في جُمادَى الأولى هبّت ريمٌ عظيمة ببغداد وآسودت الدنيا وأظلمت من العصر الى المغرب برعد و برق. وفيها في ذي القَعْدة آنقضّت النجوم سائرًالليل آنقضاضا عظما ما رُئي مثلُه . وفيها غلا السمر ببغداد حتى بيع مُحرُّ القمح بمائة وعشرين دينارا والشعير بتسعين دينارا، وأقام الناس أيَّاما لا يجدون القمح فأكلوا خبز الذرة والدُّخن والعَدَس . وفيها توفَّى إبراهيم بن حَمَاد بن إسحاق، الشيخ أبو إسحاق الأَزْديُّ المحدّث الصوفيُّ ، سمــع خلقا كثيرا وكان زاهدا عابدا . وفيها توفَّى أبو عبد الله محمد بن زيد الواسطى المتكلَّم . وفيها توفى إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سايان بن المُغيرة بن حَبيب بن المهلُّب بن (١) في المنتظم : « فحمل إلى المدائن في الليل ليقيم بها أياما » · (٢) هو أبو اسحاق محمد بن (٣) كذا في رفيات الأحيان أحمد القراريطي، كما في التنبيه والإشراف للسعودي (ص ٣٩٧) . وعقدالجان والبداية والنهاية وشذرات الذهب وكشف الظنون. وفي الأصل: «أبو عبدالله محمد بن نريد»

وهو تحريف . وفي كشف الظنون ووفيات الأعيان وشذرات الذهب أنه توفي سنة ٢٠٦ أو سنة ٣٠٧

10

أبى صُفْرة، أبو عبد الله الأزدى الَعَكِى الواسطى النحوى ، و يعرف بنِفْطو يه، ولد بواسط سنة أربعين ومائتين، وقيل : سنة خمسين ومائتين، وكان إمامَ عصره في النحو والأدب وغيرهما . ومن شعره قوله :

أُحِبّ من الإخـوان كلَّ مُـوَاتِى \* وكلَّ غَضِيض الطرفِ عن عَثَراتِى يُطـاوِعنى فى كلّ أمر أُريـــدُه \* ويحفظنى حيًّا وبعـــدَ وفاتى وهجاه أبو عبد الله مجمد بن زيد الواسطى المتكلِّم فقال :

مَن سَرَه أَلَّا يَرى فاسِعًا \* فليجتهد أَلَّا يَرى يَفْطَدُو يَهُ أُحَد بن ضف آسمه \* وصيرً الباقي صُراخا عليه وفيها توقى أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيى بن خالد بن بَرَمَك أبو الحسن النديم الشاعر المشهور البره كيّ، ويعرف بجَعْظَة، وُلد فى شعبان سنة أربع وعشرين وما ثنين، كان فاضلا صاحب فُنون وأخبار ونوادر ومُنادمة، وهو من ذرّية البرامكة. وجحظة (بفتح الحيم وسكون الحاء المهملة وفتح الظاء المجمة و بعدها هاء) هو لقب عليه لقبه به عبد الله بن المعترّ، وكان كثير الأدب تارفا بالنحو واللغة، وأما صَنعة الغناء فلم يلحقه [فيها] أحد في زمانه، ومن شعره:

فقلتُ لها بَخِلتِ عــلى يقظَى \* فحُــودِى فى المنام اِسُمَهامِ فقالتُ لى : وصِرتَ تنامُ أيضًا \* وتطمَع أنِ أزوركِ فى المنام وكتب اليه الوزير ابن مُقَلة مرة بصِلة ، فطله الحِلهِذِ؛ فكتب اليه جحظــ المذكوريقول :

<sup>(</sup>۱) كذا فى وفيات الأعيان لابن خلكان (ج ۱ ص ۵ ه طبع بولاق) - وفى الأصل: «وفتع الدنا.
المهملة» وهو تحريف · (۲) فى اللباب فى سرفة الأنساب لابن الأثير الجزرى (نسخة مخطوطة ، ۲ فى ثلاثة أجزاء محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ۷ ؛ ٥ تاريخ ج ١ ردئة ١٤٣) : «الجههذ بكسر الجيم وسكون الهماء وكسرالبا، وفى آخرها الذال المعجمة ، هذه حرفة معروفة فى نقد الذهب» .

اذا كانتْ صِــلانكُمُ رِقاعً ﴿ تُحَطَّطُ بِالأَنامِـلِ وَ الأَكُفَّ وَلَمَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ ا

(۲) وفيها توفّى محمد بن إبراهيم بن عَبْدويه الشيخ أبو عبد الله الهُذَلَى من ولد (۳) عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ، وُلد بنيسابور و رحَل فى طلب العلم وصنف الكتب وخرَج حاجًا فأصابه جِراح فى نَوْ به القَرْمطيّ ورُدّ الى الكوفة فمات بها .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها توقى أبو طالب أحمد بن نصر البَقْدادي الحافظ، وإبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي فِقْطَوَيه، وإسماعيل بن العباس الورّاق، وأبو نُعيم عبد الملك بن محمد بن عَدِي الإِسْتَرَابَاذِي، وأبو عُبيد القاسم بن إسماعيل المحاملية.

إصبعا .
 إصبعا .
 إصبعا .
 عشرة ذراعا وسبع عشرة إصبعا .

ذكر ولاية محمد بن طغج الإخشيد ثانية على مصر الإخشيد على الخليفة الراضى الإخشيد محمد بن طُغْج بن جُفّ القَرْعَانِين ، وليها ثانيا من قبل الخليفة الراضى بالله محمد على الصلاة والخراج بعد عزل الأمير أحمد بن كَيْغَلَغ عنها، بعد أمور وقعت تقدم ذكر بعضها في ترجمة ابن كَيْغَلَغ ، ودخل الإخشيد هذا إلى مصر أميرا عليها ، بعد أن سلم الأمير أحمد بن كيغلغ في يوم الخيس لست بقين من شهر رمضان – وقال صاحب البغية : لخمس بقين من شهر رمضان – سنة ثلاث وعشر بن وثلثائة ، وأقر

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «في الأكف» والنصويب عن عقد الجان والمتنظم · (۲) في الأصل: «عبدربه»، ، وما أثبتناه سن ابن الأثير · (٣) في ابن الأثير: « من ولد عنبة بن مسعود » وهيد الله وهنبة أعبوان ،

على شُرْطَته سعيدَ من عثمان . ثم ورد عليه بالديار المصريَّة أبو الفتح الفضل بن جعفر ابن محمد بالخلُّم من الخليفة الراضي بالله بولايته علىمصر، فلبسما وقبُّل الأرضُّ. ورسَّم الحليفةُ الراضي بالله بأن يُزاد في ألقاب الأمير مجمد هذا "الإخشيذ" في شهر رمضان سنةً سبع وعشر بن وثلثمائة ــ وقد تقسدم ذكر ذلك في ولات الأولى على مصر وما معنى الإخشيذ 🗕 فزيد في ألقابه ودُعي له بذلك على منابر مصر وأعمالها . ثم وقع بين الإخشيذ هــذا وبين أصحاب أحمد بن كيغلغ فتنةً وكلام أدّى ذلك للقنال والحرب؛ ووقع بينهما قتالٌ، فانكسر في آخره أصحاب آبن كَيْفَلَغ، وخرجوا من مصر على أقبح وجه وتوجّهوا الى بَرْقة ، ثم خرجوا من برقة وصاروا الى القاتم بأمرالله ان المهدئ عبيدالله العبيدي بالمغرب، وحرضوه على أخذ مصر وهونوا عليه أمرها؟ وكان في نفسه من ذلك شيء، فحهّز إليها الجيوشَ لأخذها. وبلغ محمدَ بر\_ طُفُج الإخشيذَذلك، فتهيّا لقتالم وجمع العساكرَوجهزالجيوش الىالإسكندرية والصعيد. و بينما هو في ذلك إذ ورد عليه كتاب الحليفة يُعرّفه بخروج محسد بن رائق؛ ولَّسَا للغه حركة محمله بن رائق ومجيئُه الى الشامات، عرَض الإخشيذ عساكره وجهّز جيشا في المراكب لقتال آبن رائق؛ ثم خرج هو بعد ذلك بنفسه في المحرّم سنة ثمانٍ وعشرين وثليمائة، وسار من مصر، بعد أن استخلف أخاه الحسن بن طُغْج على مصر، حتى نزل الإخشيذ بجيوشه الى الفَّرَما؛ وكان محمد بن رائق بالقرب منه؛ فسعى بنهما الحسن آبن طاهر بن يحيى العَلَوى فالصلح حتى تم له ذلك وأصطلحا؛ وعاد الإخشيذ الى مصر في مستهل جُمادَى الأولى مر ِ سنة ثمــانِ وعشر بن وللمائة ، وبعــد قدوم الإخشيذ الى مصر آنتقض الصلحُ وسار محمد بن رائق من دمشق في شعبان من السنة

 <sup>(</sup>۱) فى الأصل هنا : «أخاه الحسين» ، والتصويب عن الأصل فيا سيأتى والمقريزى والكندى .
 (۲) فى الأصل : « الحسين بن طاهر » . والتصويب عن المقريزى والكندى .

الى نحو الديار المصرية . وبلغ ذلك الإخشيذَ فتجهّز وعرض عساكره وأنفق فيهم وخرج بجيوشــه ،ن مصر لقتال مجمد بن رائق في يوم سادسَ عشرُ شــعبان، وسار كل منهما بعساكره حتى التقيا بالعريش ــ وقال أبوالمظفَّر في مرآة الزمان : باللَّجُون ــ فكانت بينهما وقعة عظيمة انكسرت فيها ميمنة الإخشيذ وثبت هو في القلب؛ ثم حمَّل هو بنفسه على أصحاب محمد بن زائق حملة شديدة فأسركثيرا منهم وأمعن في قتلهم وأسرهم؛ وقُتِل أخوه الحسين بن طُغْج في الحرب. وآفترق العسكران وعاد كل واحد الى محل إقامته، فمضى ابن رائق نحو الشام وعاد الإخشيذ الى الرملة بخسمائة أسير؛ ثم تداعيا الى الصلح. وكان لما قُتِل الحسين بن طفح أخو الإخشيد في المعركة عَنْ ذلك على محمد بن رائق، وأخذه وكفَّنه وحنَّطه وأنفَذ معه آبَّنه مُزَاحًا الى الإخشيذ، وكتب معه كتابًا يعزُّ يه فيه ويعتذر اليه ويحلف له أنه ما أراد قتله ، وأنه أرسل آبنه من احما اليه ليفتديه بالحسين بن طُغُج إن أحبّ الإخشيذُ ذلك . فاستعاذ الإخشيدُ بالله من ذلك واستقبل مزاحما بالرُّحْب والقبول وخلَع عليه وعامله بكلُّ جميل، و ردُّه الى أبيه . وأصطلحا على أن يُقْرِج محمد بن رائق للإخشيد عن الرَّمَلة ، ويحمِل اليه الإخشيدُ في كلُّ سنة مائة وأربعين ألفَ دينار، ويكون باق الشام في يد آبن رائق، وأن كلَّا منهما يُفرج عن أساري الآخر؛ فتم ذلك . وعاد الإخشيذ الى مصر فدخلها لثلاث خلون من المحرّم سنة تسع وعشرين وثلثمانة ، وعاد محمد بن رائق الى دِمشق، فلم تطُّلُمدَّة الإخشيذ بمصر إلَّا وورَّد عليه الحبر من بفداد بموت الحليفة الراضي بالله

<sup>(</sup>۱) فى الأصل : «سادس عشرين شعبان » ، والنصويب عن المقريرى والكندى . (١) المجون: بلد بالأردن بيته وبين طبرية عشرون ميلا، والى الرملة أر بعون ميلا . (انظر معجم البلدان لياقوت فى اسم المجون) . (٣) فى المقريزى والكندى : «ميسرة الإخشيد» . (٤) فى الأصل : «هو بنفسه فى أصحاب ... الح » .

ف شهر ربيع الآخر من السنة ، وأنه بُو يع أخوه المتنى بالله إبراهيم بن المقتدر جعفر بالخلافة، وكان ورود هذا الخبرعلي الإخشيد بمصر في شعبان من السنة، وأن المتقي أقر الإخشيدَ هذا على عمله بمصر . فأستمر الإخشيذُ على عمله بمصر بعد ذلك مدّة طويلة الى أن قُتِل مُهمد بزرائق في قتال كان بينه وبين بني حَمْدان بالمَوْصِل في سنة ثلاثين وثلثائة ؛ فعنـد ذلك جهّز الإخشيَّذ جيوشَه الى الشام لمَّا بلغــه قتل محمد ابن رائق، ثم سار هو بنفسه لستّ خلون من شؤال سنة ثلاثين وثلثمائة المذكورة ، وآستخلف أخاه أبا المظفَّر الحسن بن طغج على مصر ؛ وسار الإخشــيذُ حتى دخل دِمشق وأصلح أمورها وأقام بهــا مدّة . ثم خرج منها عائدا الى الديار المصريّة حتى وصلها في ثالثَ عشرَ جُمَادي الأولى سينة إحدى وثلاثين وثلثمائة، ونزل البسيتان الدى يعرف الأن بالكَافُوريّ داخلَ القاهرة؛ ثم آنتقل بعد أيَّام الى داره ؛ وأخذ البيعةَ علىالمصريّين لآبنه أبي القاسم أنُوجُور و على جميع القوّاد والجند، وذلك في آخر دى الْقَعْدة . و بعد مدّة بلغ الإخشيذَ مسيرُ الخليفة المتنى بالله الى بلاد الشام ومعه بنو حَمْدان؛ فخرج الإخشيذ من مصر وسار نحو الشام لثمــان خلَون من شهر رجب سنة أَنْمَتِينِ وَثَلَاثِينِ وَثُلْمَائَةٍ ، وَأَسْتَخْلُفُ أَخَاهُ أَبَا الْمُظَفِّرُ الحَسْنِ بن طَغُجُ على مصر، روصل دِمْشَق ثم سار حتَّى وافي المتنِّق بالرُّقَّة، فلم يُكِّن من دخولها لأجل سيف الدولة على بن حَمْدان. ثم بان للخليفة المتبق من بني حَمْدان المللُ والضجر منه، فراسل رُ (١٠) تُوزُونَ وَآستوثق منه . ثم آجتمع بالإخشيد هذا وخلع عليه؛ وأهدى اليه الإخشيذ

<sup>(</sup>۱) البستان الكافه رى : كان فى شرق الخليج ، ومحله اليوم فيا بين جامع الشعرانى والسكة الجديدة قريباً من الموسكى ممتدا فى الجهسة الشرقية إلى النحاسير وكانت مساحته تبلغ سستة وثلاثين فدانا بمقياسنا اليوم . و بعيت القاهرة عنده ولم يزل إلى سنة ٢٥٦ ، قاختطت البحرية والعزيزية به اصطبلات وأزيلت أشجاره . ( راجع خطط على مبارك باشاج ١ ص ٢ والمقريزى ج ٢ ص ٢٥) .

<sup>(</sup>٢) هو أبوالوفا توذون التركى ؛ كان منعليا على مابق من الأمر للخليفة بعد الصدارة التيكان عليها بجبكم .

تُحفا وهدايا وأموالا . و بلغ الإخشيذَ مراسلةُ تُوزون، فقال للخليفة: يا أمير المؤمنين أنا عبدُك وآبن عبدك ، وقد عرَفتَ الأتراك وغدرَهم وبِفُورَهم، فاللهَ في نفسك ! سرمعي إلى الشام ومصر فهي لك، وتأمن على نفسك؛ فلم يقبل المتق ذلك؛ فقال له الإخشيذ : فأقم هنا وأنا أمُذك بالأموال والرجال ، فلم يقبَل منه أيضا . ثم عدل الإخشيذُ الى الوزير آبن مُقْلة وقال له : سر معى، فلم يقبل آبن مقلة أيضا مراعاة للخليفة المتنى . وكان آب مُقَلَّة بعد ذلك يقول : يا ليتني قبلت نُصْح الإخشيذ! . ثم سلَّم الإخشيذ على الخليفة ورجع الى نحو بلاده حتى وصل الى دمَشق؛ فأمَّر عليها الحسين بن لؤلؤ؛ فبق ابن لؤلؤ على إمْرة دمشق سنة وأشهرا؛ ثم نقله الإخشيذُ الى نيابة مُمْص؛ وولَّى على دَمَشق يَانس المؤنسيُّ . وعاد الإخشيذ إلى الديار المصريّة ودخلها لأربع خَلَوْن من جُمادَى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وثلثمائة، ونزل بالبستان المعروف بالكافوريّ على عادته . فلم تكن مدّة إلا و ورَد عليه الخبر بحَلْع المتيّ من الخلافة وتولية المستكفى، وذلك أسبع خلَوْنُ من جُمادى الآخرة من السنة؛ وأن الخليفة المستكفى أقرّ الإخشيد هذا على ولايته بمصر والشأم على عادته . ثم وقع بين الإخشيذو بين سيف الدولة على [بن عبد الله] بن حَمَّدان وحشةٌ وتأكدت الى أقل سنة أربع وثلاثين وثلثمائة؛ ثم آصطلحا على أن يكون لمسيف الدولة حَلَب وأُنْطاكِيّة وحمص، ويكونَ باقى بلاد الشام للإخشيذ. وتزوّج سيف الدولة ببنت أسى الإخشيذ. ثم وُقِّم أيضا بين الإخشيذ وبن سيف الدولة ثانيا، وجهَّز الإخشيذ الحيوش لحريه وعلى الحيوش خادمُه كافور الإخشيذي وفاتكُ الإخشيذي ؛ ثم خرج الإخشيذ بعدهما من مصر فى خامس شعبان سنة اللاث والله الله الله عنه الله واستخلف أخاه أبا المظفّراً لحسن ابن طُغْج على مصر، وسار الإخشيذ بعسا كره حتى لق سيف الدولة علَّ بن عبد الله ابن حَمْدان بقِنَّشِرِين، وحاربه فكسره وأحذ منه حلَّب. ثم بلف خلُّع المستكفى من

الحلافة وبيعةُ المطيع لله الفضل فيشؤال سنة أربع وثلاثين وثلثمائة؛ وأرسل المطيع الى الإخشيذ بآستقراره على عمله بمصر والشام. فعاد الإخشيذ الى دمَشق، فمرض بها ومات في يوم الجمعة لثمان بقين من ذي الحجّة سنة أربع وثلاثين وثلثائة. وولى بعده آينه أبو القاسم أُنُوجُور بآستخلاف أبيه له . فكانت مدّة ولاية الإخشيذ على مصر في هذه المرّة الثانية إحدًى عشرةَ سنة وثلاثةً أشهر ويومين . والإخشــيذ : بكسر الهمزة وسكون الخاء المعجمة وكسر الشين المعجمة وبعدها ياء ساكنة مثناة منتحتها ثم ذال معجمة ، وتفسيره بالعربي ملك الملوك . وطفح : بضم الطاء المهملة وسكون الغمين المعجمة وبعدها جم . وجفّ : بضم الجم وفتحها وبعدها فاء مشدّدة . وكان الإخشيذ ملكا شجاعا مقداما حازما مُتيقّظا حسنَ التدبير عارفا بالحروب مُكرما للجند شديدَ البطش ذا قوّة مُفرطة لا يكاد أحد يجرّ قوسَه ، وله هيبة عظيمة في قلوب الرعية ، وكان مُتجمِّلا في مَركبه ومَلْبَسه . وكان مَوْكِبه يضاهي مَوْكب الخلافة . و بلغت عدةُ مماليكه ثمانيةَ آلاف مملوك، وكان عدة جيوشه أربَّعائة ألف. وكان قوى التحرّز على نفسه، وكانت مماليكه تحرُسه بالنُّو بة عند ما ينام كُلّ يوم ألف مملوك، و يوكِّل الخدمَ بجوانب خَيْمَته، ثم لا يثق بأحد حتَّى يمضى الى خَيْمة الفراشين فينام فيها . وعاش ستين سنة . وخلّف أولادا مُلوكا. وهو أستاذ كافور الاخشىذيّ الآتي ذكره • قال الذهميِّ : وتوفُّي بدمَشق في ذي الحِجَّة عن ستُّ وستين سنة ، ونُقُل فدُفن ببيت المقدس الشريف، ومولدُه ببغداد . وقال آن خلكان: "ولم يزل في مملكته وسعادته الى أن توفَّى في الساعة الرابعة يوم الجمعة لثمانِ بَقِين من ذي الحجَّة سنة أربع وثلاثين وثلثائة" . انتهى .

++

ما وقـــع س الحوادث فرسنة ۲۲۶ السنة الثانية منولاية الإخْشيذ محد بن طُغج على مصر، وقد تقدّم أنه حكم في السنة الماضية على مصر من شهر رمضان سنة ثلاث وعشرين وثلثائة ، فتكون سنة أربع وعشرين وثلثائة هذه هي الثانية من ولايته ، ولا عبرة بتكلة السنين — فيها (اعني سنة أربع وعشرين وثلثائة) قطع محمد بن رائق الحِمْلَ عن بغداد ، وأحتج بكثرة كُلف الجيش عنده ، وفيها توقي هارون بن المقتدر أخو الحليفة المطبع لله وحزن عليه أخوه الخليفة وأغتم له ، وأمر بنفي الطبيب بَعْتِيشُوع بن بحي وأتهمه بتممد الخطأ في علاجه ، وفيها في شهر ربيع الأول أطلق من الحبس المظفّر بن ياقوت ، وحلف للوزير على المصافاة ، وفي نفسه الحِقْد عليه ، لأنه نكبه ونكب أخاه علما ، أخذ يسعى في هلاكه ، ولا ذال يدبّر على الوزير آبن مُقلة حتى قُبض عليه وأحرقت داره ، وهذه المرة الثالثة ، وأستُوزِر عوضه عبد الرحن بن عيسي ، وهو أخو الوزير على بغبة أخيه عن الوزارة — وكان آبن مُقلة قد أحرق دار سليان الحسن — وكتبوا على داره :

أحسنتَ ظنَّك بالأيَّام إذ حسُنتْ \* ولم تَخَفْ سِوءَ ما يَعْرِى به القَــدَرُ وسالمتُــك الليالي فآغتررتَ بهـا \* وعند صَفْوِ الليالي يحـدُث الكدر

ثم وقع بعد ذلك أمور يطول شرحها ، وقبض الراضى على الوزير عبد الرحمن ابن عيسى وعلى أخيه على بن عيسى لعجزه عن القيام بالكُلف ؛ واستوزر أبا جعفر عمد بن القاسم الكُرْخِيّ ، وسلّم آبني عيسى للكرخيّ ، فصادرهما يرفق، فأدّى كلّ واحد سبعين ألفَ دينار ، ثم عجز الكُرْخيّ أيضا ؛ فاستوزر الراضى عوضه أبا القاسم سليان ابن الحسن ؛ فكان سليان في العجز بحال الكُرْخيّ وزيادة ، فدعت الضرورة أن الراضى

كاتب مجد بن رائق وآستقدمه وقلّده جميع أمور الدولة ؛ وبطّل حينئذ أمر الوزارة والدواوين و بني آسم الوزارة لا غير، و تولّى الجميع مجد بن رائق ، وفيها كان الو باء العظيم بأصبهان و بغداد ، وغلّت الأسعار . وفيها سار الدَّمْسَتُق بجيوش الروم إلى آمِد وَسَمَيْساط ، فسار سيفُ الدولة بن حَدان [إلى آمد] — وهذا أوّل مغازيه — وحار به ووقع له معه أمور حتى ملك الدَّمُستُق سميساط وأمّن أهلها ؛ وكان الحسن أخو سيف الدولة قدغلب على الموصل وآستفصل أمره ، وفيها عاثت العرب من بني تُمير وقَشَيْر وملكوا ديار ربيعة ومُضَر وشنّوا الغارات وقطعوا السُّبُل ؛ وخلت المدائن من الأقوات لضعف أمر الخلافة ، لأن الخليفة الراضي صادمع آبن رائق كالمحجود عليه والأسير في يده ، والأمر كلة لابن رائق ، وفيها توفي أحمد بن موسى بن العباس عليه والأسير في يده ، والأمر كلة لابن رائق ، وفيها توفي أحمد بن موسى بن العباس الشيخ أبو بكر المقرئ البغدادي الإمام العلّامة ، مولدُه في سنة خمس وأربعين . المشيخ أبو بكر المقرئ البغدادي الأمام العلّامة ، مولدُه في سنة خمس وأربعين . المشيخ أبو بكر المقرئ المام السّلمي الدِّمشيق ، و يُعرف بآبن بُرغُوث ، روّى عن عالم علم بن الإمام أحمد بن حَنْبل قِصّة الشعر ، وفيها توقي صالح بن محمد بن شاذان في المعرف بن الإمام أحمد بن حَنْبل قِصّة الشعر ، وفيها توقي صالح بن محمد بن شاذان

وكان الحسن بن محمد هذا أحد رواة هذه القصة ، رواها عن على بن جعفر عن إبراهيم بن عبد القهالفرغاني عن صالح ابن الامام أحمد . (عن تاريخ ابن عساكر) .

<sup>(</sup>۱) النكلة عن الذهبي . (۲) و ردت هذه الكلمة في الأصل هكذا : « السعود» وفي ها مش الأصل «السعر» وكلاهم تحريف ، ومحصل قصة الشعر هذه أن سالحا ابن الامام أحد ابن حنبل خرج هو وأبوه من المسجد فاذا برقعة ، فقال له أبوه : خذها فأخذها ؛ فلما أصبعا قال له : الرقعة ، فناوله إياها ، فاذا فها مكنوب :

عش موسرا إن شنت أو مصرا \* لا بسة ف الدنيا من النم وكل ما زادك من نعسمة \* زاد الذي زادك من هسم إنى رأيت الناس في دهسرنا \* لا يطلبون العسلم العسلم الا مباهاة لأصحابهم \* وجمسة النعسم والناسلم

الشيخ أبو الفضل الأصبهاني الحافظ المحدث ، رحل الى البلاد وسميع الكثير ثم توجّه الى مكة فات بها في شهر رجب من السنة ، وفيها توفي عبد الله [بن أحمد] آبن محمد بن المُعلّس أبو الحسن الفقيه الظاهري ؟ أخذ الفقه عن أبى بكر بن داود الظاهري وبرع في علم الظاهر ، وفيها توفي محمد بن الفضل بن عبد الله الشيخ أبو ذرّ التميمي الشافعي فقيه جُرْجان ورثيسها ، وفيها توفي عبد الله بن محمد ابن زياد بن واصل بن ميمون الحافظ أبو بكر النيسابوري الفقيم الشافعي مولى آل عثمان بن عفان رضي الله عنه ، قال الدارقطني : ما رأيت أحفظ منه ، ومولدُه في سنة ثمان وثلاثين وماثنين ، ومات في رابع شهر ربيع الآخر ، وفيها توفي على ابن إسماعيل بن أبى بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال ابن أبى بُردة بن أبى موسى بن عبدالله بن قيس الأشعري البصري المنكام أبوالحسن ، ابن أبى بُردة بن أبى موسى بن عبدالله بن قيس الأشعري البصري المنكام أبوالحسن ، واحت التصانيف في الكلام والأصول والملل والنحو ، ومولده سنة ستين وماثنين ، وكان مُعتر ليا ثم تاب ، وفيها كان الطاعون العظيم بأصبهان ومات فيمه خلق كثير وتنقل في عدة بلاد ،

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها توقى أبو عمرو أحد ابن يَقي بن عُلْدَ، و جَعُظَة النَّديم أحد بن جعفر بن موسى البرمكي ، وأبو بكر أحد ابن موسى بن العبّاس بن مجاهد المقرئ ، وأبو الحسن عبد الله بن أحمد المُفلّس البغدادي الداودي إمام أهل الظاهر في زمانه ، وأبو بكر عبد الله بن مجمد بن زياد النّيسابوري ، وأبو القاسم عبدالصمد بن سعيد الجنسي ، وأبوالحسن على بن إسماعيل

 <sup>(</sup>۱) الزيادة عن الأصل فياسيذكره من وفيات الذهبى ، وعقد الجمان وشذرات الذهب والمنتظم وابن الأثير .
 (۲) فى شذرات الذهب : « أبو عمر » .
 (۳) فى شذرات الذهب وعقد الجمان : « أبو الفاسم عبد الصمد بن سميد الكندى » .
 وبد الصمد بن سميد الكندى » .
 ونتانا النسبتين صحيحة ، لأنه كندى المولد و ولى القضاء بجمس .

الأشعرى المتكلم، وعلى بن عبد الله بن المُبَشِّر الواسطى، وأبو القاسم على بن محمد (١) السَّخَعيّ الكوفي الحنفي قاضي دمَشق .

إمر النيل في هذه السنة — الماء القديم أربع أذرع وست عشرة إصبعا .
 مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وثلاث وعشرون إصبعا .

+ +

ما وقـــع س الحوادث فی سنة ۳۲۵

السنة الثالثة من ولاية الإخشيد على مصر، وهي سنة خمس وعشرين وناثائة — فيها لم يحبّ أحد من العراق خوفا من القرمطي . وفيها ظهرت الوحشة بين مجمد بن رائق و بين أبي عبد الله البريدي . و [فيها] وافي أبوطاهم القرمطي الكوفة بعداد بين مجمد بن رائق و بين أبي عبد الله البريدي . و وفيها أستوز ر الأولى وعسكر بظاهم بغداد وسير رسالته الى القرمطي فلم تُعْن شيئا . وفيها آستوز ر الراضي أبا الفتح بن جعفر ابن الفرات بمشورة آبن رائق ، وكان آبن الفرات بالشام فأحضروه . وفيها أسس امر الأندلس الناصر لدين الله الأموى مدينة الرهراء، وكان منتهى الإنفاق في بنائها موى ما لا يُحد ، كان يدخل فيها كل يوم من الجَر المنحوت سنة آلاف صَعْرة سوى الآجر وغيره ، وحمل إليها الرخام من أقطار الغرب، ودخل فيها أربعة آلاف وثاثائة سارية ، وأهدى له ملك الفرنج أربعين سارية رُخام ، وأما الوردى والأخضر في أفريقية ، والحوض الصغير عليه فن إفريقية ، والحوض الصغير عليه فن إفريقية ألا وصورة أسد وصورة غزال وصورة عُقاب وصورة تُعبان وغير ذلك ، والكل بالذهب

<sup>(</sup>۱) فى الأصل : «على بن محمد بن كاش » بالشمين المعجمة ، والتصويب عن عقد الجمان وشرح القاموس . (۲) فى الأصل : « الى الكوفة » . (۳) هو عبد ، رس بن عمد بن عبد الله ال محمد بن عبد الرحن الداخل .

المرضع بالجوهر ؛ وبَقُوا في بنائها ستَّ عشرةَ سنة ؛ وكان يُنْفق عليها ثُلُثَ دخل الأندلس، وكان دخل الأندلس يومئذ خمسة آلاف ألف وأر بعائة ألف وثمانين ألفّ درهم . وبين هذه المدينة (أعنى الزهراء) وبين قُرْطُبة أربعة أميال . وأطوالها ألف وستمائة ذراع، وعَرْضُها ألف وسبعون ذراعا . ولم يُبنَ في الإسلام أحسنُ منها؛ لكنَّها صغيرة بالنسبة إلى المدائن . وكان بسُورها ثلثائة برج . وعَمِل ثلثها قصورا للخلافة، وثلثها للخدم، وثلثها الثالث بساتين . وقيــل : إنه عَـــل فيها بحرة ملأها بالزئبق . وقيل : إنه كان يعمَل فيها ألفُ صانع مع كلّ صانع آثنا عشر أجيرا . وقد أُحرَقت هذه المدينة وهُدمت في حدود سنة أربعائة ، وبَقيت رسومها وسورها . وفيها توفَّى أحمد بن مجمد بن حسن أبو حامد الشَّرْقَ النِّيسابوري الحافظ الحجة تلميذ مُسْلِم، سمع الكثير، وصنف الصحيح، وكان أوحد عصره، وروّى عنه غير واحد، ومات في شهر رمضان، وصلَّى عليه أخوه عبد الله . وفيها تونَّى الأمير عَدْنان ابن الأمير أحمد بن ِطُولُون، قدِم بغداد وحدّث بها عنالربيع بن سليان الْمُزْنِيّ، وقدِم دِمشق أيضا وحدَّث بها، وكان ثقة صالحًا. رضي الله عنه . وفيها توفَّى موسى بن عبيد الله ابن يحيي بن خاقان أبو مُزَاحم، كان أبوه و زيرالمتوكَّل، وكان موسى هذا ثِقة خيَّرا من أهل السنة .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها توقّى أبو حامد أحمد بن (٢) عمد بن [حسن] الشَّرق ، وأبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى الهاشمى ، وأبو العبّاس محمد بن عبد الرحن ، ومَكّى بن عَبْدان التَّميمي ، وأبو من احم موسى بن عيدالله الحاقال . .

<sup>(</sup>۱) الشرق: نسبة الى الشرقيسة ، وهي الجانب الشرق بنيسابور · (۲) كذا في المتظم وعقد الجان وشذرات الذهب وتاريخ القضاعي ، وفي الأصل : « أبو إسماق عبد الصمد الهاشمي» وهوخطأ .

﴿ أَمَرُ النَّيْلُ فَى هَذَهُ السَّنَة - المَّاءُ القديم أربعُ أَذْرَعُ وستَّ عشرةَ إصبعا .
 ميلغ الزيادة ستَّ عشرةَ ذراعا وستَّ عشرةَ إصبعا .

+++

ما وقـــع من الحوادث في سنة ٣٢٦

السنة الرابعة من ولاية الإخشيذ على مصر، وهي سنة ستّ وعشر بن وثلثائة — فيها سار أبو عبد الله البريدي لمحار بة بَجُكم بعد أن استعان البريدي بالأمير على ابن بُويه ؟ فبعث على بن بُويه معه أخاه أبا الحسين أحمد بن بُويه ، وأما البريديون فهم ثلاثة: أبو عبد الله ، وأبو الحسين ، وأبو يوسف ، كانوا كتابا على البريد ، وفيها قطعت يد الوزير ابن مُقلة الكاتب المشهور ثم قُطع لسانه ومات في حبسه ، وسببه أنّ أبن دائق لما وصل إليه التدبير كتب ابن مُقلة الى بَحْكم يُطمعه في الحضرة ، وبلغ ابن رائق ، وأظهر الحليفة أمر ، وآستفتى القضاة ، فيقال: إنهم أفتوا بقطع يده ، ولم يصح ذلك ؛ فأحرجه الراضي الى الدهليز وقطع يده بحضرة الأمراء ؛ وحبس أبن مُقلة واعتل ؛ فلما قرب بَحْكم من بغداد قطع أبن رائق لسانة أيضا ؛ وبي في الحبس واعتل ؛ فلما قرب بَحْكم من بغداد قطع أبن رائق لسانة أيضا ؛ وبيق في الحبس الى أن مات ، حسبا يأتي ذكره ، وفيها و رد كتاب ملك الروم الى الراضي ، وكانت الكتابة بالرومية بالذهب والترجمة العربية بالفضة ، وعنوانه من رُومانس وقُسطنطين

وثباسم الأب والآبن ورُوح القُدُس الإله الواحد، الحمد لله ذى الفضل العظيم، الرء وف بعباده الجامع الفترقات، والمؤلِّف للأمم المختلفة في العداوة حتى يصيروا

و إَسْطَفَانُس عظماء ملوك الروم إلى الشريف البهي ضابط سلطان المسلمين :

<sup>(</sup>١) في الأصل : «وتم في محبسه» • والتصويب عن عقد الجمان . (٢) في الأصل : «وتملل » •

واحدا..."، وحاصل الكتاب أنّه أُرسِل بطلب الهدنة . فكتب اليهم الراضى بإنشاء (١) أحمد بن مجمد بن جعفر بن ثوابة بعد البسملة :

« من عبد الله أبي العباس الإمام الراضي بالله أمير المؤمنين الى رُومانيس وفَسُطَنْطِين و إسْطَفَانس رؤساء الروم ، سلام على من آتيع الهدّى ، وتمسّك بالعروة الوثق ، وسلك سبيل النجاة والزَّلْقي ... » ، ثم أجابهم الى ما طلبوا ، و فيها قلّد الخليفة الراضي بَعِكم إمارة بغداد ونُحراسان ، وابنُ رائق مُسْتَر ، وفيها كانت مَلْحَمة عظيمة بن الحسن بن عبد الله بن حمدان و بين الدُّمُسْتُق ، ونصر الله الاسلام وهرب الدُّمستُق ، وقتِل من ناصريه خلائق ، وأخذ سرير الدمستق وصليبه ، وفيها توفي الراهيم بن داود أبو إسحاق الرَّق ؛ كان من جلة مشايخ دِمَشق وله كرامات وأحوال ، وفيها توفي عبد الله بن محمد بن سُفيان أبو الحُسَين الجَرّار النحوى ، كان الله التصانيف في علوم القرآن وغرها .

<sup>(</sup>۱) كذا في معجم الأدباء لياقوت (ج ۲ ص ۸۰) ، وهوالذي تولى ديوان الرسائل بعد أبيه محمد ابر جعفرفي سنة ۲۱۳ في أيام المقتدر ولم يزل على ديوان الرسائل إلى ان ات وهو متوليه في أيام معز الدولة في سنة ۲۹۹ هـ فولى ديوان الرسائل بعده أبو اسحاق الصافي و في الأصل : «أحمد بن محمد بن بوابة » بالباء الموحدة ، وهو تصحيف . (۲) في الأصل : «مزعند أبي العباس» ، والتصويب عن عقد الجمان ، (۲) في الأصل : «وقتل من الناصري خلائق » . (٤) كذا في المنتظم وعقد الجمان وأبن الأثير و في الأصل : «أبو الحسن» ، وهو تحريف . (٥) كذا في الأصل و في بغية الوعاة وعقد الجمان : «الحراز » ، وقد روى في موضع آخر من عقد الجمان : «الجزار» ، وفي المنتظم : «الحزاز» ، وفر المنتظم : «الحراز » ، وقد بحثنا عن و في المنتظم : «الحزاز» ، وفر المشتبه في أسماء الرجال الذهبي والمؤتلف والحفاف ، فلم توفق الى وجه الصواب فيه .

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها توفيّ أبو ذَرّ أحمد بن محمد الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها توفيّ أبو ذَرّ أحمد بن الحِمّان بن البَاعَنْدِينَ، وعبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن الحِمّان بن القاسم الحُمَّارِبيّ .

إمر النيل في هذه السنة – الماء القديم خمسُ أذرع وأربعُ أصابع . مبلغ
 الزيادة سبع عشرة ذراعا وعشرُ أصابع .

+ +

ما وقـــع من الحوادث فیسنة ۳۲۷

السنة الخامسة من ولاية الإخشيذ على مصر، وهي سنة سبع وعشرين وثلثائة — فيها سافر الراضي و بَحْكُم لمحاربة الحسن بن عبد الله بن حَدّان، وكان قد أخر الحِيْل عما ضينه من المَوْصِل والحزية؛ فاقام الراضي بتَكْرِيت، ثم التي بَحْكُم وابن حَدان، وأنهزم أصحاب بجكم وأُسير بعضهم؛ فحيق بحكم وحَل بنفسه فأنهزم أصحاب ابن حمدان، وأتبعه بحكم الى أن بلغ نصيبين، وهرب ابن حَدان الى آمد، ثم أصداد بعد ذلك، وصاهر بحكم الحسن بن حَدان المذكور، وفيها مات الوزير أبو الفتح الفضل [بن جعفر] بن الفرات بالرَّملة، وفيها استوزر الراضي أبا عبد الله أحمد بن محمد البريدي، أشار عليه بذلك ابن شيرزاد، وقال: نُكفى شره؛ فبعث الراض قاضي القضاة أبا الحسين عمر بن محمد بن يوسف إليه بالخلع والتقليد، وفيها كتب أبو على عمر بن يحيى العَلَوى عمر بن محمد بن يوسف إليه بالخلع والتقليد، وفيها كتب أبو على عمر بن يحيى العَلَوى الى القرَّمطي — وكان يُحبه — أن يُطلِق طريق الحاجّ و يُعطيه عن كلّ حِمْل حسة دنانير، فاذِن وجي بالناس، وهي أول سنة أُخِذ فيها المَكس من الجّاج، وفيها توقى

<sup>(</sup>۱) كذا فى فتوح مصر وأخبارها والكندى وفى الأصل: «... بن الحجاج بن رشيدين»، وهو تحريف · (۲) فى الأصلى: « وأسر بمدهم » · (۳) هو أبو جعفر محمد بن يحى ابن شيرزاد ، كما فى ابن الأثير ·

عبد الرحمن [بن محمد] بن إدريس أبو محمد بن أبى حاتم الرازى الحافظ ابن الحافظ؛
كان إماما، صنف "الحرّح والتعديل"، قال أحمد بن عبد الله النيسابورى: خا
عنده وهو يقرأ علينا الحرّح والتعديل الذى صنفه بفدخل يوسف بن الحسين الرازى،
فلس وقال: يا أبا محمد، ما هذا ؟ فقال: الحرّح والتعديل با قال: وما معناه ؟
قال: أُظهر أحوال العلماء من كان ثِقة ومن كان غير ثقة با فقال له يوسف:
أما استحييت من الله تعالى! تذكر أقوامًا قد حَطّوا رواحلَهم في الحنة، أو عند الله،
منذُ مائة سنة أو مائى سنة تغتابهم! با فبكي عبد الرحن وقال: يا ابا يعقوب، والله
لوطرق سمى هذا الكلام قبل أن أصنفه ما صنفته با وارتعد وسقط الكتاب من يده،
ولم يقرأ في ذلك المجلس، قلت: فلو رأى الشيخ يوسف كلام الخطيب في تاريخ
بغداد، وهو يقع في حقّ العلماء الأعلام الزهاد بكلام يُخرجهم من الإسلام بذلك
اللسان الحبيث، فا كان يفعل به! و وفيها توفّ محمد بن جعفر بن محمد أبو بكر الحرائطي،
من أهل سُرٌ مَنْ رأى ، وكان علما ثقمة حيّد التصانيف منفننا، وضي الله عنه ،

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها توقى أبو على الحسين بن القاسم الكوفي ، وعبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى في المحرم ، وأبو بكر محمد بن جعفر السَّامَرِي الحَرام على المُعلى السَّامَرِي الحَرام على السَّامَرِي الحَرام على المُعلى ال

النيل ف هذه السنة \_ الماء القديم ثلاثُ أذرع وعشرون إصبعا مبلغ الزيادة أربع عشرة ذراعا و إحدى وعشرون إصبعا .

<sup>(</sup>١) تكلة عن عقد الجان وشذرات الذهب وتذكرة الحفاظ .

+ +

ما وقیع من الحوادث فرسنة ۳۷۸

السنة السادسة من ولاية الإخشيذعلي مصر، وهي سنة ثمان وعشرين وثلثائة \_ فيها و رد الخبر الى بغداد بأنّ سيف الدولة عليَّ بن عبدالله بن حَمْدان هزم الدُّمُسُتَّق. وفيها حرج بَجْكُم الى الجبل وعاد . وفيها غرقت بغداد غرقا عظيما، بلفت الزيادة تسعَ عشرةَ ذراعًا، وآنبنق بَثْقُ من نواحي الأَنْبَار فَاجِتَاحُ الْقُرَى، وغرق من الناس والسباع والبهائم ما لا يُحصى، ودخل الماء الى بغداد من الجانب الغربي، وتساقطت الدُّور ، وآنقطعت القنطرتان : القنطرة العتيقة والجديدة عند باب البَصْرة . وفيها تَرْوَج بَهِمْكُمْ بِسَارَة بِنْتَ الْوِزْيِرُ أَبِي عَبِـدَ اللَّهِ الْبَرِيدَى . وفيها في شعبان توفَّى قاضي القضاة أبو الحسين عمر بن محمد بن يوسف وقُلِّد مكانَّه آبنُه القاضي أبو نصر يوسف. وفيها فسَد الحال بين بَعْمَمَ و بين الوزير أبي عبد الله البَريدي بعد المصاهرة لأمور صدرت؛ فعزَل بَجْكُم الوزير المذكور وآستوز ر مكانه أبا القاسم سليان [بن الحسن] ابن عَفْد، وخرَج بَعِكُمُ الى واسط، وفي شهر رمضان ملك محد بن رائق حص والشام إلى الرَّملة و إلى العَريش، ووقع بينه وبين الإخشيذ وقعة آنهزم فيهـــا الإخشيذ . قلت : هي الوقعة التي ذكرناها في ترجمة الإخشيذ . وفيها توفَّي أحمد بن مجمد بن عبد ربه بن حبيب أبو عمر الأُمَوى مولى هشام بن عبد الرحن الداخل الأموى الأنداسي القُرطُي صاحب كاب العقد [الفريد] في الأخبار . وليد سنة ستَّ وأربعين وماثنين؛ وكان أديبَ الأندلُس وفصيحَها، مدّح ملوك الأندلُس، وكان صدوقا ثقة . وهو القائل :

 <sup>(</sup>۱) كذا في شذرات الذهب وعقد الجمان والمنتظم . وفي الأصل : « فأخذت القرى » .

<sup>(</sup>٢) زيادة عن الأصل في حوادث سنة ٣١٨ والتنبيه والإشراف السعودي (ص ٣٨٩) .

الحِسمُ فى بلدٍ والروحُ فى بلدِ \* ياوحشةَ الروح بل ياخَمْرَبَةَ الحَسَدِ إن تَبْك عيناكَ لى يا مَنْ كَلِفتُ به \* من رحمةٍ فهما سهماكَ فى كَبِدى إله :

يا ليسلةً ليس فى ظَلْمَائِهَا نورُ \* إلّا وجوهًا تُضَاهيها الدنانيرُ خَوْدٌ سَقَتَىٰ كَأْسَ الموت أعينُها \* ماذا سَقَتْنيه تلك الأعينُ الحُورُ إذا البسمْن فدُرُّ الثَّغْسِ مُنْتَظِمٌ \* وإن نَطَقْنَ فـدر اللفظ مَنْتُورُ

وفيها توقى الحسن بن أحمد بن يزيد أبو سعيد الإصطَخْرَى شيخ الشافعة ؟ سيمه الكثير وحدث وبرع في الفقه وغيره ، ومات في مُحادَى الآخرة ، وفيها توقى محمد ابن أحمد بن أيوب بن الصَّات أبو الحسين المقرئ المشهور المعروف بآبن شَنْبُود ، وقد تقدّم ذكر واقعته مع الوزير ابن مُقْلة في سنة ثلاث وعشرين وثلثمائة ، قرأ ابن شَنْبُود على أبى حَسّان محمد بن أحمد العَنبرى وإسماعيل بن عبد الله النحاس والزبير ابن محمد بن عبد الله النحاس والزبير ابن محمد بن عبد الله النحاس والزبير ابن محمد بن عبد الله العُمري المدنى صاحب «قالون» وغيرهم ؛ وسيم الحديث أيضا من جماعة ، وقرأ القرآن ببغداد سنين ، قرأ عليه خلائق ؛ وكان قد تغير لنفسه شواذ قراءة كان يقرأ بها في المحسراب حتى فحص أمره وقبض عليمه في سنة ثلاث وعشرين وثلثمائة ، ووقع له ما حكيناه مع ابن مُقلة ، وفيها توقى محمد بن عبد الوهاب ابن عبد الرحن بن عبد الوهاب أبو على الثَّقَفِي النَّيْسابورى الزاهد الواعظ الفقيه ، ابن عبد الرحن بن عبد الوهاب أبو على الثَّقَفِي النَّيْسابورى الزاهد الواعظ الفقيه ، هو من ولَد الحجّاج بن يوسف الثَّقَفِي ، وَلِد بقُوهِسْتَان سنة أربع وأربع وأربعين وماثتين ، هو من ولَد الحيث في كَبره من جماعة ، وروى عنه آخرون ؛ وكان كبير الشأن أعجُو بة وسيم الحديث في كَبره من جماعة ، وروى عنه آخرون ؛ وكان كبير الشأن أعجُو بة

<sup>(</sup>۱) نسبة الى إصطخر من بلاد فارس · (۲) قالون: لقب أبى موسى عيسى بن مينا المقرى المدنى لقبه به مالك رضى الله عنه ، وهى كلمة رومية معناه: « الجديد » ، راوى نافع بن أبى نعيم أحد أثمة القراءات السبع ، وطريقته سبعية مشهورة ، توفى سنة ۲۱۱ ه .

زمانه فى الوعظ والتصوف والفقه والزهد . وفيها توقى محمد بن على بن الحسن ابن مُقَلة أبو على الوزير صاحب الخطّ المنسوب [إليه] ، ولي بعض أعمال فارس ثم و زر بعد للقتدر سنة ستّ عشرة وثلثائة ، ثم قَبَض عليه وصادره وحبسه عامين ، ثم و زر بعد ذلك ثانيا وثالثا المدة خلفاء ، ووقع له حوادث وعمن حتى قُطعت يده ولسائه وحُيس حتى مات ، قال الصّولى : ما رأيت و زيرا منذ توقى القاسم بن عبيد الله أحسن حركة ، ولا أظرف إشارة ، ولا أملح خطًا ، ولا أكثر حفظا ، ولا أسلط قلما ، ولا أقصد بلاغة ، ولا آخذ بقلوب الخلفاء ، من محمد بن على إبن مُقلة ) . قال : وله بعد هذا كلّه عِمْ بالإعراب وحفظ اللغة ، وقال محمد بن إسماعيل الكاتب : لما نَكَب هذا كلّه عِمْ بالإعراب وحفظ اللغة ، وقال محمد بن إسماعيل الكاتب : لما نَكَب من الفرات أبا على بن مُقلة لم أدخل إليه في حبسه ولا كاتبته ، خوفا من آبن الفُرات ، فلما طال أمره كتب إلى يقول :

تُرَى حُرِّمَتْ كُتْبُ الأخلاء بينهم \* أَيْ لِي أَمِ القِرطاسُ أَصبحَ غَالِياً فَ كَانَ لُوساءَلتنا كِف حَالُف \* وقد دُهَمَّنْكَ نَكْبَة هي ما هيا صديقُك مَن راعاك عند شديدة \* وكلُّ تراه في الرخاء مُراعِب فهَبْكَ عدوى لا صديق فرُبِّما \* تكاد الأعادي يرحمون الأعاديا وأنفذ في طي الورقة ورقة إلى الوزير، فيها :

"أمسكتُ أطال الله بقاء الوزير عن الشكوى، حتى تناهت البَلُوى، في النفس والحال، والحسم والحال؛ الى ما فيه شفاء للنتقم، وتقويم للجترم؛ حتى أفضيتُ الى الحَيْرة والتبلُّد، وعيالى الى الحُتْكة والتشرد. وما أبداه الوزير \_ أيّده الله \_ في أمرى إلا بحقّ واحب، وظنّ غير كاذب، وعلى كل حال فلي ذمام وحُرْمة،

<sup>(</sup>١) كذا فىالاصل وعقد الجمان وشذرات الذهب . وفي وفيات الأعيان والمنتظم : «ابن الحسين» .

<sup>(</sup>۲) ف الأصل : «الى حبسه» .

وصحبة وخدمة؛ إن كانت الإساءة أضاعتها ، فرعاية الوزير أيده الله تعالى بحفظه ، ولا مفزَّعَ إلا إلى الله بلطفه، وكَنف الوزير وعطفه؛ فإن رأى أطال الله بقاءم أن يلحظ عبدَه بعين رأفته، ويُنعِمَ بإحياء مهجته، وتخليصها من العذاب الشديد، والحَهْد الجَهِيد؛ ويجعلَ له من معروفه نصيبا، ومن البَّلْوَى فرجا قريبًا" . وفيها توفُّى محمـــد ا ِن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر [بن] الأنْبَارِيّ النحويّ اللغويّ العلّامة، وُلِد سنة إحدى وسبعين ومائتين، سمــع الكثير وروّى عنه جماعةً كثيرة . وقال أبو على القالى تلميذُهِ: كان أبو بكر يحفَظ ثلثمائة ألف بيت شاهدٍ في القرآن . وفيها توفّي أبو الحسن المزين أحد مشايخ الصوفية ببعداد، كان أسمه فيا قيل علَّ بن محمد . قال السَّلَمِيِّ : صحب الحُنيدَ وسهلَ بن عبد الله؛ وأقام بمكة مجاورا الى أن مات، وكان من أورع المشايخ وأحسنهم حالا. وهذا هو أبو الحسن المزيّن الصغير؛ وأما أبو الحسن المزين الكبير فبغدادي أيضا ، وله ترجمة في تاريخ السُّلَمِيُّ مختصرة . وفيها توفُّ المُرْتِعِشْ الزاهد النَّيْسابوري، هو عبد الله بن محمد، أصله من محلة الحيرة، وصحب ابا حفص والْجَنيد، وكان أحد مشايخ العراق . قال أبو عبد الله الرازى : كان مشايخ العراق يقولون: عجائب بغداد في التصوف ثلاث: إشارات الشُّبلُّ ، ونُكَّت أبي محمد المرتمش،

<sup>(</sup>۱) يلاحظ أن الكلام هنا وفيا بعد غير تام ، ولم نوفق الى مهدر آخر لهذه الرسالة بعد بحثنا عبا فكثير من المظان . (۲) تكلة عن المنتظم وشذرات الذهب وتاريخ القضاعى وعقد الجان . (۳) السلمى هو أبو عبد الرحن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الصوفى الأزدى كما في تذكرة الحفاظ (ج ٣ ص ٢٤٨) وتاريخ بغداد . (٤) المرتمش ، قال صاحب عقد الجمان : اختلفوا في اسمه ، فقال الخطيب : "اسمه جعفر وكنيته أبو محمد " — ووافقه المنتظم في ذلك — وقال أبو عبد الرحن السلمى : "" اسمه عبد الله بن محمد " . و وافقه المؤلف في ذلك . (٥) أبو حفص ، هو عمر بن مسلمة الحدّاد ، كما في الرسالة القشيرية كما في الرسالة القشيرية . (١) الشبل ، هو أبو بكر دلف بن جحدر الشبل ، كما في الرسالة القشيرية وأنساب السمعاني .

وحكايات جعفر الخُلْدِيّ. وسُئل المرتمِش: بماذا ينال العبد المحبّة لمولاه؟ قال: بُمُوالاة أولياء الله ومُعَاداة أعدائه ، وقيل له : إن فلانا يمشى على الماء؛ فقال : عندى أن من يُمكّنه الله من مخالفة هواه أعظم من المشى على الماء .

§ أمر النيل في هذه السنة ــ الماء القديم ثلاث أذرع وخمس أصابع. مبلغ الزيادة ستّ عشرة ذراعا وستّ أصابع.



ما وقسع من الحوادث فيستة ٣٢٩

السنة السابعة من ولاية الإخشيذ على مصر، وهي سنة تسع وعشرين وثلثائة — فيها استكتب بَحِكُمُ أبا عبد الله الكوفي، وعزل آبن شير زاد عن كتابته وصادره، وفيها في صفر وصلت الروم الى كَفَرتُونا من أعمال الحزيرة، فقتلوا وسبوا، وفيها في شهر ربيع الأولى الستدت علة الراضي، وقاء في يومين أرطالا من الدم، فأرسل أبا عبد الله الكوفي المذكور الى بَعْكُم يسأله أن يولى العهد آب أبا الفضل وهو الأصغر، وكان بجكم بواسط، ثم توفي الراضي، وفيها في سابع جُمادي الآخرة سقطت القبة الحضراء بمدينة المنصور، وكانت تاج بغداد وماثرة بني العباس، قال الخطيب في تاريخه: إن المنصور بناها آرتفاع ثمانين ذراعا، و إن تحتها إيوانا طوله عشرون ذراعا في مثلها، وقيل: كان عليها مثال فارس في يده رمح، اذا آستقبل به عشرون ذراعا في مثلها، وقيل: كان عليها مثال فارس في يده رمح، اذا آستقبل به عشرون ذراعا في مثلها، وقيل الجهة؛ فسقط رأس هذه القبة ليلة ذات مطر جهدة عُلم أن خارجيًا يظهر من تلك الجهة؛ فسقط رأس هذه القبة ليلة ذات مطر وبرد ورعد، وفيها كان غلاء مُقْرط وو باء عظيم ببغداد، وخرج الناس يستسقون وما في السياء غَمْ، فرجعوا يخوضون في الوحَل، وآستسق بهم أحمد بن الفضل الهاشيق.

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية (رقم ٦ ص ١٦٩) من هـــذا الجزء . وفي الأصل : ﴿ جعفر الخالدي ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) كفرتونا: قرية كيرة بين دارا و رأس عين .
 (۳) ف الأصل : «يسأله الراضي» .
 ولا حاجة لذ 5 الاسم للاستغناء بالضمير عه .

وفها عزَل المتّق الوزيرَ سلمان، وآستوزر أما الحسنن أحمد بن محمد بن ميمون الكاتب؛ ثم قدم أبو عبد الله البَريديّ يطلب الوزارة فأجابه المتَّقي. وكانت وزارة أبن ميمون شهرا . وفيها قلَّد الخليفة المتنى إمْرة [الأمراء] الأميرَ كورتكين الديلمي ، وقلَّد بدرا الخَرْشُني الحِمابة . وفيها تموفى أمير المؤمنين الراضي بالله أبو إسحاق مجمد ابن الخليفة جعفر المقتدر ابن الخليفة المعتضد أحمد ابن ولَّى المهـــد الموفَّق طلحة ابن الخليفــة المتوكّل جعفر ابن الخليفة المعتصم محمد ابرس الخليفة الرشيد هارون ابن الخليفة المهدى محمد ابن الخليفة أبي جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله ابن العباس الهاشميّ البغداديّ العباس ؛ بو يع بالخلافة بعد موت عمَّة القاهر بالله، ومات في منتصف شهر ربيــع الآخر وهو آين إحدى وثلاثين سـنَّنة وستَّة أشهر . و بُويع بالخلافة أخوه إبراهم ، ولقب بالمتَّقي . وأم الراضي أم ولد روميَّة . كان الراضي فاضلا سَمُحا جوادا شاعرا محبًّا للعلماء؛ وهو آخر خليفة له شعر مُدوّن، وآخر خليفة آنفرد بتدبر الحند ، وآخر خليفة خطّب يوم الجُمُّة ، وآخر خليفة جالس الندماء . قال الصولى: سئل الراضي أن يخطب يوم جمعة ، فصعد المنير بسر من رأى ، فضرتُ أنا و إسحاق بن المعتمد ؛ فلما خطب شنَّف الأسماع و بالغ في الموعظة . انتهى .

قلت: ومن شعر الراضى رضى الله عنه:

كل صَفْدِ الله كَدَرْ \* كلّ أمن الله حَـذَرْ

ومصيرُ الشباب لله \* حوت فيه أو الحِجَرُّ

دَرَدَرُ المشيب من \* واعيظ يُنْدِ البشر
أيها الآمِهل الذي \* ناه في لجُسة الفهر

٢) كذا ف النبيب والإشراف وتجارب الأم . وف الأصل وشذرات الذهب : «أبو الحسن» .
 (٢) التكلة عن ابن الأثر .
 (٣) الخرشي : نسبة الى خرشة ؟ بلد قرب ملطية من بلاد الروم .

# أَيْن مَن كَان قبلَنا \* ذَهب الشخص والأثرُ رَبّ فاغفِ رُ لِيَ الخطيه \* شهةَ يا خيرَ مَن غفَ ر

وفيها في شؤال آجتمعت العامّة وتظلّموا من الديلم ونزولهم في دُورِهم ، فلم يقّع لذلك إنكار ؛ فمنعت العامة الإمام من الصلاة وكسرت المنبر، ومنعهم الديلم من ذلك، فَقُتِل مَنْ الفريقين جماعة كثيرة . وفها آستوزّر المتّق القَرَاريطيُّ ، وخلّع المتق على بدر الخَرْشَنيَّ ، وقلده الحجامة وجعله حاجب الحِجَّاب . قلت : هــذا أقل ما سمعنا بمن سمى حاجب الجَّاب؛ ولكن لا نعلم هل كان بهذه الكيميَّة أو غير هذه الصورة من أنه كبير الجَجَبَة؛ ولعلَّه ذلك. وفيها توفَّى بجكم التركُّ الأمير أبو الخير، كان أمر الأمراء قبل بني بو يه ، وكان عاقلا يفهم العربية ، ولا يتكلم بها بل يتكلم بتر بمانه ، ويقول : [أَخَافَ] أن أتكلُّم فأُخطئ، والخطأ من الرئيس قبيح. وكان عاقلا سيُوسا عارفًا ، يتولَّى المظالم بنفسه ، قال القاضي التُّنُوخيُّ : جاء رجل من الصوفيَّــة الى بهكم، فوعظه بالعربية والفارسية حتى أبكاه؛ فلما خرج قال بحكم لرجل: احمل معك ألف درهم وآدفعها اليه؛ فأخذها الرجل ولحقه؛ وأقبل بجكم يقول: ما أظنَّه يقبلها؛ فلمًّا عاد الغلام ويده فارغة قال بجكم : أخذها ؟ قال : نعم؛ فقال بجكم بالفارسيَّة : كلُّف صيَّادون ولكن الشباك تختلف . وفيها وفع الحرب بين محمد بن رائق وبين كورتكين وآنكسه كورتكين وآختفي . وفها توفّي عبد الله بن طاهم بن حاتم أبو بكر الأبيرى ، كان من أقران الشُّبلي . سئل: ما بال الإنسان يحتمل من معلَّمه مالا يحتمل

 <sup>(</sup>۱) فى الأصل : « فقتل بين الفريقين » • والتصويب عن المتنظم .
 (۲) الفراريطى ،
 (۵) عد بن أحمد الفراريطى ،
 (۵) كاف كتاب النبيه والإشراف السعودى ( ص ۳۹۷ ) .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل: «يفهم بالعربية» . (٤) تكلة عن المنتظم وعقد الجمان . (-) السوخي هو . .
 أبو القامم على بن محمد بن أبي الفهم داود بن أبراهيم بن تميم ، كما سيذكره المؤلف في حوادث سنة ٣٤٢

من أبويّه؟ فقال: لأن أبويه سبب لحياته الفانية، ومعلّمه سبب لحياته الباقية . وفيها توقّى العباس بن الفضل بن العبّاس بن موسى الأمير أبو الفضل الهاشمي العباسي، كان فاضلا، سمِع الحديث ورواه، ومات في جُمادي الأولى .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها توقى الحسن بن على أبو محمد البريم ارد) أبو محمد البريم اردي شيخ الحنابلة، والقاضي أبو محمد عبد الله بن أحمد بن زبر، وأبو القاسم عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي الحامض، والراضي بالله أبو إسحاق محمد بن المقتدر في [شهر] ربيع الآخر عن آثنين وثلاثين سنة ، وأبو نصر محمد بن محمد بن المقدر في القارئ، وأبو بكر يوسف بن يعقوب التَّنُونِي الأزرق .

إمر النيل في هذه السنة - الماء القديم ثلاث أذرع و إحدى عشرة إصبعا.
 مبلغ الزيادة خمس عشرة ذراعا وثلاث عشرة إصبعا.

+ +

السنة الشامنة من ولاية الإخشيد على مصر، وهي سنة ثلاثين وثلثائة — فيها أستوزر الخليفة المتق أبا عبد الله البريدي برأى آبن رائق لما رأى أنضام الأنراك اليه، فأحتاج إلى مداراته ، وفيها في المحرم وُجِد كورتكين الديلمي في درب، فأحضر الى دار [آبن] رائق فيسه ، وفيها كان الفلاء العظيم ببغداد، وأبيع كر القمع بمائي دينار وعشرة دنانير، وأكلوا الميتة، وكثرت الأموات على الطرق، وعم البلاء، وخرج في أشهر ] ربيع الآخر الحُرَم من قصر الرصافة يستغنن في الطرقات : الجوع الجوع الجوع !

ما وقـــع من الحوادث في سنة ٣٣٠

<sup>(</sup>۱) البربهارى: نسبة الى بربهار، وهى الأدوية التي تجلب من الهند ، وفى الأصل «البرنهارى» بالتون، وهو تصحيف ، (۲) هذا فى شذرات الدهب والكندى وشرح القاموس ، وفى الأصل : «ابن زيد» ، وهو تحريف .

وخرج الأتراك وتُوزون فسأروا الى البرَبدي بواسط . وفي هـذه الأيام وصلت الروم إلى حموص من أعمال حلّب \_ وهي على سنة فراسخ من حلّب \_ فأخربوا وأحرقوا وسبُّوا عشرة آلاف نَسَمة . وفيها ولى قضاء الحانبين ومدينة أبي جعفر القاضي أبو الحسن أحمد بن عبدالله بن إسحاق الخَرَقَ التاجر؛ وتعجّب الناس من تقليــد مثله القضاء . وفيهــا عُـزل البريدي وُقُلَّد القــراريطيُّ الوزارةَ . وفيهـا في جُمادَى الأولى ركب المتَّتي ومعه آبنه أبومنصور ومحمد بن رائق والوزير الفراريطي والحيش وساروا بين أيديهم القرّاء في المصاحف لقتال البريدي ، وآجتمع الحلق على كرسى الحسر فتقل بهم وأنخسف فغرق خلق ؛ وأمر ان رائق بلعن الرمدي على المناير . ثم أقبل أبو الحسين على بن محمد أخو البريدي إلى بغداد وقارب المتتى وابنَ رائق وقاتلهما فهز مهما ، وكان معه النرك والديلم والفرامطة ؛ ودخلوا بغـــداد وكثُر النهب بها ؛ وتحصّن اب رائق بها ؛ فزحف أبو الحسين البريدي على الدار ، وآستفحل الشر ، ودخل طائفة دار الحلافة وقتلوا جماعة ؛ وخرج الجليفة المتيق وآلنه هاريش الى المَوْصِل ومعهما آنِ رائق، وآستتر الوزير القراريطيُّ؛ ودخلوا على الحُرَم ونُهبت دار الخلافة ؛ ووجدوا في السجن كورتكين الديلميّ وأبا الحُسْن [سعيد بن عمرو بن سنجلا إوعليّ بن يعقوب ، فيء بهم إلى أبي الحسين ؛ فقيّد كورتكين و بعث به الى أخيه بالبصرة ؛ وكان آخر العهد به . ونزل أبو الحسين دار آبن رائق ، وقَلَّد الشرطة [في الحانب

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: «فسار إلى عند البريدى ... الخ» · (۲) تقلد القضاء بواسط والبصرة ومصر والمغرب ثم ولى قضاء بغداد فى أيام المتق ، كما فى تاريخ بغداد . كان من وجوه التجار البزازين بباب الطاق · (٣) كذا فى عقد الجمان وتاريخ الاسلام للذهبي · وفى الأصل : « وسار بيناً يديهم القراء ... » · (٤) فى الأصل : «أبوالحسين » · والتصويب عن تاريخ الأسلام للذهبي وتجارب الأثم . ، التكلة عن تجارب الأثم (ج ١ ص ٤١٧) · (٦) المراد بها دار مؤنس التي سكنها ابن رائق ، كما في عقد الجمان وابن الأثير وتجارب الأم . (٧) الزيادة عن تجارب الأثم وابن الأثير .

الشرق] لتُوزون ولأبي منصور نوشتكن الشرطةَ في الحانب الغربي.. وآشتد القحط ببغداد، حتى أُبيع كُرِّ القمح بثلثالة وستةَ عشرَ دينارا . ثم وقع بين البريدي و بين توزون ونوشتكين حرب، ووقع لهم أمور؛ وأنصرف توزون إلى المَوْصِل وأنضم إلى ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن حَمْــدان . وفيها كانت وقعــة بين الأتراك والقرامطة فانهزمت القرامطة . وفيها آنضم محمد بن رائق على الحسن بن عبــــد الله بن َحْمدان المذكور؛ثم وُقِّع بينهما؛ وقُيل آبن رائق، قتله أعوان الحسن بن عبدالله بن حَمَّدان المذكور؛ وخَلع المتقى على الحسن بن عبد الله بن حُمدان المذكور ولقبه بناصر الدولة، وعلى أخيه على ولقبه بسيف الدولة ؛ وعاد الخليفة إلى بغداد. قلت: وهذا أول عظمة يني حَمْدان ، فهم على هذا الحكم أقدمُ الملوك . ولما قدم الخليفة المتق إلى بغداد ومعه بنو حَمْدان هرب منها البَريدى الى واسط بعد أن أقام ببغداد ثلاثة أشهر وعشر بن يوما . وفيها توفَّى العارف بالله أبو يعقوب إسحاق بن محـــد النَّهُرَّ جُورَى" شيخ الصوفيّة ، مات بمكّة ؛ وكان صحيب سهل بن عبد الله والجنيد وغيرهما ، وكان من كِبار المشايخ . وفيها توفّ المَحَامِلِ الزاهـ ، [وُ ] أبو صالح مُفْلِح بن عبد الله الدَّمَشق صاحب الدعاء وغيره، و إليه ينسب مسجد أبي صالح خارج الباب الشرق، وكان من الصلحاء الزهّاد . وفيها توقّ محمد بن رائق الأمير أبو بكر، وكان من أكابر القوّاد، ولى الأعمال الجليلة، ثم قدم دمشق وأخرج منها بدرا الإخشيذي، وأقام بها شهرا ، ثم توجّه إلى مصر والتي هو والإخشيذ - وقدد كرنا ذلك كله مفصلا في ترجمة الإخشيذ وغيرِه – ثم عاد إلى بغداد فدخلها، وخلّع عليه المتتى خِلعة الإمارة وألبسه

<sup>(</sup>۱) البرجورى: نسبة الى نهرجور، بلد بين الأهواز وميسان . (عن معجم ياقوت) . (۲) زيادة ينتضها السياق، لأن المحاملي : هو أبو عبد الله الحسسين بن اسماعيل الضيّ ، كما في أنساب السمعائي وعقد الجمان وابن الأثير وشدادات الذهب والمنتظم .

الطّوق والسَّوَار وقلّده الأمور ، ثم خرج مع المتقى لجرب ناصر الدولة بن حَمْدان ، وجرت له أمور طويلة حتى قُتِل بالمَوْصِل. قال الصولى أنشدنا الأمير محمد بن رائق ف فتاة مشرقيّة :

يصفَّرَ أُوْنَى إِذَا بَصُرتُ بِهِ \* خَوْفًا وَيَحَرَّ وَجَهِــهُ جَمِّلًا حتَّى كأتِّ الذي بوجنتهِ \* مِن دم قلبي اليه قد نُقِلا

وفيها توفّى نصر بن أحد أبو القاسم البصرى الخُبْز أرزى الشاعر المشهور، قدم بغداد وكان يخبِز خُبْر الأرزية كسب بذلك، وكان له نظم رائق، وكان أُميّا لا يتهَجَّى ولا يكتُب، وكان يُنشد أشعاره وهو يخبِز خبز الأرزيم ربد البصرة في دُكان، وكان الناس يزد حون عليه لاستماع شعره، و يتعجبون من حاله، وكان أبو الحسين محد بن محمد إبن لنكك الشاعر المشهور ينتاب دكانه ليستمع شعره، واعتنى به وجمع له ديوانا ، ومن شعره قوله :

خليل هــل أبصرتُما أو سمِعتُما \* بأكرَم من مولّى تمشّى الى عيد (٥) أنَّى زائرا من غير وَعْد وقال لى \* أُجِلّك عن تعليق قلبكَ بالوَعد

<sup>(</sup>۱) الذى فى المصادرالتي تحت أيدينا مثل ابن الأثيروعقسد الجان وتجارب الآم : أن المتتى وابن واتح النها من البريدى و وصلا الى تكريت أرسل المتتى الى ناصر الدولة أبى محمد الحسن بن عبد الله ابن حمدان يسأله مددا ومعونة على قنال البريدى ومنه يعلم أنهما لم يُخرجا لمحاربة ناصر الدولة بن حمدان ، كا ورد فى الأصل . (۲) الذى فى ابن الأثير وعقد الجان ومروج الذهب ونهاية الأرب أن هذين البيتن من شعر الراضي بالله ، ورواية البيت الأثول فى كل هذه المصادر :

يصفر وجهتي اذا تأمله ﴿ طرفي ويحمرٌ وجهه خجلا

 <sup>(</sup>٣) التكملة عن المنتظم وابن خلكان ويتيمة الدهر .
 (٥) كذا في الأصل : « بات دكانه » .
 والتصويب عن يتمية الدهر وابن خلكان .
 (٥) كذا في الأصل وابن خلكان . وفي يتيمة الدهر (ج ٢ ص ٢٦٧) : «أصونك ... الح» .

فازال نَجْمُ الكَّأْسُ بِنِي وَ بِينِهُ \* يدورُ بأفلاكِ السعادةِ والسعد فطَوْرًا على تقبيلِ نَرْجِس ناظرٍ \* وطورا على تعضيض تُفَّاحةِ الخدّ

### وله :

كم أناس وقوا لنا حين غابوا \* وأناس جَفَوا وهم حُضّار عرضوا ثم أَعرضوا وآسمالوا \* ثم مالوا وجاوروا ثم جاروا لا تَلْمُهُمْ على التجنّى فلولم \* يَقَعَنُوا لم يحسُن الإعتادار

#### وله :

وكان الصديقُ يزور الصديقَ \* لشُرْب المدام وعزف القيانِ فصار الصديقُ يزور الصديقَ \* لبَتِّ الهمومِ وشَكُوَى الزمان

## وله القصيدة للطنَّانة التي أولمنا :

بات الحبيب مُنَادِي \* والسَّكُرِ يَصْبُِعُ وجُنَبَيهِ ثُمُ آغتدَى وف د آبتدا \* صِبْعُ الْحُارِ بُقُلْتَيه

### وهي طويلة . ومن شعره قوله :

رأيتُ الهلالَ ووَجهَ الحبيبِ \* فكانا هِـلَالَيْن عنـد النظرُ. فلم أَدْرِ من حَيْرِي فيهما \* هلالَ الدَّجَى من هلالِ البشر ولولا التورّد في الوجْنَتَيْنِ \* وما راعني من سواد الشَّـعَر لكنتُ أظنّ الهلالَ الحبيبَ \* وكنت أظنّ الحبيبَ القمر

§ أمر النيل في هذه السنة − الماء القديم ثلاث أذرع ونصف إصبع ، مبلغ الزيادة خمس عشرة ذراعا وثماني أصابع .

<sup>. ، (</sup>١) كذا في اليتيمة · وفي الأصل وابن خلكان : « نجيم الوصل » · (٢) في يتيمة الدهر : «ثم مالموا وأنصفوا ... الخ» ·

+ +

ما وقـــع ن الحوادث في سنة ٣٣١

السنة التاسعة من ولاية الإخشيذ على مصر ، وهي سنة إحدى وثلاثين وثلثمائة – فيها تزوّج أبو منصور إسحاق ابن الخليفة المتّـــــــقى بالله ببنت ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن حَمدان التُّغلِّيج؛ والصداق مائتا ألف دينار، وقيل: مائة ألف دينار وخمسمائة ألف درهم . وفيها في صفر وصلت الرومُ أَرْ زَنُّ وميَّا فارِقِين ونَصِيبِين فقتلوا وسَبُوا؛ ثم طلبوا مِنْديلا من كنيسة الزُّما يزعمون أن المسيح مسح به وجهه فأرتسمت صورته فيه ، على أنهم يُطْلِقون جميع من سَبَوا من المسلمين. فَأَسْتَفَقَى الْخَلَيْفَةُ الْفَقْهَاءَ فَأَفَتُوا بَانَ إِرْسَالُهُ مَصَلَّحَةً لِلسَّلَّمِينَ ؛ فأرسل الخليفة اليهم المنسديل وأُطْلق الأُسَارَى . وفيها ضيّق الأمير ناصر الدولة حسنُ بن عبـــد لله بن حَمْدان على الخليفة المتَّقي في نفقاته، وأخذ ضياعَه وصادر الدواوين وأخذ الأموال، فكرِهه الناس . وفيها وافي الأميرُ أحمد بن بُوَّيْه يقصد قتال البَريدي، فأستأمن اليه جماعة من الديلم . وفيها هاج الأمراء على سيف الدولة على بن عبد الله بن حَمْــدان بواسط، فهرب منهم في البَرِّيَّة يريد بغداد؛ ثم سار ناصر الدولة الى المَوْصِل خائفا لهروب أخيه سيف الدولة ، ونُهِبت داره ؛ واستوزر المتنى أبا الحسين على بن أبي على محمله بن مُقْلَة ، وفيها ســـار تُوزون مر\_\_ واسط وقصد بغداد في شهر رمضان؛ فآنهزم سيف الدولة الى المَوْصِل أيضًا؛ فخلم الخليفة المتنى على توزون ولقب أمير الأمراء. ثم وقعت الوَّحْشة بين المتنى وتوزون، فعاد توزون الىواسط. وفيها نرَّح خلق كثير من بغداد مع الحجاج الى الشام ومصر خوفا من الفتنة . وفيها وُلد لأبي

 <sup>(</sup>١) أرزن: مدينة مشهورة قرب خلاط، ولها قلعة حصية وكانت من أعمر نواحى أرمينية، فتحت
 على يد عياض بن غنم بعد فراغه من الجزيرة صلحاً سنة ٢٠٠ (٢) كذا في الربخ الاسلام للذهبي ٠ . . . .
 وفي الأصل : «فهرب في الربد» ٠ (٣) في الأصل هنا : «أبو الحسن»، وهو تحريف ٠

طاهر القرمطيّ ولد، فأهدى اليه أبو عبد الله البَريديّ هدايا عظيمة ، فيها. مهد ذهب مجوهر . وفيها أستوزر المتنى الخليفةُ غيرَ وزير من هؤلاء الحاملين ويعزِّله ، فأستوزر أبا العباس الكاتب الأصهاني . وكان أبو العباس المذكور ساقط الممة بحيث إنه كان يركب أيام وزارته وبين يديه آثنان ، وما ذلك إلا لضعف دَسْت الخلافة ووَهْن دولة بنى العباس. وفيها حجّ بالناس القرمطيّ على مال أخذه منهم. وفيها توفُّ بدر الخَرْشَني، وكان قد جرت له أمور ببغداد، وكان من أكابر القواد؛ ثم سار الى الإخشيذ محد بن طُفج أمير مصر - أعنى صاحبَ الترجمة - فولاه الإخشيذ إمرة دِمَشَق، فَوَلِيها شهرين، ومات في ذي القَعْدة . وقد تقدّم ذكر بدر هــذا في عدّة أماكن في الحوادث وغيرها . وفيها توتى أبو سعيد سُنان بن ثابت المتطبّب، والد ثابت مصنف التاريخ . وقد أسلم سنان على يد الخليفة القاهر بالله ؛ وطبّب سنان المذكور جماعة من الخلفاء ، وكان مُفتَّنَّا في علم الطبِّ وغيرِه . وفيها توفّي محمد بن عَبْدُوس مصنف و كاب الوزراه "سغداد، كان فاضلا رئيسا، وله مشاركة في فنون . وفيها تويَّى محد بن إسماعيل أبو بكر الفَرْغَاني الصوفي أستاذ أبي بكر الدقَّاق، كان من المجتهدين في العبادة . قال الرُّقِّ : ما رأيت أحسن منه ممن يُظُّهر الفني في الفقر، كان يلبَس قيصين ورداء وسراويلَ و نعلا نظيفا وعمامة، وفي يده مفتاح وليس له بيت، ينطرح في المساجد، ويَطْوى الحمسَ والستّ . وقال عبد الواحد بن بكر: مممت الرِّق يقول سممت الفرغاني محد بن إسماعيل يقول: وودخلت الدَّر الذي بطور سِيناء، فأتانى مَطْرانهم باقوام كأنهم نُشِروا من القبور، فقال : هؤلاء يأكل

 <sup>(</sup>١) فى الأصل: «و يعزل» . وما أثبتاء عن تاريخ الإسلام الذهبي . (٢) هو أحمد بن عبد الله الكاتب الأصبانى ؟ كذا فى الناسب و إلاشراف السعودى (ص٣٩٧) . (٣) كذا فى الأصل وتاريخ الاسلام الذهبي ولرين الأثير . وفى عقد [الجمان والمنتظم والبداية والنهاية : « ثابت بن سنان » .

أحدهم فى الأسبوع مرة، يفخرون بذلك؛ فقلت لهم : كم صبَر مسيحكُم هـذا ؟ قالوا : ثلاثين يوما ، وكنتُ قاعدا فى وسط الدّير، فلم أزل جالسا أربعين يوما لم آكل ولم أشرب؛ فحرج إلى مطرانهم فقال : ياهـذا قم، فقد أفسدتَ قلوب كلّ من فى الدير؛ فقلت : حتى أُتُم ستين يوما ؛ فألحوا فخرجت .

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها توفّي حسن بن سعد الكُتَامَى القُرْطُبِيّ الحافظ، ومحمد بن أحمد بن يعقوب بن شَيْبة السَّدُوسيّ، ومحمد ابن تَخْلَد بن حَفْص العطّار، و يعقوب بن عبد الرحمن الحَصّاص .

أمر النيل في هذه السنة - الماء القديم ذراعان وستُ أصابع ، مبلغ الزيادة تسع عشرة ذراعا سواء .

+++

السنة العاشرة من ولاية الإخشيد على مصر، وهي سنة آئتين وثلاثين وثاثائة — فيها قدم أبو جعفر بن شيرزاد من واسط من قبل تو زون الى بغداد، فحكم على بغداد؛ خوج الحليفة المتنى الى تكريت بأولاده ومعه الوزير؛ فقدم عليه سيف الدولة وأشار عليه بأن يصعد الى الموصل ليتفقوا على رأى؛ فقال المتنى: ما على هذا عاهد تمونى، ثم حضر ناصر الدولة بن حمدان والتنى مع تُوزون واقتتلوا أيّاما وأردفه أخوه، ثم أنهزم بنو حمدان وفروا ومعهم المتنى الى نصيين، ثم أرسل المتنى لتُوزون في الصلح فأجاب توزون الى الصلح، و رجع الحليفة الى بغداد بعد أمور صدرت له، وفيها فتل أبو عبد الله البريدي أخاه أبا يوسف، ثم مات بعده بيسير، وفيها وتى ناصر الدولة بن حمدان آبن عمد الحسين بن سعيد بن حمدان قنشيرين والعواصم فسار الى الدولة بن حمدان آبن عمد المسين بن سعيد بن حمدان قنشيرين والعواصم فسار الى حكب، وفيها كتب المتنى إلى الإخشيذ صاحب وصر أن يحضر اليه؛ فحرج من مصر

ما وقسع من الحوادث في سق ٣٣٢

وسار إلى الرَّقة . وقد تقــدّم ذكر ذلك في أوّل هذه الترجمة . وفيها قُتِل حَمْــدُىٰ اللص،وكان لِصًّا فاتكا، أمَّنه ابن شيْرزاد وخلَّع عليه، وشرَط معه أن يصلَّه كلُّ شهر بخسةَ عشرَ الفَّدينار، وكان يكرِس بيوت الناس بالمَشْعَل والشَّمَع و يأخذ الأموال، وكان أسكورُج الدُّيلميِّ قبد و لِي شُرْطة بغداد فقبض عليه ووسُّطُّهُ . قلت : لعل حدى هذا هو الذي يقال له عند العامة في سألف الأعصار: "وأحد الدنف". وفيها دخل أحمد بن بُوَيْه واسطا ، وهرب أصحاب البريدي الى البصرة . وفيها في شوّال عرض لتُوزون صَرْع وهو على سرير الملك ، فوثب آين شـــرزاد وأرخى عليه السُّتْر ، وقال : قد حَدَثْث للأمير حُمَّى ، وفيها لم يحجَّ أحد لموت القرمطيُّ . وفيها توقّى أحمد بن مجمد بن سعيد بن عبد الرحمن مولى بني هاشم أبو العباس الكوفي -الحافظ المعروف بابن عُقْدة وهو لقب أبيه، سمـع الكثير حتى من أقرانه ، وكان حافظا مُفْتَنَّا ، جمع الأبواب والتراجم، وروى عنه الدارَقُطْنيَّ وغيرُه . وفيهــا هلك الحبيث الطريد من رحمة الله أبو طاهر سليان بن أبي سعيد الحَنَّابي الهَجَرَى القرمطي -في شهر رمضان بالحُدَريَّ، بعد أن رأى في نفسه العبر وتقطَّعت أوصالُهُ ؛ وهو الدي قتــل الحَجَيج وآستباحهم غير مرّة، وآفتلع الحجر الأسود . وتولَّى مكانه أبو القاسم سعيد [بن الحسن أخوه] . وقد تقدّم ذكر أبي طاهر فيما مضى؛ غير أن صاحب المرآة أرّخ وفاته في هذه السنة . وقد ذكرناها ثانيا لهذا المُنكِّر، عليه اللعنة والحزى .

<sup>(</sup>۱) في ابن الأثير وتجارب الأم: «ابن حمدى» • (۲) كذا في ابن الأثير • وفي الاصل: «وكان لما فا تكا ، كان ابن شيرزاد ضمنه اللصوصية بنداد في الشهر بخسة وعشرين ألف دينار» • (٣) كذا في الأصل و تاريخ الإسلام للذهبي • وفي تجارب الأمم: «أشكورج» بالشين المعجمة • وفي عقد الجان: «ينكورج» • وفي ابن الأثير: «أبو العباس الديلمي صاحب الشرطة» • (٤) وسطه: قطعه نصفين • (٥) في الأصل: «هو الذي يقول عند العامة» • (٦) زيادة عن تجارب الأمم •

وفيها دخل الدُّمُسُتُق إلى رأس العين في ثمانين ألفا من الروم، فقتل وسبَى خلقا كثيرا؛ وقيل : كان ذلك في المساضية .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها توفي أبو العباس أحمد ابن محمد بن سعيد بن عُقدة الحافظ، وأبو بكر محمد بن الحسين النَّيْسابوريّ القَطّان، وعبد الله بن أحمد بن إسحاق المصريّ الحوهري، رضي الله عنهم .

§ أمر النيل في هذه السنة - الماء القديم أربع أذرع وإصبع واحدة . مبلغ الزيادة ستَّ عشرة ذراعا وتسع أصابع .

.

ما وفسع من الحوادث في سنة ٣٣٣

السنة الحادية عشرة من ولاية الإخشيذ على مصر، وهي سنة ثلاث وثلاثين وثلثائة — فيها خُلِع المتتى إبراهيم من الخلافة وشُمِل، فمَل به ذلك تُوزون . قال المسعودي : لما آلتي توزون بالمتي ترجّل وقبل الأرض ، فأمره المتى بالركوب فلم يفعل، ومشى بين يديه الى المُغنّم الذي ضُرِب له ، فلمّا نزل قبض عليه تُوزون وأكحله ، فصاح المتتى وصاح النساء ، فأمر توزون بضرب الدبادب حول المُغنّم ، ثم دخل تُوزون بالمتتى وماح النساء ، فأمر توزون بضرب الدبادب حول المُغنّم ، ثم دخل تُوزون عبدالله بن المكتفى و بايعه بالحلافة ولقبه بالمستكفى بالله . ولما باغ القاهر بالله المخلوع عن الحلافة والمسمول أيضا قبل تاريخه أن المتتى خُلِع وشُمِل، قال: صرنا آثنين ونحتاج الحلافة والمسمول أيضا على ما يأتى الله تالث ، يعرض بالمستكفى الذي بويع بالخلافة ، وكان كما قال على ما يأتى

 <sup>(</sup>۱) رأس المين: مدينة كيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين ودنيسر، بها عيون كثيرة
 عجيبة صافية تجتمع كلها في موضع فتصير نهر الخابور . (راجع معجم ياقوت) .
 (۲) الدبادب: جمع
 ديداب وهو الخليل، أمر بذلك ثلا تسمع أصوات النساء .

ذكره إن شاء الله تعالى، وكنية المستكفى أبوالقاسم، وأمّه أمّ ولا، وبويع بالخلافة وعمره إحدى وأربعون سنة، وعاش المتنى بعد خلعه وسمله خمسا وعشرين سنة أعمى ، وكان خلعه في عشرين صفر؛ فلم يُحلِ الحول على توزون حتى مات ، وفيها كانت وقعات عديدة بين توزون وبين أحمد بن بُويه وكآنها على توزون والصّرع يعتريه ، حتى كلّ الرجال من الطائفتين ؛ ورجع آبن بُويه الى الأهواز ، ورجع توزون الى بغداد مشغولا بنفسه من العلّة بالصرع الى أن مات ، وفيها سار سيف الدولة آبن حُدان الى حلّب فلكها وهرب أميرها يأنس المؤنسي الى مصر ؛ فجهز الإخشيد صاحب الترجمة جيشا لحربه ، كما تقدّم في أول الترجمة ، وفيها غزا سيف الدولة أبن حُدان بلاد الروم ورُد سالمل بعد أن بدّع بالعدق ، وسبب هذه الغزوة أنه بلغ الدُمُسْتُق ما فيه سيف الدولة من الشغل بحرب أضداده ، فسار في جيش عظيم وأوقع بأهل بغراس ومرعش وقتل وسبّى ؛ فأسرع سيف الدولة الى مَضيق وشِعاب وأوقع بأهل بغراس ومرعش وقتل وسبّى ؛ فأسرع سيف الدولة الى مَضيق وشِعاب وأوقع

<sup>(</sup>١) تسمى «غصن» كما في التنبيه والإشراف للسعودي وتقويم التواريخ ·

<sup>(</sup>٢) بغراس : مدينة بينها و بين أنطاكية أربعة فراسخ على يمين القاصد الى أنطاكية من حلب ، كانت لمسلمة بن عبد الملك ووقفها في سبيل البر ، وكانت بيسد الإفرنج ففتحها صلاح الدين يوسف بن أيوب في سنة ٤ ٨ ه ه . وقد ذكرها المحترى في شعر مدح به أحمد بن طولون :

سبوف لها فی کل دار غدا ردی \* وخیـــل لها فی کل دار غدا نهب علت فوق بغراس فضافت بما جنت \* صدور رجال حین ضاق بها درب

<sup>(</sup> راجع ياقوت ) .

<sup>(</sup>٣) مرعش : مدينة فى التغور بين الشام و بلاد الروم ، كان فى وسسطها حصن عليسه سور يعرف بالمروانى، بناه مروان الحار، ثم أحدث الرشيد بعده سائر المدينة ، و بها ربض يعرف بالهارونيسة ، قد ذكرها شاعر الحاسة فقال :

فلو شهدت أم القديد طعاننا \* بمرعش خيل الأرمنيّ أرنت عشسية أرمى جمهسم بلبانه \* ونفسى وقد وطنتها فاطمأنت (راجع ياقوت) .

ما وقـــــع

فی سنة ۳۳۶

بجيش الدمستق و بيّتهم وآسيتنقذ الأساري والغنيمة من أبدي الروم، وآنهزم الروم أقبح هزيمة . ثم بلغ سيف الدولة أنّ مدينــة الروم قد تهذم بعض سورها، وكان ذلك في الشناء، فآغتنم سيف الدولة الفرصة فأناخ عليهم وقتل وسبَى؛ لكن أُصِيب يعض جاشه .

الذين ذكر الذهبيِّ وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها توفَّى أبو الطيب أحمد آبن إبراهيم الشَّيْبانية ، وأبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حَكِيمُ المدنية ، والمتق بالله إبراهيم بن المقتدر خُلم وسُمل في صفر، ثم بق خاملا منسيًّا الى سمنة سبع وخمسين وثلثائة، وأبو على محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلئي .

§ أمر النيل في هذه السنة \_ الماء القديم ذراعان واثنتا عشرة إصبعا . مبلغ الزيادة خمس عشرة ذراعا واثنتا عشرة إصبعا .

السنة الثانية عشرة ،ن ولاية الإخشيذعلي مصر،وهي سنة أربع وتلاتين وثلثمائة ــ فيهاكانت وفاة الإخشيذكما تقدّم ذكره . وفيها لقب الخليفة المستكفى نفسه بإمام الحقّ وضرب ذلك على السُّكة . وفيها فى المحرّم توفّى توزون التركى الأ. ير بهيت، وكان معــه كاتبه أبو جعفر بن شير زاد؛ فطمَّع في المملكة وحلَّف العساكر لنفسه، وسارحتي نزل بباب حَرْب (أحدِ أبواب بغداد)؛ فخرج اليه الديلم والجند؛ و بعث اليه المستكفيي بالإقاءات و بخلع بِيض. ولم يكن مع آبن شيرزاد مال، فضاق

<sup>(</sup>٢) هيت-: بلدة على الفرات من نواحى بنداد فوق الأنبار • ابراهیم بن حطیم» ، وهو تحریف (٣) في الأصل : «وطمع» .

مابيده، فشَرع في مصادرات التجّار والكتّاب وسلّط الجندَ على العامّة، وتفرّغ لأذى الخلُّق ؛ فهرَب أعينُ بغداد وأنقطع الحَلُّب، فخريت وتخلخل أمرها . وفها قدم معزُّ الدولة أحمد بن بُوَيِّه الى بغداد بعد أمور صدرت ، وخلَّع عليه المستكفى ولقبه ومعزَّ الدولة "، ولقّب أخاه عليّا ومعماد الدولة "، وأخاه الحسن و ركن الدولة "، وضُربت ألقابهم على السُّكَّة . ثم ظهر آبن شيرزاد وآجتمع بمعزَّ الدولة . ومعزَّ الدولة المذكور هو أول مَنْ ملَك من الديلم من بني بُو يه ، وهو أول من وضع السُّعاة ببغداد ليجعلهم رُسُلا بينه و بين أخيه ركن الدولة الى الرى". وكان له ساعيان : فضل ومرءوش، وكان كلُّ واحد [منهما] يمشى في اليوم ستة وثلاثين فرسخا ، فضَرى بذلك شباب بغداد وآنهمكوا فيه، حتى نَجُب منهم عدّة سُعاة . وفيها خُلِـع المستكفى من الخلافة وسُمل، خلَعه معزّ الدولة أحمد بن بُوَيْه الديلميّ . وسببه أنه لمَّاكان أوّل جُمَادى الآخرة دخل معزَّ الدولة على الخليفة المستكفى فوقف والناس وقوف على مراتبهم ، فتقدّم آثنان من الديلم فطلبا من الخليفة الرزق، فمدّ يده إليهما ظنًّا منه أنَّهما يريدان تقبيلها ؛ فحذباه من السرير وطرحاه الى الأرض وجرّاه بعامته . ثم هجمُ الديلم على دار الخلافة ، وعلى الحُرَم ونهبوا وقبضوا على القَهْرَمَانَةُ وخواصٌ الخليفة . ومضَى معزَّ الدولة الى منزلة . وساقوا المستكفى ماشيا إليه ، ولم يبقُّ بدار الخلافة شيء إلَّا نُهب .

<sup>(</sup>۱) التكلة عن المنتظم · (۲) كذا في تاريخ الإسلام للذهبي · وضرى فلان بالشي · ضراوة : لهج به · وفي الأصل : «فعوى لذلك» · و في المنتظم : « فحرص أحداث بغداد وضعافهم على ذلك حتى انهمكوا فيه ... الخ» · (۳) القهرمانة ، اسمها «علم» جارية المستكني · وسبب القبض عليها أنها صنعت دعوة عظيمة حضرها جماعة من قواد الديلم والأتراك ، فاتهمها معز الدولة أنها فعلت ذلك لتأخذ عليهم البيعة للستكفي ويزيلوا معز الدولة ، فساء ظنه لذلك وخاف أن تفعل به كما فعلت مع توزون ، فكان ذلك سبب خلع المستكفي وسمل عينيه والقبض عليه · (راجع ابن الأثير وتاريخ الاسلام للذهبي وعتد الجمان في حوادث السينة ) · وقدذكر صاحب عقد الجمان جملة أسباب في خلع المستكفي غير هذا السبب نقلا عن كثير من مصادر التاريخ · ·

وخُلع المستكفيوسُمات عيناه . وكانتخلافته سنة وأربعة أشهر و يومين . وتوقّى بعد ذلك في سنة ثمان وثلاثين وثلثاثة ، وعمرُه ستّ وأربعون سنة ، على ما يأتي ذكره في محلّه . وهذا ثالث خليفة خُلِم وسُمِل كما بشّر به القاهر لمَّا خُلِم المتَّق وسُمل؛ فإنَّه قال : بَّقينا آثنن ولا بدُّ لنا من ثالث . وقد تقدّم ذكر ذلك عند خلُّع المتَّقي . ثم أحضَر معزَّ الدولة أبا القاسم الفضل بن المقتدر جعفرِ و بايعه بالخلافة ولقَّبه بالمطيع لله، وسنَّه يومئذ أربع وثلاثون سنة . ثم قدّموا آبن عمّه المستكفى المذكور فسلّم عليه بالحلافة وأشهَد على نفسه بالخَلْم ؛وذلك قبل أن يُسْمل . ثم صادر المطيعُ خواصٌ المستكفى وأخذ منهم أموالا كثيرة . وقرر له معزّ الدولة في كلّ يوم مائة دينار . وفيهـــا عظُم الغلاء ببغداد في شعبان وأكلوا الجيفَ والرُّوث وما توا على الطُّرُق، وأكلت الأكْلُب لحومهم ، و بيع العَقار بالرُّغْفَان، ووُجدت الصفار مشويَّة مع المساكين، وهرَّب الناس إلى البصرة وواسط فمات خلق فىالطُّرُقات . وذكر ابن الجوزيُّ أنَّه ٱشتُرى لموزّ الدولة كُرّ دقيق بعشرين ألفَ درهم • قلت : والكُرّ : سبعة عشر قنطارا بالدِّمشق ، لأن الكُّر: أربعة وثلاثون كارة، والكارة: خمسون زِطلا بالدمشق . وفيها وُقَّع بين مَعْزُ الدُولَةُ أَحَمْدُ بِن بُوَيِّهُ وبين ناصر الدُولَةُ الحَسن بن عبد الله بن حَمْدان التَّغْلَيّ ؟ وجاء فنزل سامرًا ؛ فخرج اليــه معزَّ الدولة ومعه الخليفة المطيع لله في شــعبان ، وآيتدات الحروب بينهم بُعُكَمراً . وكان معزّ الدولة قد تغرّ على ان شرزاد واستخانه في الأموال . فلما وقَع القتال جاء ناصر الدولة فنزل بضداد من الجانب الشرق. وملكها ، وجاء معزَّ الدولة ومعــه المطيع كالأسير فنزل في الجانب الغــر بي ، ثم

<sup>(</sup>۱) الكرالعراق": سترن تفيزا، وقيل أربعون إردبا . (۲) عكبرا (بفتح الباء يمدّ و يقصر): بليدة على دجلة فوق بغداد بعشرة فراسخ. (۳) فى الأصل: «على على بن شيززاد» بزيادة ظلة «على »، وان شيرزاد هو أبو جعفر محمد بن يحيى بن شيرزاد .

قوى أمر معزَّ الدولة حتَّى ملَك بغداد، ونهَبت عساكره الديلمُ أهلَ بغداد، وهرب ناصر الدولة من بغداد . وفيها توقى القائم بأمر الله نِزَار، وقيل: محمد وهو الأشهر، وكنيته أبو القياسم بن المهدى عُبيد الله الذي توتَّب على الأمر وادَّعى أنَّه علويَّ فاطمى . يأتى ذكر أحوالهم في تراجم مَنْ ملَك مصر من ذرّ يتهــم كالمُعزّ وغيره . ولى القائم هــذا بعد موت أبيه المهدى" بعهد منه إليه ، وسار إلى مصر مرّ تين، ووقَع لَه مع أصحاب مصر حروب وخُطُوب ؛ تقــــدّم ذكر بعضها في تراجم ملوك مصريوم ذاك . وكانت وفاة القائم هــذا بالمهديّة من بلاد المغرب في شؤال . قال الحافظ أبو عبد الله الذهبيّ : وكان القائم شرًّا من أبيه المهديّ زنديقا ملعونا . ذكر القاضي عبد الجبَّار أنَّه أظهَر سبُّ الأنبياء عليهم السلام؛ وكان مناديه ينادى العنوا الغار وما حَوى . وقتل خلَّقا من العلماء . وكان يُراسل أبا طاهر القرمطيُّ الى البَحْرَيْنِ وَهَجَرٍ، وأمَّرِه بإحراق المساجد والمصاحف . فلمــاكثُرُ فجوره خرج عليه رجل يقال له تَغْسَلَد بن كيداد . وساق الذهبيُّ أمورا نذكر بعضها في تراجم أولاده الآتى ذكرهم في أخبار ملوك مصر ؛ فينئذ نُطْلِق هناك عِنان القلم في نسبهم وكيفيّة دخولهم الى مصر وأحوالهم مبسوطا مُسْتَوْعبا . وفيها توقّ أحمد بن محمد بن الحسن أبو بكر المعروف بالصُّنُّو بَرَى الضيُّ الحليِّ الشَّاعِي المشهور . كان إماما بارعا

<sup>(1)</sup> فى الأصل: ﴿ من البحرين وهجر » . وما أثبتناه عن تاريخ الاسلام للذهبي . (٢) ورد فى تاريخ ابن خلدون غير مرة : ﴿ كيرادِ » بالرا ، بين اليا ، والألف . وفى عقد الجنان : ﴿ كندارِ » ، وهو أبو يزيد نخلد بن كيداد (على ما ورد من الاختلاف فيه) الخارجي من الخوارج الصفرية ، خرج على أبي القاسم القائم بأمر الله لكثرة فجوره ، وحصلت بينها وقائع ، شهورة مات القائم في أثنائها . وكان أبو يزيد اذ ذاك محاصرا مدينة سوسة (راجع تاريخ ابن خلدون ج ٤ ص ١٤٠ — ١٤٣ وتاريخ الاسلام للذهبي وعقد الجان في حوادث سنة ٣٣٣) .

فى الأدب فصيحًا مُفَوِّها . روّى عنه من شعره أبو الحسن الأديب وأبو الحسن ابن جَميع وغيرُهما . ومن شعره :

لا النومُ أدرِى به ولا الأرَقُ \* يَدْرِى بهذين مَنْ به رَمَقُ إِنَّدَمُوعَى مِنْ طُولُ مَا ٱسْتَبْقَتُ \* كَلَّتُ فِمَا تَسْتَطْيع تَسْتَبْقُ (۱) ولى مليكُ لم تبدُ صورتُه \* مذكان إلّا صَلّت له الحَـدَق نويتُ تقبيل نارِ وجنت \* وخفت ادنُو منها فاحترِق نويتُ تقبيل نارِ وجنت \* وخفت ادنُو منها فاحترِق

وفيها توفى على بن عيسى بن داود بن الجدراح أبو الحسن البغدادي الكاتب الوزير؛ وزَر المقتدر والقاهر، وحدّث عن أحدبن شعيب النّسائي والحسن بن مجمد الزعفراني وحُميد بن الرّبيع، وروى عنه آبنه عيسى والطبراني وأبو طاهر الهُذَلِي، وكان صدوقا ديّنا خيرا صالحا عالما من خيار الوزراء ومن صلحاء الكبراء ؛ وكان كبير البر والمعروف والصلاة والصيام ومجالسة العلماء . حكى أبو سهل بن زياد القطان أنّه كان معه لما أنفي إلى مكّة ، قال : فطاف يوما [وسنعي] وجاء فرمى بنفسه، وقال : أشتهى على الله شَرْبة ماء مَثلوج؛ فنشأت بعد ساعة سحابة فبرقت ورعدت وجاءت بمطريسير و برد كثير، وجمع الغلمان منه حرارا، وكان الوزير صائما؛ ورعدت وجاءت بمطريسير و برد كثير، وجمع الغلمان منه حرارا، وكان الوزير صائما؛ فلما كان الإفطار جئته بأقداح مملوءة من أصناف الأشربة؛ فأقبل يستي المجاورين، هم شيرب وحمد الله، وقال : ليتني تمثيت المغفرة ، وقال أحمد بن كامل القاضى: سميعت على بن عيسى الوزير يقول : كسبتُ سبعائة ألمد دينار أحرجت منها

وفي الأصل: «و بردت فحا. برد كثير» .

<sup>(</sup>۱) كذا ورد هذا البيت والذي يليه في تاريخ ابن عساكر . ووردا في الأصل هكذا :· و بي مليك لم يبـــد صورته ﴿ مَذَكَانَ الْاخَلَتَ لَا الْحَدَقَ

توقيت تقبيل نار وجنته ﴿ فَفَتَ إِذْ نُوامِهَا فَأَحَرَقَ ولا يَخْفَى مَا فِيهِمَا مَنْ تَحْرِيفَ · (٢) الزيادَةُ عَنْ المُنتظَمِ · (٣) كذا في المنتظمِ ·

فى وجوه البِرِّ ستمائة وثمانين ألفَ دينار ، وقال الصَّولى : لا أعلم أنه وزَر لبنى العباس وزير يشبهه فى عِفّته وزهده وحفظه للقرآن وعلمه بمعانيه ، وكان يصوم نهارَه ويقوم ليله ؛ ولا أعلم أننى خاطبت أحدا أعْرَفَ [منه] بالشعر ، ولما نُكِب وعُزِل عن الوزارة قال أبياتا منها :

ومَنْ يَكُ عَنِي سَائلًا لشهاتة \* لِمَا اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) النكلة عن عقد الجمان . (۲) كذا في المنتظم وعقد الجمان . وفي الأصل : 

« الحطوب بزبرة » ، وهو تحريف . (۳) في الأصل : «على أحوال» . والنصويب عن عقد الجمان والمنتظم . (٤) باب الصغير : أحد أبواب دمشق السنة ، في قبليه مقبرة بها كثير من الصحابة والنابعين وثلاث من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . (راجع معجم يافوت ج ٢ ص ٩٥٥ و ومختصر كتاب البلدان لان الفقيه ص ١٠٦ ) .

وقد نيَّف على الثمانين . قيل : إنَّه سأله سائل : هل يَتَّحقَّق العارف بما يبدو له ؟ فقال: كيف يتحقّق عما لا شبت! وكيف يطمئن إلى ما يظهر! وكيف يأنس عما لا يخفى! فهو الظاهر الباطن؛ ثم أنشأ:

فَنُّ كَانَ فِي طُولِ الْهُوَىٰ ذَاقِ سَلْوَةً \* فَإِنِّي مَرَ . لَيْلَ مِهَا غَيْرُ وَاثْقَ وأكثر شيء يُلتُمه من وصالها \* أمانيٌّ لم تصـدُق كلمحة بارق : els

> تَغَنَّى العود فآشتقنا \* الى الأحباب إذ عَنَّى وكمَّا حَيْمًا كَانُوا \* وكانُوا حَيْمًا كُمَّا

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هــذه السنة ، قال : وفيها توفُّي أبو الفضل أحمد ابن عبــد الله بن نصر بن هلال السُّلَمَى ، وأبو بكر الصَّنَوْ بَرَى الحلَمَى أحمــد بن محمد، والحسين بن يحيى بن عبَّاس القَطَّان ، والمستكفى بالله عبد الله بن المكتفى خُلِـع فى بُحمادى الآخرة وسُمِل وسُجِن ثم مات بعد أربعة أعوام، وعلى بن إسحــاق المــادَرُأُنَى ، وأبو الحسن على بن عيسى بن داود بن الحرّاح الوزير، وأبو القاسم عمر بن الحسين الحرق الحنبل صاحب «المختصر» ، وأبو على محد بن سعيد القُشَيري الحَرَانَى الحافظِ، والإخشـيذ محمد برب طُغْج التركى في ذي الحجة بدمشق عن ستُّ وســـتين سنة، والقائم بأمر الله نزار، ويقال : محمد بن المهدى عبيـــد الله، مات بالمهديّة في شوّال، وأبو بكر الشُّبليّ شيخ الصوفيّة .

§ أمر النيل في هـذه السنة – المـاء القـديم ثلاث أذرع وعشر أصابع . مبلغ الزيادة خمس عشرة ذراعا وستّ أصابع .

<sup>(</sup>١) كذا في شذرات الذهب وأنساب السمعاني ، نسبة الى مادرانا : يلدة من أعمال البصرة . ۲. وفي الأصل: « المارداني » ، وهو تحريف ·

## ذكر ولاية أنُوُجُور بن الإخشيذ على مصر

هو أنوجور بن الإخشــيذ محمد بن جُفّ الأمير أبو القاسم الفَرْغَانِيّ النركيّ . وأنوجور اسم أعجميّ غيرُ كنيـة ، معناه باللغـة العربية مجود . ولي مصرَ بعــد وفاة أبيه الإخشيذ في يوم الجمعة لثمان بقين من ذي الحِجّة سنة أربع وثلاثين وثلثمائة؛ ولَّاه الخليفة المطيع لله على مصر والشام وعلى كلِّ ما كان لأبيه من الولاية؛ فإنَّه كان أبوه استخلفه وجعله ولي عهده؛ فأقره الخليفة على ما عهده له أبوه . ولما ثبت أمر أَنُوجُور المذكور صار الخادم كافورُ الإخشــيذي مدِّبرَ مملكته ، فكان كافور يُطْلَق في كُلُّ سنة لابن أستاذه اتَّوُجُور هذا أربعائة ألف دينار، ويتصرَّف كافور فيا يبقى . ثم قبض كافور على أبي بكر محمد بن على بن مُقاتل صاحب خراج مصر في يوم ثالث المحرّم ســنة خمس وثلاثين وثلثماثة ، وولَّى مكانّه على الخراج محمد بن على الماذُرائين . ولما تم أمر أَنُوجُور بدِمشق خرج منها وصحبتُه الأسـتاذ كافور الإخشيذي الى مصر؛ فدخلها بعساكره في أول صفر؛ فأقام بها مدّة، ثم خرج منها بعساكره الى الشام أيضا لقتال سيف الدولة على بن عبد الله بن مَدان ؟ فإن سيف الدولة كان بعد حروج أُنُوجُور من دمشق ملكها . ولما خرج أنوجور من مصر الى الشام في هذه المرّة خرج معه عمّه الحسن بن طُفْج أخو الإخشيذ، ومدَّبّرُ دولته الخادم كافور الإخشيذي ؛ فخرج سيف الدولة من دمشق وتوجَّه نحو الديار المصريّة حتى وصِل الى الرَّملة؛ فالتي مع المصريّين؛ فكان بينهم وقعة هائلة أنكسر

<sup>(</sup>۱) أنوجور ، ضبطه صاحب عقد الجمان بالعبارة فقال : « بفتح الهمزة وضم النوب والجميم بسدها وقبلها واوساكنة وفي آخره راء ساكنة » · (۲) في حسن المحاضرة للسيوطي (ج ٢ ص ٤٤) : « ... قال الذهبي في « العبر » : ومعناه محمود مقامه » · (٣) راجع ( الحاشية رقم ٢ ص ٧٧ ) ·

فيها سيف الدولة وأنهزم الى السام ، فسار المصريّون وراءه فأنهزم الى حلّب، فساروا خلفه فانهزم الى الرُّقَّة . وقال المُسبِّحيِّ : كان بين سيفالدولة و بين أبي المظفُّر الحسن بن طُفْج وهو أخو الإخشيذ ـ قلت : ذكر المسمودي الحسن هذا لصغر سنّ أنوجور ـــ وقعةً باللِّجُونِ ؛ فأنكسر سيف الدولة ووصل الى دمشق بعــد شدّة وتشتُّت؛ وكانت أمّه بدمشق فنزل بالمرّج خائفًا ، وأخرج حواصـله، وسار نحو حمْص على طريق قارَّة ، وسار أخو الإخشيذ وكافور الإخشيذي الى دِمشق، وأستقر أمرهم على الصلح، على أن يعود سيف الدولة الى ماكان بيـــده من حلب وغيرها . وأقرَّ أَنُوجُور يأنس المؤنسيُّ على عادته في إمْرة دمشق؛ فإنَّه كان أولا آنهزم وكافور الإخشيذي الى الديار المصرية سالمين. ولماكان أنوجور بالشام خرج بمصر غَلْبُون متولَّى الريف في جموع ونهب مصر وتغلُّب عليها؛ فقدِم أنوجور فهرب غلبون من مصر ، فتبعه أبو المظفر الحسن بن طُغْج أخو الإخشيذ حتى ظفِر به وقتــله . ثم آستوزر أنوجور أبا القاسم جعفر بن الفضل بن الفُرَات. ودام أنوجو ر على إمْرة مصر سنين الى أن وقع بينه و بين كافور وحشة في سنة ثلاث وأربعين وثلثمائة . وسببها أنَّ قوما كُلِّمُوا أَنُوجُور وقالوا له : قــد أحتوى كافور على الأموال وآنفرد بتدبير الجيوش ، وأخذ أملاك أبيك وأنت معه مقهور ، وحمَّلُوه على التذكّر ؛ فلزم

<sup>(</sup>۱) اللجون : بلد بالأردن بينه و بين طبرية عشرون ميسلا والى الرملة أربعون ميسلا ، وفي اللجون عضرة مدوّرة في وسط المدينة وعليها فبة زعموا أنها مسجد ابراهيم عليه السلام ، وتحت الصخرة عين غزيرة الما. . (راجع يافوت) . (۲) المرج : المراد به مرج الصفر بدمشق . (۳) قارة : المرقد تحيرة على قارعة الطريق ، وهي المزل الأول من حمص للقاصد الى دمشق .

أنُوجُور الصيد والتباعد فيه الى المحلّة وغيرها وآنهمك في اللهو، ثم أجمّع على المسير الى الرملة ، فأعلمت أمّه كافورا بما عزم عليه ولدها خوفا عايه من كافور ، فلما علم كافور بذلك راسله ، ثم بعثت أمّه اليسه تحقوفه الفتنة ؛ فأصطلحا ودام الأمر على حاله ، ولم يزل أنوجُور على إمرة مصر الى أن مات بها في يوم السبت سابع أو ثامن ذى القعدة سنة تسع وأربعين وثلثائة ، وجُول الى القدس فدُفن عند أبيه الإخشيذ ، وكانت مدّة ولايته على مصر أربع عشرة سنة وعشرة أيام ، ولما مات أنوجُور أقام كافور الإخشيذي أخاه عليا أبا الحسين بن الإخشيذ مكانه ، وأقره الخليفة المطيع على إمرة مصر على الحند والخراج ، وأضاف اليه الشام ، كاكان وأقيه الإخشيذ ولا نخيه أنوجُور ، وقويت شوكة كافور في ولاية على هدذا أكثر المائت في ولاية أخيه لوجوه عديدة ،

+++

السنة الأولى من ولاية أنوجور بن الإخشيذ على مصر، وهي سنة خمس وثلاثين وثلثائة — فيها جدّد معزّ الدولة أحد بن بُويه الأمان بينه وبين الخليفة المطيع لله بعد أن آنهزم ناصر الدولة بن حَمْدان في السنة الماضية من معزّ الدولة المذكور ؟ ثم وقع الصلح بينهما على أن يكون لناصر الدولة من تكريت الى الشام وفيها آستوكى ركن الدولة الحسن بن بُويه على الرئ وفيها أقيمت الدعوة بطَر سُوس لسيف الدولة على بن عبدالله بن حَمْدان، فنقذ لهم الحام والذهب ونقد لهم ثمانين

، ما وقـــع من الحوادث في سنة ٣٣٥

<sup>(</sup>۱) لم يبين المؤلف أية محلة يريد . فقد ذكر المرحوم على مبارك باشا في خططه اسم المحلة لنحو مائة قرية ببلاد مصر، مثل : المحلة الكبرى وهي أكبرها وأشهرها، ومحلة أبى على الغربية بمركز دسوق، ومحلة أبى الهيتم ... الخ . (رجع الخطط التوفيقية ج ١٥ ص ١٨ — ٣٥) . (٢) في الأصل : «اجتمع» .

الف دينار للفداء وفيها توقى أحمد بن أبى أحمد [بن القاص] أبو العباس الطبرى القاضى الفقيه صاحب أبى العباس بن سُرَيْع ؛ كان إماما فقيها ، صنّف في مذهبه كتاب «المفتاح» و «أدب القاضى» و «المواقيت» و «التلخيص» ، و تفقّه عليه أهل طَبرِ سُتان ، وكانت وفاته بطَرَسُوس ، وفيها لم يحبّج أحد من العراق خوفا من القرامطة ، وفيها توفّى محمد بن أحمد بن الربيع بن سليان أبو رَجاء الفقيه الشافى الشاعر ؛ كان فاضلا شاعرا ، وله قصيدة ذكر فيها أخبار العالم وقصص الأنبياء ، وسُئِل قبل موته : كم بلغت قصيدتك الى الآن ؟ فقال : ثلاثين ألفا ومائة بيت ، وفيها توفّى هارون ابن محمد بن هارون بن على بن موسى أبو جعفر الصبّي ؛ كان أسنلافه ملوك أبن محمد بن هارون بن على بن موسى أبو جعفر الصبّي ؛ كان أسنلافه ملوك عُمان ، وكان مُعظها عند السلطان ، وأ تتشرت مكارمه وعطاياه ، وقصده الشعراء من كلّ مكان ، وأنفق أموالا عظيمة في [يز] العلماء والأشراف و [ آفتناء] الكتب من كلّ مكان ، وأنفق أموالا عظيمة في [يز] العلماء والأشراف و [ آفتناء] الكتب النفيسة ، وكان عارفا بالنحو واللغة والشعر ومعانى القرآن والكلام ، وكانت داره بخمًا لأهل العلم .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها توقى أبو العباس القاضي صاحب ابن سُرَيْج، وأبو عمــر حمزة بن القاسم الهاشمي، وأبو بكر مجــد بن جعفر (١٤) [الصَّيْرِفِي]، وأبو بكر مجمد بن يحيى الصَّولِيّ [الشَّطْرَنْجِيّ]، والهَيْمُ بن كُليّب (١٠) الشَّطْرَنْجِيّ ]، والهَيْمُ بن كُليّب (١٠) الشَّاشُةِيْ .

إمر النيل في هذه السنة – الماء القديم ثلاث أذرع و إحدى عشرة إصبعا.
 مبلغ الزيادة خمس عشرة ذراعا وثمانى أصابع .

\* \*

ما وقـــع مرـــ الحوادث في سنة ٣٣٦ السنة الثانية من ولاية أنُوجُور على مصر، وهي سنة ستّ وثلاثين وثلثائة السنة الثانية من ولاية أنُوجُور على مصر، وهي سنة ستّ وثلاثين وثلثائة عبد الله برج الحليفة المطبع ومعز الدولة أحمد بن بُو يه إلى البصرة لمحاربة أي القوام عبد الله بن البَريدي، وهرب هو إلى القرامطة؛ وملّك معز الدولة البصرة، وأقطع المطبع فيها من ضياعها، وفيها قدم عماد الدولة على بن بُو يه إلى الأهواز؛ فبادر أخوه معز الدولة أحمد إلى خدمته، وجاء فقبل الأرض و وقف، وتأدّب معه معز الدولة بثم بعد أيّام ودّعه؛ وعاد معز الدولة وقد أخذ واسطا والبصرة، وفيها ظفر المنصور العبيدي تجنّلد بن كيداد وقتل قواده ومن قبيشه، وفيها أغارت الوم على أطراف الشام فسبوا وأسروا، فساق وراءهم سيفُ الدولة بن حَسدان، ولحقهم فقتل منهم مقتلة عظيمة وآسرة ما أخذوا من المسلمين ؛ ثم أخذ حصن بَرُدُ وية من الأكراد بعد أن نازلم مدة ، وفيها وردت الأخبار أن نوحا صاحب نحراسان أكل أخويه وعمه إبراهيم ، وفيها توقي أحد بن جعفر بن مجمد أبو الحسين المعروف بابن المُنادي البغدادي ؛ كان إماما توقي أحمد بن جعفر بن مجمد أبو الحسين المعروف بابن المُنادي البغدادي ؛ كان إماما توقي أحمد بن جعفر بن مجمد أبو الحسين المعروف بابن المُنادي البغدادي ؛ كان إماما

<sup>(</sup>١) كذا في ابن الأثير . وفي الأصل : « من البرة » . (٢) كذا في معجم البلدان لياقوت . و بر زوية : حصن قرب السواحل الشامية على سن جبل شاهق ، يضرب بها المثل في جميع بلاد الإفريج بالحصانة ، تحيط بها أودية من جميع جوانها و زرع ، علو قلمتها خميائة وسبعون ذراعا ، كانت بيد الإفريج حتى فتحها الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة ٤٨٥ه . وفي الأصل : «حصن مزرية» . وهو تحريف . (٣) كذا في عقد الجان والبداية والنهاية وشذرات الذهب والمنتظم . وفي الأصل : « الممروف بان المناوى » بالواو . وهو تحريف .

محدثا، سمِع الكثيروصنّف كتباكثيرة ، قال أبو يوسف القَرْوِين : صنّف في علوم القرآن أربعائة وَنَيف وأربعين كابا ليس فيها شيء من الحشو، وجمع فيها حُسن العبارة وعلو الرواية ، وفيها توفي العلامة أبو بكر محمد بن يحيي بن عبد الله بن العباس ابن محمد بن صول تكين الصَّولى ، الإمام المُفتن المعروف بالصولى الشَّطْرَيْجي الكاتب، وكان صول من ملوك نُواسان وجُرجان ؛ كان أحد علماء الفنون كالأدب الكاتب، وكان صول من ملوك نُواسان وجُرجان ؛ كان أحد علماء الفنون كالأدب وحسن المعرفة بأيّام الناس وطبقات الشعراء، واسع الرواية كثير الحفظ ؛ صنّف كتاب "الأوراق" وكتاب "الوزراء" وغيرهما ؛ وآتهي اليه علم الهندسة [و] الشَّطْرَنْج ؛ ونادم جماعة من الخلفاء ؛ وكان له نظم رائق ؛ من ذلك قوله : أحببتُ من أجله من كان يُشبِه \* وكلُّ شيء من المعشوق معشوقُ

وفيها توقى محمد بن على بن إسماعيل أبو بكر الشاشى القَفّال الكبير أحد أثمـة الشافعيّة ، كان إماما فاضلا ، وهو أقل من ضنّف فى الحَدّل ، مات فى صفر ؛ قاله العمدمة يوسف بن قَزَأُوغُلي ، وذكر الذهبي وفاته فى سمنة خمس وستين وثلثمائة ، وهو المشهور .

حتى حكيتُ بجسيى ما بمقلت على الله الله عنيه مسروق

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها توقى أبو الحسين أحمد ابن جعفر المنادي، وحاجب بن أحمد الطُّوسي، وأبو العباس محمد بن أحمد بن حاد الأُثرم، وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الحَركيمي، وأبو على محمد بن أحمد بن أحمد بن معقل المَيداني، وأبو طاهر محمد بن الحسين المحمد الذي "،

أمر النيل في هذه السنة — الماء القديم ثلاث أذرع وثلاث عشرة إصبعا. مبلغ الزيادة أربع عشرة ذراعا وسبعَ عشرة إصبعا.

+++

ما وفسع من الحوادث فيسنة ٣٣٧

السنة الثالثة من ولاية أنُو جُور على مصر، وهي سنة سبع وثلاثين وثلثمائة ـــ فها كان الغرق ببغداد، وزادت دجُلة إحدى وعشر بن ذراعا، وهرب الناس ووقعت الدُّور ومات تحت الَّرْدُم خَلْق كَثير . وفيها دخل بغداد أبو القاسم عبد الله ابن البَريديّ بامان من معزّ الدولة، وأقطعه معزّ الدولة قُرَّى بأعمال بغداد . وفيها آختلف معيّز الدولة أحمد بن بُوّيه وناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن حَمْــدان الَّتَفْلَى ، وسار معزّ الدولة الى المَوْصِل ، فتأخّر ناصر الدولة الى نَصِيبِين خائفا ، ثم صالحه ناصر الدولة في كلُّ سنة على ثمانية آلافِ ألفِ درهم . وفيها خرجت الروم، فتلقَّاهم سيف الدولة على بن عبد الله بن حَمدان التَّفْلَيِّي على مَرْعَش، فهــزموه وملَّكوا مرعش . وفيها لم يحبِّج أحد في هذه السينة من العراق . وفيها ولي إمْرَة دمشيق أبو المظفَّر الحسن بن طُغْج بن جُفّ نيابة لأبن أخيه أنُو جُور بن الإخشيذ ؛ وقد ولِيها مرَّة أخرى في أيَّام القاهر من قِبل أخيه الإخشيذ محمد بن طُفْجٍ ، وفيها توتَّى عبد الله بن مجمد بن حَمْدُويه بن نُعَيْم بن الحَكَمُ أبو محمد المعروف بالبِّيع والد الحاكم [أبي عبد الله ] النَّيْسابوري ، صاحب النصانيف ، أذَّن عبد الله هذا بمسجد ثلاثا وثلاثين سـنة ، وغزا آثنتين وعشرين غَزْوة ، وأنفق على العلمــاء والزهّاد مائة ألف درهم ، وكان كثير العبادة ، و روَى عن مُسْلَم وغيره . وفيها توتَّى قُدَامة

<sup>(</sup>١) زيادة عن عقد الجمان والمنتظم والبداية والنماية :

ابن جعفر أبو الفرج الكاتب صاحب المصنفات: مثل « كتاب البُلدُان» و «الحراج» و «صناعة الكتابة» وغيرها .

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها توفي أبو إسحاق إبراهيم (٢) ابن شَيْبان القِرْمِسِينِيّ الزاهد، وأبو على محمد بن على بن عمر المُذَكّر النَّيْسابوريّ .

أمر النيل في هذه السنة ـ الماء القديم ثلاثة أذرع وخمس عشرة إصبعا . مبلغ الزيادة خمس عشرة ذراعا واثنتا عشرة إصبعا .

+ +

ما وقـــع من الحوادث في سنة ٣٣٨

السنة الرابعة من ولاية أنُوجُور على مصر، وهى سنة ثمان وثلاثين وثلثائة — فيها وصلَت تَقَادِم أنوجور بن الإخشيذ عامل مصر صاحب الترجمة ، وسأل معزّ الدولة أن يكون أخوه مشاركا له فى إمْرة مصر، ويكونَ من بعده ، فأجابه ، وفيها تقلّد أبو السائب عُتبة بن عُبيد الله الهَمَذَانَى قضاء القضاة ببغداد ، وفها تحرّك القرامطة ، ولم يحجّ أحد في هذه السنة من العراق ، وفيها عمر المنصور العُبَيْدى صاحب بلاد المغرب مدينة المنصورية ، وفيها ولى إمْرة دمشق شعلة

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: «أبو جعفر» والتصويب عن معجم الأدباء لياقوت والمتظم وعقد الجمان .

(۲) كذا فى عقد الجان وشذرات الذهب والرسالة القشيرية ، نسبة الى قرميسين : مدينة بالعراق .

وفى الأصل : «الفريسي» ، وهو تحريف .

(٣) كذا فى عقد الجان والمنتظم وشدرات الذهب والرسالة القشيرية ، نسبة الى قرميسين : مدينة بالعراق .

الذهب والبداية والنهاية ، لقب بذلك لأنه كان يذكر فى مواضع من نيدابور . وفى الأصل : «المنكدر» ، وهو تحريف .

(٤) جمع تقدمة ، وهى الهدية .

(٥) فى الأصل هنا : «عبد الله» ، وهو تحريف وميذكر فى وفيات سنة ، ٣٥ مصححا .

(٦) هو المنصور بن القائم بن المهدى الخارج بالمندب ، وهو الذى استحدث المنصورية — وتسمى المنصورة — سنة ٣٥ ٣ وعمرة أسواقها واستوطنها . ٢ ما المرب بعيد سنة ٤٤ ؟ ه . (راجع شرح القاموس مادة نصر) .

ابن بدر الإخشـيذى من قبـل صاحب الترجمـة، وكان أحد الأبطال الموصوفين بالشجاعة، وفيه ظلم ، وفيها توقى أحمد بن محمد بن على أبو بكر المراغى ؛ روى عن الربيع بن سلمان أبيانا سمعها من الشافعي رضى الله عنه ، وهي :

شهِدُتُ بَانَ الله لا رَبْ غَيْره \* وأَسَهَدُ أَنَّ البعث حَقَّ وأُخْلِصُ وأَنْ عُمَّنُ \* وفعلُ زكَى قد يزيد وينقُص وأَنْ عُمَّنُ \* وفعلُ زكَى قد يزيد وينقُص وأنّ أبا بكر خليفة ربّه \* وكان أبو حفص على الميريخيوص وأشهدُ ربّى أنّ عثمان فاضل \* وأنّ علياً فضلُه مُتخصص وأثمَّه قوم نهتدى بهُداهُم \* لحا الله من إيّاهم بَتنقص]

وفيها توقى أمير المؤمنين المستكفي بالله عبدالله ابن الحليفة المكتفى بالله على ابن الحليفة المعتضد بالله أحمد ابن ولى العهد طلحة الموفق ابن الحليفة جعفر المتوكل الهاشمى العباسي البغدادي، مات مُعتقلا بعد أن خُلِع من الحلافة وسُمِل قبل تاريخه بسنين في جُمادى الآخرة سنة أربع وثلاثين وثلثمائة، حسبما تقدّم ذكره في محلة، ومات برمى الدم، وكانت محبوسا بدار معيز الدولة بن بُويه، ومات وله ستُّ وأربعون سنة؛ وكان بويع بالحلافة بعد خَلُع المتنى بالله وسمَّله في سنة ثلاث وثلاثين وثلثمائة . وأم المستكفى بالله هذا أم ولد تسمى غصن ، وفيها توفى السلطان عماد الدولة أبو الحسن على بن بُويه بن فَنَاخُسْرُو الديلمي — وقد ذكرنا من أمر بنى بُويه ومبدأ ملكهم نبذة في حوادث سنة آثنين وعشرين وثلثمائة — وكان قد مَلك جميع بلاد

وتاريخ الامام القضاعي (نسخة ضمن مجموعة خطية محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ١٧٧٩ تاريخ).

رفى الأصل : «فضة» · وهو خطأ ·

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: « وهم » · (۲) فى تاريخ ابن عشاكر (ج ٢ ص ٦٥): « ... لا شى، غيره » · (٣) فى الأصل: « فضله لمخصص » · و،ا أثبتاه عن تاريخ ابن عساكر · (٤) الزيادة عن تاريخ ابن عساكر · (٥) كذا فى تقويم النواديخ والنبيه والاشراف السمودى

فارس ، وكان ملكا عاقلا شجاءا مهيبا، اعتل بُقْرَحة في الكُلَى أنحلت جسمه، ومات بشيراز وله تسع و خمسون سنة ، وأقام الخليفة المطبع لله مُقامة أخاه أبا على الحسن ركن الدولة والد السلطان عَضُد الدولة بن بُويْه ، وكان معزّ الدولة أحمد بن بُويّه وساحب أمر الخلافة يومئذ يُعِبّ أخاه عماد الدولة المتوفّى و يحترمه و يكاتبه بالعبودية ويقبل الأرض بين يديه اذا اجتمعا مع عظم سلطانه ، لكونه الأكبر سنا ، وفيها توفّى محمد بن عبد الله بذا أبو عبد الله الفقيه الزاهد العدل النّسابورى ، وكان صالحا عابدا يحبج دائم ، ومات عند مُنصَرَفه من الحج في صفر ، رضى الله عنه ، وفيها توفّى أحمد بن محمد بن إسماعيل العلّامة أبو جعفر النحاس المصرى النحوى ، وفيها توفّى أحمد بن محمد بن إسماعيل العلّامة أبو جعفر النحاس المصرى النحوى ، كان من نظراء آبن الأنبارى ونفطويه ، وله كاب « إعراب القرآن » وكتاب «المعانى» وكتاب «اشتقاق الأسماء الحسنى» ، ومصنفات كثيرة غير ذلك ، وفيها هادون بن موسى الأخفش وأحمد بن أبى رَجاء وغير هما ، وصنف كتابا في القراءات هادون بن موسى الأخفش وأحمد بن أبى رَجاء وغير هما ، وصنف كتابا في القراءات هادي، وسمرح الكثير وحدث .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هـذه السنة ، قال : وفيها توقى أحمد بن سليان (٣) ابن زَبّان الكِنْدَى الدِّمَشْق ، وأبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس، ١٥ وإبراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي ثابت، وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي ثابت، وأبوعلى الحسن بن حَبيب الحَضَائِرى ، وعمادالدولة على بن بُو يَه الدَّيْلُمَى صاحب

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: «لكونه كان عماد الدولة الأكبرالسنّ». (۲) الذى فى كتب الناريخ مثل وفيات الأعيان وبغية الوعاة وعقد الجان: «وكتاب فى الاشتقاق». (۳) كذا فى المشتبه فى أسماء الرجال للذهبى وشرح القاموس. وفى الأصل: «بن زمان»، وهو تحريف. (٤) كذا . ٧ فى المشتبه فى أسماء الرجال للذهبى وشذرات الذهب وتاريخ الفضاعى . وفى الأصل: «الخضيرى». وهو تحريف .

بلاد فارس ، وكانت أيّامه ستَّ عشرة سنة ، وأبوالحسن على بن محمد الواعظ المصرى ، ، وردا ) . وردا ) . وعلى بن حمشاد العدل .

إأمر النيل في هذه السنة \_ الماء القديم ثلاث أذرع وسبع عشرة إصبعا.
 مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وثمانى عشرة إصبعا.

+ +

ما وقـــع من الحوادث في سنة ٣٣٩ السنة الخامسة من ولاية أنوجُور على مصر، وهي سنة تسع وثلاثين وثلثائة — فيها غزا سيف الدولة على بن عبد الله بن حَمدان بلاد الروم في ثلاثين ألفا، فتتح حصونا وقتل وسبّى وغيم ؛ فأخذ الروم عليه الدرب عند خروجه فاستولّوا على عسكره قتلا وأسرا، واستردّوا جميع ما أُخِذ لهم، وأخذوا جميع خزائر سيف الدولة، (٢) ونجا] في عدد يسير. وفيها استولى [منصور بن] قرا تكين على الرّى والجبال ودفع عنها عسكر ركن الدولة ، وفيها رُد الحجر الأسود الى موضعه ، بعت به القرمطي مع [أبي] عسكر ركن الدولة ، وفيها رُد الحجر الأسود الى موضعه ، بعت به القرمطي مع [أبي] حمد بن سنبر الى الخليفة المطبع الله، وكان بَحْكم قد دفع فيه قبل تاريخه خمسين ألف دينار وما أجابوا، وقالوا : أخذناه بأمره ، وكذبوا ؛ فإن الله تعالى قال : ﴿ و إِذَا فَعَلُوا وَالُوا وَاللهُ الْمَانُ اللهُ عَالَى اللهُ تعالى بقوله ] : ﴿ وَلُولُ إِنْ الله تعالى بقوله ] : ﴿ وَلَوْلُ إِنْ الله تعالى بقوله ] : ﴿ وَلَوْلُهُ إِنْ الله تعالى بقوله ] : ﴿ وَلَوْلُهُ إِنْ الله تعالى بقوله ] : ﴿ وَلَوْلُهُ إِنْ الله تعالى بقوله ] : ﴿ وَلَكُنْ بَهِ وَلَهُ اللهُ بَعْلَمُ اللهِ يَوْلُهُ إِنْ الله تعالى بقوله ] .

<sup>(</sup>١) كذا في المنتظم وتاريخ القضاعي وعقب الجمان . وفي شدرات الذهب والبداية والنهاية : « على بن محشاد » بالخاء المعجمة . وفي الأصل : « على بن ممشاد » . (٣) التكملة عن ابن الأثير . تاريخ الاسلام للذهبي وابن الأثير والبداية والنهاية وشذرات الذهب . (٣) التكملة عن ابن الأثير .

 <sup>(</sup>٤) كذا في تجارب الأمم وتاريخ الاسلام للذهبي • وسيأتي لازلف والذهبي أيضا نذلا عن المسبحي
 في حوادث هذه السنة : «سنبر بن الحسن» • وفي الأصل هنا : «محمدين شير» • وهو خطأ •

<sup>(</sup>٥) التكملة عن تاريخ الاسلام للذهبي .

اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَاءِ﴾ . وإن عنوا بالأمر القَدَرَ فليس فالك حجَّةٌ لهم ، فالله تعالى قدّر عليهم الضلال والمُرُوق من الدين، وقدّر عليهم أن يُدُخلهم النـــار، فلا ينفعهم قولهم : «أخذناه بأمر». ولما أتَوْا بالحجر الأسود أعطاهم المطيع مالاله حِرْم؛وكان الحجر الأسود قد بقي آثنتين وعشرين سنة . وقال المُسَبِّحيُّ : وفيها وافي سَـ نُبرَ بن الحسن الى مَّكة ومعه الحجر الأسود، وأمير مَّكة معه . فلما صار بفنَاء البيت أظهر الحجر ، وعليه ضبَّاب فضَّة قد عُملت من طوله وعرضه تضبط شقوقا قد حدثت عليه بعد آنقلاعه، وأحضر له صانعا معه جصّ يشدّه [به]. فوضع سَنبُرَ بن الحسن ابن سَنْبَر الحجر الأسود بيده وشده الصانع بالحصّ. وقال لمّا ردّه : أخذناه بقدرة الله ورددناه بمشيئته . وفيها توقّ محمد بن أحمد الصَّيْمَري كاتب معزّ الدولة ووزيرُه، فقلَّد مكانه أبا مجمد الحسن بن مجمد المُهَلِّيِّ . وفيها في عيد الأضحى قتَل الناصر لدين الله عبُدُ الرحمن بن مجمد الأُموى صاحب الأندلُس ولدَه عبد الله ، وكان قد خاف من خروجه عليه؛ وكان الناصر من كِبار العلماء، روَّى عن محمد بن عبـــد الملك بن أَيْمَنَ وقاسم بن أُصْبِغَ وله تصانيف: منها مجلَّد في ''مناقب بقيِّ بن تَخْلَدَ'' رواه عنه مَسْلُمَةُ آبن قاسم . وفيها تونَّى عبد الرحمن بن إسحاق أبو الفاسم الزُّجَّاجِيِّ النحويُّ من أهـــل

بغداد، وسكن طَبرية وأيلة وحدّث بدمشق وصنف في النحو ومختصراً . وفيها غزا سيف الدولة في شهر ربيع الأقل ووافاه عسكر طَرَسُوس في أربعة آلاف عليهم القاضي أبو الحُصَيْن، فسار إلى قَيْسَارية وفتح عدة حصون وسبى وقتل، ثم سار إلى سمندو ثم إلى خَرْسَنة يقتُل ويسبي ، ثم الى صَارِخة بينها وبين قُسُطَ طينية سبعة أيام. فلما نزل عليها واقع الدَّمُسْتُق مقدّمته فظهرت عليه فلجأ إلى الحصن ، وخاف على نفسه ، ثم جمع والتق بسيف الدولة ، فهزمه الله أقبح هزيمة وأسرت بطارقته . وكانت غروة مشهورة ، وغني المسلمون مالا يوصف ، وبقوا في الغزو أشهرا ، وفيها توفي الخليفة الفاهر أبو منصور محمد ابن الخليفة المُعتَّظ بالله أحمد ابن ولى العهد أبى أحمد طلحة الموقق ابن الخليفة المتوكل جعفر العباسي الهاشمي البغدادي . أستخلف أولا بعد خلع المقتدر بالله جعفر ، ثم خُلِع بعد ثلاثة أيام ، ودام دهرا الى أن بُو يع ثانيا بالخلافة بعد قتل جعفر المقتدر سنة عشرين وثلثائة ؟ فأقام في الخلافة أبى أن خلعوه من الخلافة في مُحادى الأولى سنة آثنين وعشرين وثلثائة بالراضي بالله أبى العباس محد ، وشُمِلت عيناه فسالتا على خده ، وحبسوه مدة ثم أهملوه وسيبوه حتى أبى العباس محد ، وشمِلت عيناه فسالتا على خده ، وحبسوه مدة ثم أهملوه وسيبوه حتى أبى العباس محد ، وشمِلت عيناه فسالتا على خده ، وحبسوه مدة ثم أهملوه وسيبوه حتى أبى العباس محد ، وشمِلت عيناه فسالتا على خده ، وحبسوه مدة ثم أهملوه وسيبوه حتى أبى العباس عمد ، وشمِلت عيناه فسالتا على خده وحبسوه مدة ثم أهملوه وسيبوه حتى أبى العباس عمد ، وشمِلت عيناه فسالتا على خده وحبسوه مدة ثم أهملوه وسيبوه حتى المهر المهربية وسيبوه على المهربية وسيبوه على المهربية وسيبوه على المهربية وسيبوه على المهربية وسيبوه وسيبوه على المهربية وسيبوه وسيب

<sup>(</sup>١) سمندو : بلد فى وسط بلاد الروم · قال يانوت : غزاه سيف الدولة فى هذه السنة وهرب منه الدمستق · فقال المتني. :

رضينا والدمستق غير راض \* بما حكم القواضب والوشيج فان يقدم فقد ذرنا سمندو \* وان يحجم فوعدنا الخليسج

<sup>(</sup>عن معجم ياقوت) .

 <sup>(</sup>٢) فى الأصل: «ثم الى بلد صارخة» وصارخة ، كما فى ياقوت ، : بلدة غزاها سيف الدولة سنة ٣٣٩هـ
 ببلاد الروم ، وعند ذلك قال المتنبى :

مخلى له المرج منصوبا بصارخة ۞ له المنابر مشهودا بها الجسع

<sup>(</sup>٣) كذا في تاريخ الامام الفضاعي والنبيه والاشراف للسعودي وتقويم التواريخ والبداية والنهاية للبن كثير والمنتظم وعقد الجمان وفيا تقدم في الأصل في حوادث سنه ٣٢٢ م. وفي ابن الأثير والأمسل هنا . «أحمد» .

مات في هذه السنة في جُمادى الأولى، وكان رَ بْعَة أسمرأصهب الشعر طو يل الأنف؟ وكان قد آفتقر وسأل قبل موته ، وهو اؤل خليفة خُلِع وسُمِل ، وفيها توفّى محمد بن عبد الله بن أحمد أبو عبد الله الصَّفّار الأصبهاني ، كان محدّث عصره بخُراسات، وكان مجاب الدعوة ، أفام أربعين سنة لم يرفع رأسه الى السهاء حياء من الله تعالى . وكان يقول : اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم كاسمى ، وآسم أبيه آسم أبى . وكان يقول ذي القعدة .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في السنة، قال: وفيها توقى على بن عبد الله بن يزيد ابن أبي مطر الإسكندري القاضي وله مائة سنة، وعمر بن الحسن أبو الحسين بن (۱) أَشْنَانِي القاضي، وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الصفّار الأصبهاني وأبو جعفر محمد بن عمر بن البَخْتَرِي ، وأبو نصر الفارابي صاحب الفلسفة محمد بن محمد بن طَرْخَان ، قلت: يأتى ذكر الفارابي أيضا في هذا الكتّاب في غير هذه السنة على ما ورّخه صاحب المرآة وغيه .

أمر النيل في هذه السنة ـ الماء القديم خمس أذرع وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا و إصبعان .

+ +

۲.

السنة السادسة من ولاية أُنُوجُور على مصر، وهي سنة أربعين وثلثائة \_ فيها قصد صاحبُ عُمَان البصرة وساعده أبو يهقوب القَرْمطي ، فسار اليهم أبو محمد (٢) [الحسن بن محمد] المُهلّي في الدَّيْلِم والجند، فالتقوا فهزمهم المهلّي واستباح عسكرهم،

ما وقسع من الحوادث في سنة ٣٤٠

<sup>(</sup>۱) كذا في الكندى وأنساب السمعاني وشذرات الذهب ، وفي الأمسل : «ابن الأسنائي» بالسين المهملة ، وهو تحريف ، (۲) الزيادة عن ابن الأثير.

وعاد إلى بغــداد بالأسَارَى والغنائم . وفيها جمع سيف الدولة بن حَمُــدان جيوش المَوْصِل والحزيرة والشبام والأعراب ووغَل في بلاد الروم، وقتل وسمَّى شيئاكثيرا وعاد الى حلّب سالماً . وفيها قلَعتْ حَجَبة الكعبة الحجر الأسود الذي نصبه سَنْر ان الحسن صاحب القرمطي وحعلوه في الكعسة ، فأحبُّوا أن يجعلوا له طَوْقا من فضَّة فُشَد به كما كان قدمًا ، كما عمله عبد الله من الزير . وأخَذ في إصلاحه صانعان حَادْقان فأحكماه . قال أبو الحسن مجمد بن نافع الخُزَاعيُّ : دخلتُ الكمبة فيمن دخلها فتأمّلت الحجر فإذا السواد في رأسه دون سائره وسائرُه أبيض، وكان طوله ، فها حزَّرت، مقدار عَظْم الذراع . قال : ومبلغ ما عليه من الفضَّة ، فها قيل ، ثلاثة آلاف وسبعائة وسبعة وتسعون درهما ونصف . وفيها كثُرت الزلازل بحلّب والعواصم ودامت أربعين يوما وهلك خلق كثير تحت الردم؛ وتهذم حصن رَعْبَانُ ودُلُوكُ وتلُّ حَامَد ، وسقط من سور دُلُوك ثلاثة أبرجة . وفيها توفَّى شِيخ الحنفيَّة .

أرضيت ربك وابن عمك والقنا \* و بذلت نفساً لم تزل بذا فما وزلت رعبانا بما أوليتها \* تثني عليك سهولها وجيالها

(عن معجم يافوت) ،

10

۲.

<sup>(</sup>١) رعبان (بفتح الأول وسكون الثانى) : مدينة بالغنور بين طب وسميساط قرب الفرات معدودة في العواصم، وهي قلعة تحت جبل خربتها الزلزلة في هــذه السنة، فأنفذ سيف الدولة أبا فراس من حمدان في قطعة من الجيش فأعاد عمارتها في سبعة وثلاثين يوما . فقال أحد شعراً له يمدحه :

<sup>(</sup>٢) دلوك : بليدة من نواحي حلب بالعواصم ، كانت بها وقعة لأبي فراص بن حمدان مع الروم . وفال بعضهم يذكرها :

وانى ان نزلت على دلوك ۞ تركتك غير متصل النظام وقال عدى بن الرقاع من أبيات:

<sup>(</sup>٣) تل حامد : حصن في تغور المصيصة .

ر(۱) بالعراق عبيد الله بن الحسين الشيخ أبو الحسن الكَّرْخِين ، سمِـع ببغداد إسماعيلَ [بن إسحاقً] القاضي ومحمد بن عبد الله الحَضْرَميُّ مُطَيَّنا ، وروَى عنه ابن شاهين وعبد الله ابن محمد الأُكْفَانيّ القاضي،وكان علّامة كبر الشأن فقها أدببا بارعا عارفا بالأصول والفروع، انتهت اليه رياسة السادة الحنفية في زمانه وآنتشرت تلامذته في البلاد؟ وكارب عظم العبادة كثير الصلاة والصوم صبورا على الفقر والحاجة ورعا زاهدا صاحب جلالة . قال أبو بكر الخطيب : حدَّثني الصَّيْمُرْيُّ حدَّثني أبوالقاسم بن عَلَّانَ الواسطى ، قال : لما أصاب أبا الحسن الكرخيّ الفالج في آخر عمره حضرتُه وحضر أصحابه أبو بكر [الرازي وأبو عبــد الله] الدامَغَاني وأبو على الشاشي وأبو عُبيد الله البصرى"، فقالوا : هذا مريض يحتاج الى نفقة وعلاج، والشيخ مُقِلَّ؛ فكتبوا الى سيف الدولة بن حَمْدان؛ فأحسّ أبو الحسن فيما هم فيه فبكى وقال : اللهم لا تجمل رزق إلا من حيث عودتنى، فمات قبل أن يُعمل اليه شيء؛ ثم ورد من سيف الدولة عشرة آلاف درهم فتُصُدّق بها . توتّى وله ثمانون سنة ، وأخذ عنــه الفقه الذين ذكرناهم : الدَّامَغَانِين والشاشيُّ والبصريُّ والإمام أبو بكرُ أحمد بن على الرازيُّ وأبو القاسم على بن محمد التَّنُوخِيُّ . وفيها توفَّى أحمد بن محمد بن زِيَّاد الغَنَوِيُّ البصريُّ ـ

<sup>(</sup>۱) كذا فى الأصل والمشتبه وعفد الجمان وتاج التراجم في طبقات الحنفية . وفي ابن الأثير وشذوات الذهب والمنتظم واللباب: «عبدالله» (۲) فى الأصل : «ابن الحسن» والتصويب عن المتنظم وشدرات الذهب وابن الأثير وعقد الجمان وتاج التراجم (۳) زيادة عن المنتظم وعقد الجمان واللباب (٤) ابن شاهين هو عمر بن أحمد بن عمان يم عمد بن أيوب أبو حفص المعروف بابن شاهين . (۵) فى الأصل : «عبيد الله بن محمد» . وما أثبتناه عن أنساب السمعانى واللباب ، (۲) الصيمرى : نسبة الى صميرة : نهر بالبصرة ، ويسمى أبا عبد الله الحسين بن على القاضى (كما فى اللباب) . (۷) تكملة عن . ٧ تاج التراجم ، وأبو بكر الرازى هو أحمد بن على ، وأبو عبد الله الدامنانى هو محمد بن على ، كما فى تذكرة الحفاظ واللباب ، والدامنانى نسبة الى دامنان : بلد كبير بين الزيّ ويسابور وهى قصبة قومس ، الحفاظ واللباب ، والدامنانى نسبة الى دامنان : بلد كبير بين الزيّ ويسابور وهى قصبة قومس ،

الإمام أبو سعيد بن الأعرابي نزيل مكّة ، كان إماما حافظا ثَبَتا ، سمِع الكثير، وروى عنه عالم كثير، وكان كثير العبادة، شيخ الحرم في وقته عِلْما و زهدا وتسليكا وكان صحب الجُنيد وعمرو بن عثمان المكيّ وأبا أحمد القَلانِسيّ وغيرَهم .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هدده السنة، قال : وفيها توتي أبو سعيد أحد ابن محمد بن زياد بن بشر البصري ابن الأعرابي ، وإبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروزي الشافعي ، وأبو على الحسين بن صَفُوان البُردَعي ، والكلاباذي المعروف بالأستاذ أحد أئمة الخليفة ، والزجاجي صاحب «الحمل» أبو القاسم عبد الرحمن بن السحاق ، وأبو محمد قاسم بن أصبغ القُرطي ، وأبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر بن على ابن حرب ، وأبو الحسن الكرشي شيخ حنفية العراق عبيد الله بن الحسين .

إمر النيل في هذه السنة ــ الماء القديم ثلاث أذرع وأربع عشرة إصبعا .
 مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وسبع أصابع .

+ +

السنة السابعة من ولاية أُنوجُور على مصر ، وهي سنة إحدى وأربعين وثاثائة – فيها ظفر الوزير المُهَلِّيّ بقوم التناسخية ، وفيهم شاب يزعمُ أن روح على بن أبي طالب رضى الله عنه أنتقلت فيه ، وفيهم آمرأة تزعمُ أن روح فاطمة رضى الله عنها أنتقلت اليها ، وفيهم آخر يزعمُ أنّه جبريل ، فضربوا ، فتعزّوا بالآنتماء لأهل البيت ، فأمر معزّ الدولة بإطلاقهم لتشيّع كان فيه ، قلت : والمشهور عن بني بُويه

ما وفـــع من الحوادث في سنة ٣٤١

اذا انتسب اليه حقا أو باطلاً . وفي الأصل : «فضر بوا فتعزروا» .

<sup>(</sup>۱) كذا فى المشتبه فى أسماء الرجال وشذرات الذهب والقضاعى . وفى الأصل : «أبو على الحسن بن صفوان » . وهو تحريف . (۲) هو أبو محمد عبد الله بن محسد بن يعقوب الأســــــــــاذ ، كا فى شذرات الذهب ومعجم يا فوت فى الكلام على كلاباذ . (۳) يقال : تعزى فلان لفلان

النشّيع والرَّفْض . وفيها أخذت الروم سُرُوج فقتلوا وسبَوْا وأحرقوا البلد . وفيها حجّ بالناس أحمد بن عمر بن يحيي العلوي . وفيها في آخر شوال توقّي المنصور أبو طاهر. إسماعيل بن الفائم بأمر الله محمد بن عبيد الله المهدى العُبَيْدي الفاطعي صاحب المغرب، مات بالمنصورة التي بناها ومصرها، وصلَّى عليه آمنه ولي عهده أبو تمم مَعَّد الملقب بالمعزّ لدين الله؛ وهو الذي توتّى الخلافة بعده. وكان ملكا حادّ الذهن سريع الحواب فصيحاً مُفَوها يخترع الخطب، عادلا في الرعيَّة، أبطَل كثيرا من المظالم مما أحدثه آباؤه؛ ومات وله أربعون سنة، وكانت مدّة مملكته سبعة أعوام وأيّاما؛ وخلّف خمسة بنين وخمس بنات . وقام بعده آبنه المعزّ لدين الله فأحسن السِّيرة وصفَت له المغرب. ثم أفتتح المعَّز لدين الله مصر وينَّي القاهرة؛ على ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى بأطول من هذا في ترجمة المعزّ المذكور . وفيها توفّى أحمد بن مجمد أبو العبّاس الدِّينَوَرِيّ، كان من أجلّ المشايخ وأحسنهم طريقة ، وكان يتكلّم على لسان أهل المعرفة بأحسن كلام . تكلّم يوما فصاحت عجوز في مجلسه؛ فقال لها: موتى؛فقامت وخطَتْ خطوات، ثم التفتت اليهوقالت: هأنا قد مُتّ، ووقعت ميَّة . وكان يقول: مكاشفات الأعيان بالأبصار، ومكاشفات القلوب بالآتصال. وفيها توقى الشيخ العابد القُدُّوة أبو الخير التِّينَا فِي الأقطع صاحب الكرامات \_ وتِينات : قرية من قرى أنطاكية ، وقيل : هي على أميال من المصيصة - أقام بتينات مدّة سنين ، وكان يسمّى الأقطع لأن يده كانت قطعت ظلماً في واقعــة جَرِت له يطول الشرح في ذكرها . ومن كراماته [أن] كانت الوحوش تأنس به رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>۱) سروج: بلدة قريبة منحران من ديار مضر ٠ (٢) فى الأصل: «أبو الحير البناني ...
 و بنان الح> ٠ والتصو يب عن الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية ومعجم البدان والمنتظم . وأسمد
 عباد بن عبد الله ٠

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها توقى أبو طاهر أحمد بن الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها توقى أبو طاهر أحمد بن أحمد بن عمرو المديني وأبو على إسماعيل بن مجمد الصفّار في الحرّم الرافضي صاحب المغرب، وأبو الطيب مجمد بن حُميد الحوراني وأبو الطيب مجمد بن حُميد الحوراني وأبو الحسن مجمد بن النّضر الرَّبِعي المقرئ آبن الأخرم .

أصر النيل في هــذه السنة \_ المـاء القديم خمس أذرع وعشرون إصبعا .
 مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وعشر أصابع سواء .

+ +

السنة الثامنة من ولاية أُنُوجُور على مصر، وهي سنة آثنين وأربعين ما وقسع وثلثمائة ـ فيها جاء صاحب خُراسان آبن محتاج إلى الرئ محاربا لأبن بُويَه فيهة ٣٤٢ وجرت بينهما حروب وعاد إلى خُرَاسان ، وفيها عاد سيف الدولة بن حُمدان من الروم سالما غانما مؤيّدا، وقد أسر قُسطَنطين بن الدَّمُسْتُق ملِك الروم، ودخل

سيف الدولة حلّب وآبن الدمستق بين يديه، وكان مليح الصورة، فيق عنده مُكّرما (٤) حتى مات . وفيها توقى القاسم بن [القاسم بن] مَهْدِى أبو العباس السيارى، كان

من أهل مَرْو، كتب الحديث وتفقّه، وكان شيخ أهل مرو وأوّلَ من تكلّم عندهم

<sup>(</sup>۱) كذا في الكندى وفتوح مصر وأخبارها وشذرات الذهب . وفي الأصل : «أحد بن محمد بن عمد بن النصر الربيعي» . وهو تحريف . (۳) كذا في الأصل : «أبو الحسن محمد بن محمد بن النصر الربيعي» . وهو تحريف . (۳) كذا في الأصل و تاريخ الاسلام للذهبي وشدرات الذهب . وفي عقد الجمان وابن الأثير : «وكامت فيبن قتل قسطنطين بن الدمستق» . (٤) التكملة عن المنتظم وعقد الجمان وشدرات الذهب .

 <sup>(</sup>٥) فى الأصل : «أبوالعباس السارى» . والتصويب عن المنتظم وعقد الجمان وشذرات الذهب »
 بة إلى أحمد بن سيار أحد أجداده .

في حقائق الأحوال . ومن كلامه : من حفظ قلبه مع الله بالصدق أَجَرَى الله الحكمة على لسانه . وفها توفَّى أحمد بن إسحاق بن أيَّوب بن بزيد أبو بكر الَّبْسابوريُّ الفقيه الشافعيّ المعروف بالصِّبغيّ، سمـع الحديث وروى عنه جماعة، وكان إماما فقيها عالمًا عابدًا ؛ وُلد سنة ثمان وخمسين وماثتين ، وله تصانيف كثيرة في عدّة علوم، منها: كتاب « الأسماء والصفات» وكتاب «الإيمان والقدر» وكتاب «فضائل الخلفاء الأربعة» وعدّة تصانيف أُخَر . وفيها توقّى الحسن بن طُفْج بن جُفّ الأمير أبو المظفَّر الفَرْعَاني التركي أخو الإخشيذ. ولى إمْرة دمشق من قبل أخيه الإخشيذ مدّة، ثم عزله أخوه الإخشيذ ووتى أخاه عبيد الله بن طُغْج مكانه . ثم ولى الحسنُ هذا إمْرةَ دمشق مرّة أخرى من قبل ان أخبه أنُوجُور صاحب الترجمة، ثم رُدّ الى الرملة فمات بها ودُفن بالقدس . وكان أميرا جليلا شجاعا مقــداما ، باشر الحروب وولى الأعمال الجليلة إلى أن مات . وفيها توفّى عثمان بن محمد بن على أبو الحسين الذهبيِّ البغداديُّ، سكن مصر وحدَّث بها وبدمشق . وفيها توقَّى على بن مجمد بن أبي الفَّهُم داود بن إبراهم بن تَمم أبو القاسم التُّنُوخيُّ ، أصله من ملوك تَنُوخ الأقدمين من ولد قُضَاعة، وُلد بأنطاكيَة في سنة ثمانِ وسبعين وماثنين ، وهو صاحب كتاب «الفرج بعد الشدّة»؛ كان فقيها حنفيًا بارعا في الفقه والأصول والنحو، وكان شاعرا فصيحا ، وله ديوان شعر . وكانت وفاته بالبصرة في شهر ربيع الأول . ومن شعره في مليح دخل الحمَّام :

رأيتُ في الحمّام بدر الدُّجَى \* وشعرُه الأسمود محلولُ (٢) قد عمّموه بدجى شعره \* ونقطوا الفضّمة باللول

 <sup>(</sup>١) كذا في المشتبه واللباب، نسبة إلى الصبغ وهو ما يصبغ به من الألوان. وفي الأصل: «الضبعي"»
 وهو تصحيف.
 (٢) يريد « الثولؤ».

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال : وفيها توقى أبو بكر أحمد بن إسحاق بن آيوب الصّبني الشافعي، وأحمد ن عبدالأسد الحُذَامي، وإبراهيم بن المولد الزاهد، والحسن بن يعقوب أبو الفضل البخارى، وعبد الرحمن بن حَدان المَمَذَاني الحَلاب، وأبو الحسن محمد بن أحمد الأسواري الأصبهاني، ومحمد بن داود بن سلمان النّسابوري الحافظ الزاهد .

إمر النيل في هذه السنة - الماء القديم أربع أذرع وأربع عشرة إصبعا .
 مبلغ الزيادة ثمانى عشرة ذراعا سواء .

+ +

ما وقسع س الموادث في سنة ٣٤٣ السنة التاسعة من ولاية أنوجُور على مصر، وهى سنة ثلاث وأربعين وثلمّائة ويها خطب أبو على بن محتاج الى المطبع بخُراسان ولم يكن خَطَب له قبل ذلك، فبعث اليه المطبع بالحلّم واللواء . وفيها مرض معن الدولة أحمد بن بُويه بعلّة الإنعاظ الدائم وأرجف بموته وأضطربت بغداد، فركب معن الدولة بكُلفة لتسكين الناس . وفيها كانت وقعة عظيمة بين سيف الدولة بن حَدان وبين الدُمُستُق، وكان الدمستق قد جمع أثما من الترك والروس والحَزر ، فكانت الدائرة عليه ولله الحمد، وقيل معظم بطارقته ، وهرب هو وأسر صهره و جماعة من بطارقته ، والما القتل فلا يُحصّون ، وغيم سيف الدولة عسكرهم بما فيه ، وفيها توقى الأمير نوح بن نصر فلا يُحصّون ، وغيم سيف الدولة عسكرهم بما فيه ، وفيها توقى الأمير نوح بن نصر الساماني عامل بُخارى في جُمادى الأولى ، وأظن أن نوحا هذا من ذرية نوح عامل بُخارى في زمر المامون ، الذي أهدى اليه طُولُون والد أحمد ، وهذا أهداه

« الانطاط » . وهو تحریف .

<sup>(</sup>١) هو إبراهيم بن أحد بن محد بن المولد الرق ، كما في شذرات الذهب . في شذرات الذهب والمشتبه . وفي الأصل : «أبو الحسين» . وهو تحريف . (٣) في الأصل :

الى الخليفة عبد الله المأمون ، وفيها توقى خَيْنَمة بن سليان بن حَيْدَرة الحافظ أبو الحسن القُرَشيّ الأَطْراُباْدِيّ أحد الحفّاظ الثّقات المشهورين، ومولدُه سنة بحسين وماثتين، وقبل غير ذلك؛ ومات فى ذى القعدة من هذه السنة ، وفيها توقى محمد بن العبّاس بن الوليد القاضى أبو الحسين البغداديّ ، كان فاضلا بارعا، مأت ببغداد فى شوّال، وكان ثقة صدوقا .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها توقى أحمد ابن الزاهد أبي عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري، وخَيْثَمَة بن سليان الأَطْرَابُلْسي، وعلى بن الفضل (٢) السامري، وأبو الحسن على بن محمد [بن محمد] بن عُقْبة الشّيبانية.

أمر النيل في هذه السنة - الماء القديم ثلاث أذرع وعشرون إصبعا . مبلغ
 الزيادة ستّ عشرة ذراعا وسبع أصابع .

++

ما وقـــع من الحوادث في سقة ۴۶۴

السنة العاشرة من ولاية أنُوجُور على مصر، وهي سنة أربع وأربعين وثلثانة -- فيها تحرّك آبن محتاج صاحب خُراسان على ركن الدولة الحسن بن بُويْه، فنجَده أخوه معزّ الدولة بجيش من العراق ، وفيها في المحرّم عقد معزّ الدولة بن بُويْه إمْرة الأمراء لابنه أبي منصور بُحُتيار ، وفيها دخل [محد] بن ما كان الديلميّ أحد قواد صاحب خُراسان الى أصبهان، فخرج عن أصبهان أبو منصور بن ركن الدولة، فتيعه ابن ما كان، فاخذ خرائنه ، وعارضه أبو الفضل بن العميد وزير ركن الدولة ومعه

 <sup>(</sup>۱) كذا فى تذكرة الحفاظ وتاريخ ابن عساكر وعقد الحمان وفى الأصل: «أبو الحسين القرشى» ،
 وهو تحريف .
 (۲) زيادة عن المنتظم .
 (٤) كذا فى ابن الأثير والذهبى .
 وفى الأصل: « ابن مابكان » ، وهو تحريف .

القرامطة، فأوقعوا به وأثخنوه بالجراح وأسّروا قوّاده، وسار آبن العميد الى أصهان. وفيها وقع وباء عظم بالرَّى ، وكان الأمير أبو على بن محتاج صاحب خُراسان قـــد نزلها فمات في الوباء ، وفيها ُفليج أبوالحسين على بن أبي على بن مُقْلة وأُسْكت وله تسع وثلاثون سنة . وفيها زُلْزلت مصر زَلْزَلة عظيمة هدَمت البيوت ودامت مقدار ثلاث ساعات زمانيَّـة ، وفزع الناس الى الله تعالى بالدعاء . وفيها توقَّى محمــد بن أحمد بن محد بن جعفر أبو بكر بن الحدّاد الكِّاني المصري الفقيه الشافعي شيخ المصر يّين، وُلد يوم وفاة الْمَرَنيّ، وكان إماما فقيها له وجه في مذهب الشافعيّ رضي الله عنه . وفها توقُّى شُعْلة بن درالأمر أبو العباس الإخشيذي، ولى إمْرة دمشق من قبل أبي القاسم أَنُو جُو بن الإخشيذ ، وكان شجاعا بطُّلا قُتِل في طَبريَّة في حرب كان بينه و مِن مُهَلهل الْمُقَدِّلْ. وفهما توفي مُحَدُّ بن يعقوب بن يوسف الحافظ أبو عبــد الله الشَّبْمانيِّ النُّنسانوري آن الأُنْحُم ، و يعرف أبوه مان الكُومَانيُّ . قال الحاكم: كان أبوعبدالله صَدرا من أهل الحدث سلادنا بعد أبي حامد من الشَّرق، وكان يحفظ ويفهم، وصنف على صحيح البخارى ومسلم، وصنَّف المسند الكبير؛ وسأله أبو العباس بن السراج أن يُحَرِّج له على صحيح مسلم ففعل ذلك . وفيهـا حجَّ الناس من غير أمير . وفيها بَوقَ محمد بن محمد بن يوسف بن الحجَّاج الشيخ أبو النَّضْر الطُّوسيِّ الزاهد العابد، كان يصوم النهار ويقوم الليل و يتصدَّق بالفاضل من قوته،

<sup>(</sup>۱) فى الأصل : « باطلا » • (۲) كذا فى شدرات الذهب وتذكرة الحفاظ وقد ذكر فيا سيأتى عن الذهبى فى وفيات هذه السنة مصمحا · و فى الأصل هذا : « يعقوب بن يوسف » • وهوخطأ • (٣) فى الاصل هذا وفيا سيأتى عن الذهبى « ابن الأحرم » بالحاء والرا • المهملتين • والتصويب عن تذكرة الحفاظ وشذرات الذهب مضبوطا بالعبارة والبداية والنهاية والمتظم • وفى الأصل وتذكرة الحفاظ والقضاعى : «أبو النصر » بالصاد المهملة •

ورحل [الى] البـــلاد فى طلب الحديث وسمِـع الكثير، وكان يجزّئ الليـــل ثلاثة أجزاء : جزءا لقراءة القرآن، وجزءا للتصنيف، وجزءا يستريح فيه .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها توقى أبو الحسين أحمد (١)
ابن عثمان بن بُويان المقرئ، وأبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هاشم الأذرَعي، وأبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق بن الساك في [شهر] ربيع الأول، وأبو بكر بن الحدّاد الكافئة محمد بن أحمد شيخ الشافعية بمصر وله نحو ثمانين سنة ، وأبو النَّضر محمد بن يوسف الطّوسي الفقيه في شعبان، وأبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم الحافظ، وأبو زكريا يحبي بن محمد بن عبد الله العنبري الحافظ المفسِّر الأديب.

أمر النيل في هذه السنة \_ الماء القديم خمس أذرع وسبع عشرة إصبعا .
 مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وست أصابع .

+ +

السنة الحادية عشرة من ولاية أنُوجُور على مصر، وهي سنة خمس وأربعين وثلثمائة — فيها أوقع الروم بأهل طَرَسُوس وقتلوا وسَبُوا وأحرقوا قُراها . وفيها زاد السلطان معز الدولة في إقطاع الوزير أبي محمد المهلّي، وعظم قدره عنده . وفيها خرج (٣) روزبهان الدَّيْلُمي على معز الدولة ) فسيّر معز الدولة لقتاله الوزير المهلّي ، فلما كان

ما وقــــع من الحوادث في سنة ٣٤٥

المهلِّيِّ بقرب الأهواز تسلُّل رجال المهلِّيِّ إلى رو زبهان ؛ فآنحاز المهلِّيِّ بمن معه الى حصن . فخرج معزَّ الدولة تنفسه لقتال روزيهان المذكور، وآنحدر معه الخليفة المطيع لله ، فقاتله حتى ظفر به في المصافّ وفيــه ضربات ، وأُسَر قوّاده . وقدم معزَّ الدولة بغداد وروز بهان بين يديه على جَمَلَ ، ثم غُرِّق. وفيها غزا سيف الدولة بلاد الروم وآفتتح حصونا وســيّى وغنم وعاد الى حلّب؛ ثم أغارت الروم على نواحى ميَّافارِقين . وفيها توقيت أمّ المطيع بعلَّة الٱستسقاء، وخرج المطيع في جنازتها في وُجُوه دولته وعظُم عليه مصابها ؛ وكانت تسمَّى مَشْعَلَةً . وفيها توفَّى على بن إبراهيم بن سَلَمُهُ بن بحـر أبو الحسن القَرْوِينَ الحافظ القطّان . قال الحليلي : كان عالما بجميع العلوم والتفسير والفقه والنحو واللغة، اِرتحل وسمِع أبا حاتم الرازى"، و إبراهيم [بن الحُسَيْنِ بن دِيزِيلِ بن سِيفَنَّة] ، ومحمد بن الفَرَج الأزرق، وخلقا سواهم ؛ وأنتهت اليه رياسة العلم وعلق السند بتلك الديار. ومولَّده سنة أربع وخمسين ومائتين، وروَّى عنه خلائق كثيرة . قال ابن فارس في بعض أماليه : سمعت أبا الحسن القطّان يقول: بعدما عُلِّمت سنةً كنتُ حين رحَلت أحفَظُ مائة ألف حديث ، وأنا اليوم لا أقوم على حفظ مائة حديث . وفيها توقّى على بن الحسين بن على الشيخ الإمام المؤرّخ العلامة أبو الحسن المسعوديّ صاحب التاريخ المسمّى «بُمُرُوج الذهب» قيل: إنه من ذرية آن مسعود، وكان أصله من بغداد ثم أقام بمصر الى أن مات بها في جُمَادى الآحرة . قاله المُسَبِّحيّ في تاريخــه : وكان أخباريا علَّامة صاحب

<sup>(</sup>۱) كذا في تاريخ الإسلام للذهبي . وفي الأصل : «تسلك» . (۲) في الأصل : «ثم انجازت الروم» . والتصويب عن الذهبي . (۳) كذا في الأصل والتنبيه والاشراف . وفي تقويم

التواريخ: « مشغلة » : بالغين المعجمة · ﴿ ٤) في الأصل هنا وفيا سيأتى ذكره للذهبي : « على ابن ابراهيم بن مسلمة » · والتصويب عن شذرات الذهب ومعجم البلدان لياقوت وتذكرة الحفاظ ·

<sup>(</sup>ه) كذا في القاموس وتذكرة الحفاظ . وفي الأصل : « اراهيم بن دريد » . وهو تحريف .

غرائب ومُلَح ونوادر وله عدة مصنفات: التاريح المقدّم ذكره وهو غاية في معناه، (۱) وكتاب « تُحَف الأشراف والملوك » وكتاب « ذخائر العلوم » و «كتاب الرسائل » ، وكتاب « الاستذكار لما من في سالف الأعصار » وكتاب «المقالات في أصول الديانات » وكتاب «أخبار الخوارج» وغير ذلك ؛ ومات قبل أن يطول عمره ، قال الذيانات » وكتاب «أخبار الخوارج» وغير ذلك ؛ ومات قبل أن يطول عمره ، قال الذهبي وكان معترليا، فإنه ذكر غير واحد من المعترلة و يقول فيه : «كان من أهل العدل» وله رحلة الى البصرة التي فيها أبو خليفة ، وفيها توقى محمد بن عبد الواحد ابن أبي هاشم أبو عمر الزاهد الصالح ، ولد سنة إحدى وستين وما ثنين ، وكان بارعا في العربية والنحو واللغة عابدا غن ير العلم .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها توفي أبو بكر أحمد بن سليان ابن أيّوب العَبّادُ آيي وله سبع وتسعون سنة ، وأبو [ بكر ] أحمد بن عثمان بن غلام (٥) السبّاك المقرئ ، و إسماعيل بن يعقوب بن الجِرَاب البرّاز بمصر، وأبو أحمد بكر بن محمد بن حَمّدان المروزي الصّيرفي ، وأبو على الحسن بن [الحسين بن] أبي هريرة شيخ الشافعية ببغداد، وأبو عمرو عثمان بن محمد بن أحمد السّمَرقَّندي ، وأبو الحسن على بن إبراهيم بن سَلَمَة القَرْويني القطّان الزاهد، وله إحدى وتسعون سنة، وأبو عمر

 <sup>(</sup>۱) فى الأصل : «كتاب فى رسائل » وما أثبتناه عن طبقات الشافعية .
 (۲) يريد أبا خليفة الجمعى الفضل بن الحباب ، كما فى طبقات الشافعية وراجع (ص ١٩٣ س ه ) من هذا المجلد .

<sup>(</sup>٣) العبادانى : نسبة الى عبادان ، بلد بنواحى البصرة . (٤) التكملة عن شذرات الذهب وتاريخ دمشق وتاريخ بغداد . (٥) كذا فى شذرات الذهب وغاية النهاية فى أسما، رجال القراءات وتاريخ دمشق وتاريخ بغداد . وفى الأصل : «ابن غلام الشال» . وهو تحريف . (٦) كذا فى المشتبه فى أسما، الرجال (ص ٢٥٢) والقاموس . وفى الاصل : «البزار» بالراء المهملة . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٧) كذا في أنساب السمعاني وشذرات الذهب . • رَصِل: «أبو بكر أحدين بكر بن محمد بن حيدان» .

 <sup>(</sup>A) التكلة عن طبقات الشافعية وشذرات الذهـ

الزاهد غلام ثعلب واسمه محمد بن عبد الواحد اللغوى ، وأبو بكر محمد بن على بن أحمد بن رُسْتَم الماذَرائى بمصر، وله ثمان وثمانون سنة ، وأبو بكر مكرم بن أحمد القاضى، والمسعودى صاحب مُرُوج الذهب فى جُمَادى الآخرة .

أمر النيل فهـذه السنة – الماء القديم خمس أذرع سواء . مبلغ الزيادة
 ستّ عشرة ذراعا وسبع أصابع .

+ +

ما وقسع من الموادث في سنة 1 84 السنة الثانية عشرة من ولاية أنوجُور على مصر، وهي سنة ستّ وأربعين وثلثائة – فيهاكان بالري ونواحيها زلازل عظيمة خارجة عن الحدّ، ثم خُسف ببلاد الطّالقان في ذي الحجة فلم يُفلِت من أهلها إلا نحو ثلاثين رجلا، وخُسف بمائة وخمسين قرية من قُرَى الرَّى، وآتصل الحسف الى حُلوان، فُسف بأكثرها، وقدّفت الأرض عِظَام الموتى وتفجّرت منها المياه، وتقطّع بالرَّى جبل، وعلّقت قرية بين السهاء والأرض بمن فيها نصف نهار ثم خُسِف بها ؛ وأنخرقت الأرض خروقا عظيمة وخرج منها مياه تينة ودُخان عظيم . هكذا نقل الحافظ أبو الفرج آبن الجوزى في تاريخه ، وفيها نقص البحر ثمانين ذراعا وظهر فيه جبال وجزائر وأشياء لم تُعدّ . قلت : لعلّه البحرُ المالخ، والله أعلم . وفيها توفّى محمد بن يعقوب ابن يوسف بن مَعقل بن سِنَان الحافظ أبو العبّاس الأموى النيسابوري مولى بني أُمية المعروف بالأصم ، صم بعد أن رَحل الى البلاد وسمِسع الحديث ، كان إماما محدث عصره بلا مُدافعة ، حدّث ستّا وسبعين سنة ، لأن مولده سنة سبع وأر بعين ومائتين ، الحدث بخُراسان .

(١) في أن الأثر: « ونقص البحر عمانين باها » .

۲.

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها توفي أبو الحسن أحمد ابن ميهران السّيرافي ، وأحمد بن جعفر [بن أحمد] بن معبّد السّمسار، وأحمد ابن محمد بن عَبْدُوس ، وسعيد بن فحلون البيري الأندلُدي آخر أصحاب يوسف بن المنامي المُغامي ، وعبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس ، وأبو الحسين عبدالصمد ابن على الطّسيّ ، وأبو يعلّى عبد المؤمن بن خَلف النَّسفي ، وأبو العبّاس محمد [بن أحمد] ابن محبوب المَرْوزي ، وأبو بكر محمد بن بكر بن محمد [بن عبد الرّزاق] بن دَاسَة ، وأبو منصور محمد بن القاسم المتكى ، وأبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله بن خالد وأبو منصور محمد بن القاسم المتكى ، وأبو جعفر محمد بن يوسف الأصمّ في شهر وابع المنتر وله تسع وتسعون سنة ، وأبو الحرّم وهب بن مَسَرة المَّيمي الحِجَاري .

أمر النيل في هذه السنة – الماء القديم ست أذرع وأربع أصابع - مبلغ
 الزيادة ست عشرة ذراعا وتسع عشرة إصبعا .

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل وشذرات الذهب . وفي تاريخ القضاعي : «أحمد بن بهراز» ، وقد بحثنا عه في السمعاني واللباب وشرح القاموس والمتنظم وعُقد الجمان والبداية والنباية في وفيات هذه السنة والتي قبلها و بعدها فلم نعتر عليه (۲) زيادة عن شدرات الذهب . (۳) كذا في شذرات الذهب وفهرس معجم البلدان وابن خلكان (ج ۲ ص ۳ ۳۷) في ترجمة أبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي . وفي الأصل : «ابن مخلوف» . وهو تحريف . (٤) زيادة عن معجم ياقوت وأنساب السمعاني . والمقاعي : نسبة الى منامة : بلد بالأندلس . (۵) كذا في شذرات الذهب وعقد الجمان والمتنظم ، نسبة الى عمل الطسوت . وفي الأصل : «الطبعي» . وهو تحريف » . (٦) الزيادة عن شذرات الذهب . (٧) زيادة عن شرح القاموس وشذرات الذهب . (٨) كذا في عقد الجمان والمنتظم . وفي شذرات الذهب : « أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله بن حزة » . وفي الأصل : «محمد بن عبد الله ابن حرة » . وفي الأصل : «محمد بن عبد الله ابن حرة » . وفي الأصل : «محمد بن عبد الله ابن حرة » . وفي الأصل : «محمد بن عبد الله ابن حرة » . وفي الأصل : «محمد بن عبد الله ابن حرة » . وفي الأصل : «المجازي » نسبة المن والحجازي » نسبة الى وادى الحجازة : بلد بالأندلس ، وفي الأصل : «أبو الحرة بن ميد النهبي الحجازي » نسبة الى وادى الحجازة : بلد بالأندلس ، وفي الأصل : «أبو الحرم وهب بن ميدر النهيمي الحجازي » نسبة الى وادى الحجازة : بلد بالأندلس ، وفي الأصل : «أبو الحرم وهب بن ميدر النهيمي الحجازي » وهوخطأ . الى وادى الحجازة : بلد بالأندلس ، وفي الأصل : «أبو الحرم وهب بن ميدر النهيمي الحجازي » وهوخطأ .

+ +

ما وقسع من الجوادث في سنة ٣٤٧

السنة الثالثة عشرة من ولاية أنُوجُور على مصر ، وهي سنة سبع وأربعين وثلثمائة – فيهما عادت الزَّلَازل بحُلُوان وقُتم والجبال فقَتَات خلَّقًا عظمًا وهدَّمت [حصونًا]، ثم جاء بعد ذلك جراد طبّق الدنيا، فأتى على جميع الفلّات والأشجار. وفيها فى شهر ربيع الأول خرجت الروم إلى آمِد وأَرْزَن ومَيَّافَارِقَيْن ففتحوا حصونا كثيرة وقتلوا خلائق كثيرة وهدموا سُمَيْساط . وفيها في شهر ربيع الآخر شَغِبت الترك والدُّيلم بالمَوْصل على ناصر الدولة بن حَمدان وأحاطوا بداره؛ فحاربهم بغلمانه والعامّة، فظفر بهم فقتل جماعة وأمسك جماعة، وهرب أكثرهم الى بغداد . وفيها في شعبان كانت وقعة عظيمة بنواحي حلّب بين الروم وسيف الدولة على بن عبد الله بن حَمْــدان ، وآنكسرسيف الدولة وقتلوا معظم رجاله وغلمانه وأسروا أهله ، وهرب في عدد يسير . وفيها سار معزَّ الدولة بن بُوَّ يُه إلى المَوْصِل فدخلها ، فنزَح عنها ناصر الدولة بن حَمْدان المقدّم ذكره وتوجّه إلى نصيبين، فسار معنّ الدولة وراءه إلى نصيبين، وخلّف على المُوصل سبكتكين الحاجب ونزل على نصيبين ؛ فسار ناصر الدولة بن حَمَّدان إلى مَيَّافارقين بعد أن آستامن مُعظّمُ عسكره إلى معزّ الدولة ؛ فهرب ناصر الدولة إلى حلّب مُستَجيرا بأخيه سيف الدولة ؛ فأكرم سيف الدولة مَوْرِدَه و بالغ في خدمته . وجرت فصول إلى أن قدِم في الرسالة أبو محمد القِـاضي بكتاب سيف الدولة إلى المَوْصِــل وتقرّر الأمر على أن يكون المُوصل وُديّار ربيعة والرُّحْبَةُ لسيف الدولة على مال يحمله في كلُّ سنة ، لأن معزّ الدولة لم يثق بناصر الدولة ، فإنّه غَدَر به مرّارا ومنعه الحمْل ، فقال معزّ

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: «فأتلفت خلقا» · والتصويب عن المنتظم (۲) زيادة عن الذهبي · (۲) في الأدل المغزرة على (۲) · يا فارقين: أشهر مدنسة بديار بكر (٤) · فصيبن: مدننة عامرة من بلاد المغزرة على

جادة القواقل من الموصل الى الشام · (ه) ديار ربيعة : ما بين الموصل الى رأس عين ·

<sup>(</sup>٦) يريد بها رحبة مالك بن طوق وهي بين الرقة و بغداد على شاطئ الفرات أسفل من قرقيسيا.

الدولة المذكور: أنت عندى ثِقة،غير أنّه يقدّم لى ألف ألف درهم. ثم أنحدر معن الدولة إلى بغداد، وتأخَّرالوزير الْمُهَلِّيِّ وسبكتكين الحاجب الموصل إلى أن يحل ناصر الدولة مال التعجيل . وفيها توفّ قاضي دمّشق أبو الحسن أحمد بن سلمان آبن أيوب بن حُذْلُم الأسدى الأوزاعي المذهب، كان إماما عالما فقيها على مذهب الأوزاعيّ، وكان له حَلْقة بالحامع . وفيها توفّى علىّ بن أحمــد بن سهل، ويقال : على بن إبراهيم، أبوالحسن البُوسَنْجِيّ الزاهد شيخ الصوفيّة، صحِب أبا عمرو الدَّمَشْقِيّ وأبا العبَّاسُ بن عَطَاء ، وسمِع بهَرَاة من محمد بن عبد الرحن الشاميّ والحسين ابن إدريس، وروكى عنه أبو عبد الله الحاكم وأبو الحسن العَلَوى وعبد الله بن يوسف الأصبهاني . قال السُّلَمِي : هو أحد أثمَّــة نُحراسان وله معرفة بعلوم عديدة. وكان أكثر انْخَرَاسانيّين تلامذتَه ؛ وكان عارفا بعلوم القوم . قال الحاكم : وسَمعته يقول وسئل ما التوحيــد ، قال : ألا تُشَبِّه الذات، ولا تَنْفِى الصفات . وفيهــا توقى محمد بن الحسن بن عبـ د الله [ بن علي ] بن محـ د بن عبد الملك بن أبي الشوارب أبو الحسن القرشيّ الأُمويّ القاضي، ولي القضاء بمدينة السلام، ثم ولي أعمالا كثيرة في أيَّام المطيع، ثم صُرِف عن الجميع؛ وكان جوادا واسع الأخلاق كريما مع قُبْع سيرة ف الأحكام . وفيها توقّى محمد بن عبدالله بن جعفر بن عبد الله بن الجُنيَد أبو الحسين الرازى الحافظ، كان عالما فاضلا زاهدا ثقة صدوقا .

<sup>(</sup>۱) كذا فى شرح القاموس وتاريخ القضاعى، والحذلم : القصير الملزز الخلق . وفى الأصل :

«ابن جذيم» . وفيا يأتى فيا نقله عن الذهبى : « ابن جذام » . وكلاهما تحريف . (۲) فى المنتظم
وعقد الجمان : « على بن سهل » . (٣) أبو العباس بن عطا، : هو أحد بن محد بن سهل
ابن عطاء الأدمى، كا فى الرسالة القشيرية . (٤) فى الأصل : «ألا يكون تشبه الذات ولا تبق . . ٧

ابن السفات» . (ه) كذا في عقد الجان وابن الأثير والمنتظم. وفي الأصل : «محمد بن الحسين»، وهو تحريف . (٦) زيادة عن مقد الجان والمنتظم.

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها توقى القاضى أبو الحسن أحد بن سليان بن أيوب بن حَذْلَم الأسدى الأوزاعي المذهب، قلت: وقد تقدّم ذكره، قال: وأبو أحمد حزة [بن محمد] بن العبّاس، والزبير بن عبد الواحد الأسداباذي، وعبد الله بن جعفر درستويه النحوى، وأبو الميمون عبد الرحمن ابن عبدالله بن عمر بن راشد البَعَلِيّ، والحافظ المؤرخ أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد ابن يونس بن عبد الأعلى وله ستّ وستون سنة، وأبو الحسن على بن عبد الرحمن ابن يونس بن عبد الأعلى وله ستّ وستون سنة، وأبو الحسن على بن عبد الرحمن ابن عيسى بن زيد بن ماني الكونى الكاتب، ومحمد بن أحمد بن الحسن الكسائى الأصبهاني، ومحمد بن عبد الله بن جعفر أبو الحسين الرازى بدمشق، وأبو على محمد ابن القاسم بن معروف الدّمشقي.

إمر النيل في هذه السنة – الماء القديم ست أذرع وخمس أصابع . مبلغ
 الزيادة سبع عشرة ذراعا وعشرون إصبعا .

+ +

ما وقــــع من الحوادث في سنة ٣٤٨

(T-T1)

السنة الرابعة عشرة من ولاية أنُوجُور على مصر ، وهي سنة ثمان وأربعين وثلثمائة — فيها خَلَع الخليفة المطبع على بُخْتيار بن معز الدولة خِلْعة السلطنة ، وعقدله لواء ولقّبه «عزّ الدولة أمير الأمراء» . وفيها خرج محمد بن ناصر الدولة بن حَمْدان

<sup>(</sup>۱) التكلة عن شذرات الذهب . (۲) الأسداباذي: نسبة الى «أسداباذ» : بلدة عمرها أسدبن ذي السرو الحميري في اجتيازه مع تبع ، وهي مدينة بينها وبين همذان رحلة واحدة نحو العراق و بينها وبين مطانخ كسرى ثلاثة فراسخ والى قصر اللصوص أربعة فراسخ . (عن معجم ياقوت) . (۲) كذا في شذرات الذهب وعقد الجمان والمنتظم ، وفي الأصل : «أبو الحسين » ، وهو تحريف (٤) كذا في شذرات الذهب وعقد الجمان والمنتظم ، وفي الأصل : «زيد بن هاني» ، وهو تحريف . (۵) كذا في المنتظم وشذرات الذهب وغاية النهاية ، وفي الأصل : «الكيساني» ؛ وهو تحريف . (٦) في ابن الأثير : «عز الدن» .

ف سَيريّة نحو بلاد الروم، وكانت الروم قــد وصلوا إلى الزِّمَا وحَرّان فأسروا أبا الهيثم ابن القاضي أبي الحُصَين، وسَبُوا وقتلوا . وفيها في سابع ذي القعدة غررق من الحِجّاج الواردين من المُوصِل إلى بغداد في دِجْلة بِضْعَةَ [عَشَرَ زورةا] فيها من الرجال والنساء نحو ستمائة نفس . وفيها مات ملك الروم وطاغيتهم الأكبر بالقُسْطَ ْطينيّة وأُقعد آبُنُه مكانَه ، ثم قُتِل ونُصب في الملك غيره . وفيها وصلت الروم الى طَرَسُوس، فقتلوا . جماعة وفتجوا حصن الهارُونية وخرّ بوا الحصن المذكور وقتلوا أهله ، ثم كرّت الروم الى ديار بكر ووصلوا مَيَّا فَارِقِين ؛ فعيمل في ذلك الخطيب عبد الرحيم بن نُبَاتَة الخُطَبَ الِحُهاديَّة . وفيها هرب عبد الواحد ابن الخليفة المطيع لله من بغداد الى دِمشق . وفيها توقى الوزير عبد الرحمن بن عيسى بن داود بن الجزاح . وفيها توقى الشيخ أبو بكر أحمد ابن سليمان الفقيه النَّجَّاد شيخ الحنابلة؛ كان إماما عالمًا فقيها، مات في ذي الجِّمة وله خمس وتسعون سنة . وفيها توقّ جعفر بن مجمد بن نُصَيْر الْحُلَدْيّ الزاهد المحدّث أبو مجمد الخوّاص في شهر رمضان عن خمس وتسمين سنة وله سنتّ وخمسون حجّة ؟ صحب الجُنيَد و إليه كان منتميا وكان المَرْجِع اليه في علوم القوم؛ حج قريبا من ستين حجة . قال : ١٠ حَجَجت إلَّا على الْدَوْكُل، وكانت الأعطية حولي كثيرة . وفيها توتى أبو بكر محمد بن جعفر الأَدَمَى المحدّث القارئ كان فاضلا محدّثا مُقْرِئا . وفيها توقى جعفر بن حرب الوزير، كان جليل القـــدريتقلَّد كبار الأعمال؛ فاجتاز يوما بموكبه

<sup>(</sup>۱) التكلة عن عقد الجان والمنظم . وفي تاريخ الإسلام للذهبي : «بضيعة وعشرون زو رقا» .

(۲) الهارونية : مدينة صيفيرة قرب مرعش بالنغور الشامية في طرف جبل اللكام ، استحدثها هارون الرئيد . (٤) كذا في الأصل . الرئيد . (٤) كذا في الأصل . و يلاحظ أن هذه العبارة كالتكرار لما ورد في آخر السطر الذي قبل هذا السطر . (ه) في الأصل : «على المتوكل » . (٦) في المنتظم وعقد الحمان : « لم يكن وزيرا ، و إنما كات نعمته تقارب نعمته الوزارة » .

فسمع قارئا يقرأ : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ آلَمُقَى أَنُهُ وَحَلَ المَاء وَلَمْ يَخْرِج منه حتى آلحَقَ ﴾، فصاح: بلى! والله قد آن؛ ونزل عن دابّته ودخل الماء ولم يخرج منه حتى فزق جميع أمواله، وبق في الماء حتى أعطاه رجل قيصا فلبسه وخرج إلى المسجد ولزم العبادة حتى مات .

﴿ أَمْرُ النَّيْلُ فَى هذه السنة - الماء القديم سبع أذرع وثلاث عشرة إصبعا .
 مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراءا وعشرون إصبعا .

+ +

ما و**نــ**ـع من الحواديث<sub>ا</sub> في سنة 849 السنة الخامسة عشرة من ولاية أنوجُور على مصر، وهي سنة تسع وأربعين وثلثائة، وهي السنة التي مات فيها أنوجُور صاحب الترجمة كما تقدّم ذكره - فيها أوقع نجا غلام سيف الدولة بن حَمدان بالروم فقتل وسبّي وأسر، وفيها جرت وقعة هائلة ببغداد في شعبان بين السّنية والشّيعة، وتعطّلت الصلوات في الجوامع سوّى جامع برانا الذي ياوي اليه الرافضة، وكان جماعة بني هاشم قد أثار وا الفتنة؛ فاعتقلهم معزّ الدولة بن بُويه فسكنت الفتنة، وفيها ظهر آبن لميسي بن المكتفى بالله بناحية أرمينية وتلقّب بالمستجير بالله، يدعو إلى الرّضي من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الصوف وأمر بالمعروف، ومضى إلى جبال الديلم فاستنصر بهم، خوج معه جماعة منهم وساروا إلى أذر بيجان، فاستولى المستجير بالله على عدّة بُلدان؛ وبعضُ البلاد التي استولى عليها كانت في يد سلار الديلمية، فسار سلار فهزمه، ويقال: قتله، لأنه لم يظهر له حسّ بعد ذلك، وفيها في شوال عرض السلطان

<sup>(</sup>١) كذا في المتنام وعقد الجان وتاريخ الاسلام للذهبي وابن الأثير و ياقوت في الكلام على «برانا» وذكر الحادثة بالنفصيل . وفي الأصل : «جامع سرات» . وهو تحريف . (٢) في الأصل : «اعترض للسلطان» .

معزّ الدولة أحمد بن بُوِّيه مرضُ كُلّاه فبال الدم، ثم آحتبس بُولُهُ ، ثم رَمَى حصّى صغارا ورملا وأرجفوا بموته . وفيها جمع سيف الدولة بن حَمْدان جموعا كثيرة وغيرا بلاد الروم فقتل وأسر وسَيى، فسارت الروم وكثُروا عليه، فعاد في ثلثائة من خواصّه، وذهب جميع ماكان معه وتُتِيل أعيان قواده ، وخرج من ناحيــة طَرَسُوس . وفيها مات أحمد بن محمد بن ثَوَابَة كاتب ديوان الرسائل لمعزّ الدولة ؛ فقلَّد معزّ الدولة مكانه أبا إسحاق إبراهيم بن هلال الصابئ. وفيها أسلم من النرك مائتا الف تَحْرُكُاهُ، كذا ذكر أبو المظَّفُو سُبِط بن الْجُوزيِّ . وفيها بذل الفاضي الحسين بن مجمد الهاشميِّ ما تبي أَلْفَ درهم على أن يُقلّد قضاءالبصرة ، فأُخذ منه المال ولم يُقلّد . قلت : يرحم الله من فَمَل معه ذلك وخُاتُّله ، ويرحم من يقتدى بفعــله مع كلُّ من يسعَى في القضاء بَالْبَدْلُ وَالْبُرْطُيْلُ . وفيها توقّى الإمام أبو الوليــد حسّان بن محمد الفقيه شيخ أهــل الحديث والفقة بخُراسان عن اثنتين وثمانين سنة . وفيها توفّى الحسين بن على بن يزيد إبن داود الحافظ أبو على النيسابوري . قال الحــاكم : هو واحد عصره في الحفظ والإتقان والورع والمذاكرة والتصنيف، ومولده في سنة سبع وسبعين وماثنين، وأول سَمَّاعه سنة أربع وتسعين وماثتن؛ ومات في جُمادي الأولى. قال أبو عبدالرحن السُّلَمَى : سألت الدارقطني عن أبي على النيسابوري فقال : إمام مُهَـــ ذَّب. وفيها توقّى محمد بن جعفر [بن محمد] بن فَضَالة الأَدَميّ القارئ صاحب الألحان، كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن يُسْمَع صوته من فرسخ . قال محـــد [بن عبد الله]

<sup>(</sup>۱) الخركاه (فارسية) : الخيمة الكبيرة · (۲) فى الأصل : «وخالله» · (۳) البرطيل : الرشوة · (٤) كذا فى شذرات الذهب وعقد الجمال وتاريخ الإسلام للذهبي والمنتظم · وهو تحريف · (٥) التكلة عن المنتظم ·

الأسدى ، حججت أنا وأبو القاسم البَغوى وأبو بكر الأَدَمِي ، فلما صِرْنا بالمدينة وجَدنا ضريرا قائمًا يَروى أحاديث موضوعة ، فقال بعضنا : نُنْكِر عليه ، فقال الأَدَمِي : تثور علينا العاتمة ولكن آصبروا وشرع يقرأ ، فما هو إلّا أن أخذ يقرأ فأنفضت العامة عن الضرير وجاءوا اليه ، وسكت الضرير وكُفِي أمره ،

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هده السنة، قال : وفيها توقى أبو الحسين أحمد ابن عثمان الأدّمي [العَطَيْني] ، وأبو الفوارس الصابُوني أحمد بن مجمد بن الحسين في شوال وله خمس ومائة سنة ، وأبو الوليد حسّان بن مجمد الفقيه شيخ نُحراسان ، والحسين بن على بن يزيد النَّيْسابوري الحافظ ، وعبد الله بن إسحاق بن إبراهيم الحُراساني ، وعبد الله بن مجمد بن موسى الكُفي النيسابوري ، وأبو طاهر عبد الواحد ابن عمر [بن مجمد] بن أبي هاشم شيخ القراء ببغداد، والقاضي أبو أحمد مجمد بن ابراهيم العسّال في رمضان ، وأبو بكر مجمد بن عبد الله بن عَمْرو يه الصفّار، وأمر النيل في هذه السنة — الماء القديم سبع أذرع وتسع عشرة إصبعا ، مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا سواء ،

## ذكر ولاية على بن الإخشيذ على مصر

هو على بن الإخشيذ محمد بن طُغْج بن جُفّ الأمير أبو الحسن الفَرْغَانِيّ التركيّ . (١) ولى سلطنة مصر بعد موت أخيه أنوجُور بن الإخشيذ محمد في يوم السبت عشرين

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن مجد بن عبد العزيز أبو القاسم البغوى ، كما فى أنساب السمعانى ومعجم ياقوت وابن الأثير . وفى الأصل : «أبو القاسم اللغوى» . وهو تحريف . (٢) زيادة عن أنساب السمانى وشذرات الذهب والمنتظم وغاية الثهاية فى أسمانى وشذرات الذهب والمنتظم وغاية الثهاية فى أسماء رجال القراءات . (٤) أبو هاشم : اسمه بشار بن عمر بن محمد ، كما فى المنتظم .

<sup>(</sup>ه) يعرف بابن علم ، كما فى شذرات الذهب وتاريخ الامام القضاعيّ · (٦) فى الكنديّ والمقر نريّ : « لثلاث عشرة خلت من ذى القعدة » ·

ذى القعدة سنة تسع وأربعين وثلثمائة . أقامه خادمه كَافُور الإخشيذي الرَّصيُّ في مملكة مصر باتفاق حواشي والده والجند، وأقره الخليفة المطيع لله على ذلك . وصاركافور الإخشيذي هو القائم بتدبير مملكته والمتصرِّف فيها كما كان أيَّام أخيه أَنُوجُور. وجَمم له الخليفة جميع ماكان لأبيه وأخيه من أعمال الديار المصرتة والمالك الشامية والثغور والحرمين الشريفين. وأطلق كافور لعل هذا في السنة ما كان يُطْلقه لأخيه أنوجور؛ وهو في كلُّ سنة أربعائة أانف دينار. وقويت شوكة كافور بعد موت أنوجور وتولية على هذا أعظمَ مما كانت أيَّام أنوجور . ومولد على المذكور (أعنى صاحب الترجمة) لأرب بقين من صفر سنة ستّ وثلثًائة . ودام على هذا في الملك، وله الاسم فقط والمعني لكافور، إلى سنة إحدى وخمسين وثائمائة . [و] وقع بمصر الغلاء وأضطربت أمور الديار المصريّة والإسكندرية بسبب المغاربة أعوان الخلفاء الفاطميّين الواردين إليها من المغرب، وتزايد الغلاء [ وعزّ وجود القمح]. ثم قدم القرّ طي الى الشام في سنة آثنتين وخمسين وثلثمائة و وقع له بها أمور، وعجز المصريُّون عن دَّفُعه عنها لشُّعُلهم بالغلاء والمغاربة الفاطمين. ومع هذا قلّ ماء النيل في هذه السنين فأرتفعت الأسعار أكثَر مما كانت عليه؛ ووهنت ضِياع مصر وُقُراها من عدم زيادة النيل، وعَظْمِ الغلاء وكَثُرت الفتن؛ وسار ملك النوية إلى أُسُوان و وصل الى إحميم وقتل ونهب وسبَّى وأحرق . وعظم أضطراب أعمـــال الديار المصرية قبلها وبجريها . ثم فسد ما بين على بن الإخشيذ صاحب مصر وبين مدِّر مملكته كافور الإخشيذي، ومنع كافور الناسَ من الاجتماع به، حتى أعتل على المذكور بعلَّة أخيه أنُوجُور ومات لإحدى عشرة خلت من المحرَّم سنة خمس وخمسين وثلثمائة ، وحُمِل الى المقــدس وُدُفن عند أبيه الإخشيذ وأخيه

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن (١) في الأصل : «أقامه خادم كافور الإخشيذي» ، وهو تحريف . المقريزي (ج ١ ص ٣٢٩) · (٣) في المقريزي : « في سنة ثلاث وخمسين وثلثمانة » ·

أَنُوجُور . وبقيت مصر من بعده أيّاما بغير أمير ، وكافور يُدَّبر أمرها على عادته في أيّام أولاد الإخشيذ ومعه أبو الفضل جعفر بن الفُرات . ثم ولي كافور إمرة مصر با تفاق أعيان الديار المصرية وجندها . وكانت مدة سلطنة على بن الإخشيذ المذكور على مصر خمس سنين وشهرين ويومين .

+ +

ما وقـــع من الخوادث فیسنة ۳۵۰ السنة الأولى من ولاية على بن الإخشيذ على مصر، وهي سنة خمسين وثلثمائة ، أعنى بذلك أنّه ولى في ذى القعدة سنة تسع وأر بعين وثلثمائة ، وقد ذكرنا تلك السنة في أيّام أخيه أنّوجُور ، فلذلك ذكرنا أن سنة خمسين وثلثمائة أوّل السنين لعلى هذا على مصر بهذا المقتضى – فيها (أعنى سنة خمسين وثلثمائة) دخل غلام سيف الدولة بن خمدان الى بلاد الروم وسبّى ألف نفس وغيم أموالا كثيرة ، وفيها أخذ ملك الروم أرمانوس بن قُسطَنطين من المسلمين جزيرة أوّر يطش من بلاد المغرب ، وكان الذي آفتتح أقريطش عمر بن شعيب ، غزاها وآفتتحها في حدود سنة ثلاثين ومائتين ، وصارت في يد أولاده إلى هذا الوقت ، وفيها شرع معز الدولة بن بُويه في بناء دار هائلة عظيمة ببغداد وأخرب لأجلها دورا وقصورا ، وفلّع أبواب الحديد التي كانت على أبواب مديئة المنصور ، وألزم الناس ببيع أملاكهم وقلّع أبواب الحديد التي كانت على أبواب مديئة المنصور ، وأزم الناس ببيع أملاكهم ألل أن مات ثلاثة عشر الفي ألف ألف درهم ، وصادر الدواوين وغيرها ، وجعل كلما ألى أن مات ثلاثة عشر الفي ألف وقد دَرَست هذه الدار من قبل سنة ستمائة ،

 <sup>(</sup>١) يريد به «نجا» غلام سيف الدولة كما تقدّم .
 (٢) كذا في ياقوت وشرح القاموس .
 وفي الأصل : «رومانوس» .
 (٣) كذا في الأصل وتاريخ الإسلام للذهبي . وفي معجم ياقوت :
 «عرو بن شعيب» .
 (٤) في الأصل : «غزاها وافتتح» .
 (٥) في الأصل : «غزاها وافتتح» .

رًا) ولم يبقَ لها أثر، وبيق مكانها دُحلة تأوى البهـا الوحوش، وبيق شيء من الأساس يَعْتِر به من يراه . قلت : دار الظالم خراب ولو بعد حين . وفيها قُلَّد قضاء القضلة أبو العباس عبد الله بن الحسن بن أبي الشوارب، وركب بالحلّم من دار معزّ الدولة وبين بديه الدبادب والبُوقات وفي خدمته الحيش؛ وشرط على نفسه أن يحمل كلُّ سنة الى خِزانة معزَّ الدولة مائق ألفٍ درهم، وكتب عليه بذلك سِجِلًّا - ، فأنظر ، الى هــذه المصيبة! . وآمتنع المطيع من تقليده ومن دخوله عليه، وأمر ألا يمكن من الدخول عليمه أبدا . وفيها أيضا ضمّن معزّ الدولة الحسَّبة والشرطة ببغداد . وفيها في شــعبان توقى بمصر متولَّى خراجها أبو بكر محمد بن على بن مقاتل ، فوجدوا في داره ثاثائة ألف دينار مدفونة . وفيها توفّى الحسين بن القاسم الإمام أبو على الطبرى الشافعي الفقيه مصنّف « المحرّر» ، وهو أوّل كتاب صُنّف في الخلاف؛ كان إماما عالما بارعا في عدّة فنون . وفيها توفّ الأمير عبد الملك بن نوح الساماني صاحب بلاد نُحراسان وغيرها، تَقَطُّر به فرسه فحُمل ميَّنا، ونصبوا مكانه أخاه منصورَ ابن نوح الساماني"، وأرسل اليه الخليفة المطيع لله بالخِلَع والتقليد . وفيها توتَّى محدّث بغداد الحافظ أبو سهل أحمد بن محمد بن [عبد الله بن] زياد القطّان في شعبان ، كان إماما ورِعا صوّاما قوّاما ، سمِع الحديث وروّى الكثير، ومات وله إحدى وتسعون سنة . وفيها توقّ إسماعيل بن على بن إسماعيل الشيخ أبو محمد الخُطَبّ ، كان إماما

<sup>(</sup>۱) كذا فى شارات المذهب ومجارب الأم نقلا عن الذهبى ، والدحلة : للمبر . وفي عقد الجان :

« رجلة » والرجلة : منبت العرفج ( الشــوك ) الكثير فى روضة واحدة . وفى الأصل : « دجلة » .

(۲) كذا فى مقد الجان والمنتظم وطبقات الشائمية . وفى الأصل : « الحسر . بن القاسم » . وهو تحريف . (۳) تقطر : سقط . وفى الأصل : «تقنطر » ، وهو تحريف . (٤) الزيادة . ۲ عن المنتظم وعقد الجان وشذرات المذهب :

(۵) كذا فى عقد الجان وشذرات المذهب . (۵) كذا فى عقد الجان والمنتظم وشذرات المذهب : وفو خطأ .

عالمًا أخباريًا محدّثًا، كان يرتجِل الخُطَب ويخطُب بهـا . وفيها توفَّى محمد بن أحمد بن يوسف أبو الطيّب المقرئ، ويُعْرِف بغلام ابن شَنْبُود \_ وقد تقدّم ذكر ابن شنبود في محلَّه – كان إماما ءارفا بالقراءات زاهــدا . وفيهــا توقَّى عبــد الله ابن إسماعيل بن إبراهيم بن عيسي بن الخليفة أبي جعفر المنصور الخطيبُ أبو جعفر الهاشميّ العباسيّ خطيب جامع المنصور وابن خطيبه ؛ كان عاني النسب من بني العبُّ س ، كان في طبقة هارون الواثن في علو النسب . وفيهـا توفُّي القاضي أبو السائب عُتْبة بن عُبيد الله بن موسى الهَمَذاني ، مولده مهَمَذَان في سنة أربع وستين وماثنين ، وكان أبوه تاجرا ؛ ولى قضاءَ أَذْرَ بيجان ثم قضاء هَمَذان ثم آل به الأمر الى أن تقلَّد قضاء القضاة؛ وكان إماما عالماً ، غلَّب عليه الزهد وسافر ولق الجُنيَد في سفره وأخذ عنه ؛ ثم تفقّه بجاعة من العلماء ، وكان عالما فاضلا . وفيها توقَّى الأمير فاتك الإخشيذي المجنون أبو شجاع، وكان أكبر مماليك الإخشيذ، وولى إمرة دمشق، وكان فارسا شجاعا؛ كان رومي الحنس، وكان رفيقا للأستاذ كافور الإخشيذي . فلما صاركافور مدبِّر مملكة أولاد الإخشيذ وعظم أمره ، أنف فاتِك هـذا من المُقَام بمصر كيلا يكون كافور أعلى مرتبة منه ، فأنتقل من مصر الى إقطاعه وهو بلاد الفيُّوم؛ وكان كافور يخافه و يكرَّهه؛ فلم يصحَّ من اج فاتِك بالفيُّوم ومرض وعاد إلى مصر فات بها . وكان فاتك المذكوركريما جوادا. ولما قدم المتنبَّى إلى مصر سميع بمظمة فاتك وتكرَّمه ، فلم يجسُر أن يمدحه خوفًا من كافور . وكان فاتك يراسله بالسلام ويسأل عنه . فأتفق آجتماعهما يوما بالصحراء، وجرت بينهما مفاوضات. فلما رَجع فاتِك إلى داره بعث إلى المتنبّي هديّة قيمتُها ألفُ دينار،

<sup>(</sup>١) في حقد الجمان والمنتظم: أنه توفى سنة ٣٥٣ ه · (٢) يعرف بابن برية كما في عقد الجمان وشطرات الذهب والمنتظم والقضاعي ·

ثم أتبعها بهدايا أُخَر. فآستأذن المتنبى كافورا فى مدحه فأذِن له ؛ فمدحه بقصيدته التي أقال :

لا خَيلَ عِنْ دَكُ تُهْدِيهَا ولا مالُ \* فليسْعِدِ النطاق إن لم تسعِد الحالُ ويأتى شيء من ذكر فاتِك أيضا في ترجمة كافور إن شاء الله تعالى . ولما مات فاتك رثاه المتنبي أيضا . وفيها توقى أبو وهب الزاهد أحد المشهورين بالأندلس . قال أبو جعفر أحمد [ن] عون الله [بن حُدير] : سمعت أبا وهب يقول : «والله لا عانق الأبكار في جنّات النهيم والناس في الحساب إلّا من عانق الذلّ ، وضاجع الصّبْر ، وخرج منها كما دخل فيها » . وفيها توقى الناصر لدين الله أبو المُطرِّف صاحب الأندلُس الملقب بأمير المؤمنين ؛ وأسمه عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله عن عبد الرحمن الداخل ، المقدم ذكره ، ابن معاوية ، عبد الرحمن الداخل ، المقدم ذكره ، ابن معاوية ، الأموى المرواني ثم الأندلُسي ؛ ولي الأمر بعد جدّه ؛ وكان ذلك من غرائب الوجود الأموى المرواني ثم الأندلُسي ؛ ولي الأمر بعد جدّه ؛ وكان ذلك من غرائب الوجود المنتف كان شابًا وبالحضرة أكابرُ من أعمامه وأعمام أبيه ؛ وتقدّم هو وهو ابن آنتين وعشرين سنة ، فاستقام له الأمر وبني مدينة أيّامه خمسين سنة ، وكان من بنائها في محلة — ومات في هذه السنة ، وكانت مدّة أيّامه خمسين سنة ، وكان من أجل ملوك الأندلُس .

§ أمر النيل في هذه السنة \_ الماء القديم خمس أذرع وأربع عشرة إصبعا .
 مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعا سواء .

 <sup>(</sup>۱) أبو وهب : هو عبد الرحمن القرطبي ، كان زاهـــدا منقطعا للعبادة صاحب أحوال وأقوال .
 (داجع نفح الطيب (ج ۲ ص ۲ ه ۱) . (۲) التكلمة عن تاريخ علماء الأندلس (ج ۱ ص ۱ ه) .

++

ما رقع من الحوادث في سنة العاد السنة الثانية من ولاية على بن الإخشيذ على مصر، وهي سنة إحدى وحمسين وثلثائة \_ فيها نُقلت سنة خمسين وثلثائة [ من حيث الغلات ] إلى سمنة إحدى وخمسين الخراجية، وكُتِب بذلك عن المطبع كتابُ في همذا المعنى . فمنه أن السنة الشمسية خمسة وستوت وثلثائة يوم وربع بالتقريب ، وأن السنة الهلالية أربعة وخمسون وثلثائة وكَسُر ، وما زالت الأمم السالفية تكيس زيادات السمنين على اختلاف مذاهبها ، وفي حسحتاب الله تعالى شهادة بذلك ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَيْتُوا فِي كَهْفِهِم تَنْكِياتُهُ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴾ ، فكانت همذه الزيادة هي المشار إليها . وأما القرس فإنهم أجروا معاملاتهم على السمنة المعتدلة التي شهورها اثنا عشر شهرا وأفردوا الأيام الحملة يوم ، ولقبوا الشهور آئني عشر لقبا ، وسموا الأيام بأسامي ، وأفردوا الأيام الحملة الزائدة وسموها المشرقة ، وكبسوا الربع في كل مائة وعشرين وأفردوا الأيام المحملة المؤلفة يوم ، ولقبوا المشروة ، وكبسوا الربع في كل مائة وعشرين ورزب هو على البها وأخذوا في تقب السور ، فطابوا الإمان فاتنهم وفتحوا جيشه الحبل ، وزل هو على بابها وأخذوا في تقب السور ، فطابوا الإمان فاتنهم وفتحوا له فدخلها ، وندم حيث أتنهم ، ونادّى بأن يخرُج جميع من في البلد إلى الحامع ، فلما له فدخلها ، وندم حيث أتنهم ، ونادّى بأن يخرُج جميع من في البلد إلى الجامع ، فلما المؤدة المناه ، فلما المؤدة عيث أتنهم ، ونادّى بأن يخرُج جميع من في البلد إلى الجامع ، فلما المؤدة المؤلفة ا

رفى الأصل : ﴿ فَي نَفِ البَّلَّهِ ﴾ •

<sup>(</sup>۱) الزيادة عن تاريخ الاسلام للذهبي . (۲) في الأصل: « تكبس بهدان السنين » . وما أثبتناه عن تاريخ الاسلام للذهبي . (۳) في الأصل: «شاهده بذلك» . وما أثبتناه عن تاريخ الاسلام للذهبي . (٤) عين زربي : بلد بالثنور من نواحي المصيصة ، قال ابن الفقيه : كان تجديد زربي وعمارتها على يد أبي سليان التركي الحادم في حدود سنة تسمين ومائة ، ثم استولى عليها الووم نفر بوها فأعاد عمارتها سيف الدولة . (عن معجم ياقوت) . (٥) كذا في الذهبي وابن الأثير .

أصبح تُ رجالَه وكانوا مائة ألف، وكلّ من وجدوه في منزله قتلود، فقتلوا عالمًا لا يُحْصَى ؛ ثم فعل في البلد تلك الأفاعيل القَبيحة . وفيها عاد الدُّمُسْنُق الى حَلَّب؛ فخرج اليه سيف الدولة بغير استعداد وحاربه ، فحاربه الدُّمُسْتُق مائتي ألف مقاتل ، فَآنهزم سيف الدولة في نَفَر نسر؛ وكانت داره بظاهر حلّب، فنزَلَمَا الدُّمُسُتُق وأخذ منها ثلثمائة وتسمعين بَدْرةَ دراهم ، وأخذ منها ألفا وأربعائة بفسل ؛ ومن السلاح مالا يُحْصَى، ثم نهبها الدُّمُسْتُق وأحرقها ثم أحرق بلاد حاب . وقائله أهــل حلب من وراء السور فقتلوا جماعة من الروم، فسقطت قائمة من السور على جماعة من أهل حلَّب فقتلتهم؛ فأكبُّ الروم على تلك الثُّلُمَــة وقاتلوا حتى ملكوا حلب، ووضعوا فيها السيف حتَّى كُلُوا وملَّوا، وأخربوا الجامع وأحرقوا ماعجزوا عن حمله؛ ولم يَنْج إلا من صعد القلعة ؛ فألحِّ ابن أخت الملك في أخذ القلعة فقُتل بحجر . وكان عند الدمستق ألف ومائنا أسير من أهل حلب فضرب أعناقهم . ثم عاد الى الروم ولم يَعْرض لأهـل القُرَى ، وقال لهم : آزرعوا فهذا بلدنا وعن قليل نعود إليكم . وفيها كتبت الشَّيعة ببغداد على أبواب المساجد لعنة معاوية رضي الله عنه، ولعنة من غصَّب فاطمةَ رضى الله عنها حقَّها من فَدَكَ ، ولعنة من منعَ الحسنَ أن يُدفُن مع جدّه

<sup>(</sup>۱) فى تاريخ الاسلام الذهبى وابن الأثير: «كانوا ستين ألفا » · (۲) فدك (بالتحويك): قاريخ الحاز بينها وبين المدينة يومان وقيب ثلاثة ، أفا ها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فى سنة سبع صلحا ، وهى التى قالت فاطمة رضى الله عنها : إن رسول الله صلى الله عليسه وسلم نحلتها · فقال أبو بكر رضى الله عنه الى ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما ذال الخلفاء يردّها خليفة الى وله فاطمة رضى الله عنها ويقبضها عنهم آخر حتى ولى المأ ورن الخلافة فسجلها لهم · (راجع معجم يا قوت) · (٣) يعنون بذلك مروان ابن الحكم ، وكان واليا على المدينة ، أيام معاوية ، وهو الذي أبي أن يدفن الحسن رضى الله عنه مع جدّه صلى الله عليه وسلم .

۲.

صلَّى الله عليه وسلم؛ ثم مُحِي في الليل . فأراد معز الدولة إعادته؛ فأشار عليه الوزير المُهَلِّيِّ أَن يَكْتُب مَكَانَ مَا يُحِي: لعَن الله الظالمين لآل رسوا الله صلى الله عليه وسلم؛ وصرَّحوا بلعنة معاوية رضى الله عنه فقط ، وفيها أسرت الروم أبا فِراس بن سـعيـد آبن حَمْدان من مدينة مَنْبِعج ، وكان واليهَا . وفيها وقع بالعراق بَرَد وزنُ البعض منه رِطْل ونصف بالعراق. . وفيها توفَّى الوزير أبو مجمــد الحسن بن مجمد بن هارون المُهلِّيُّ ، أصله من بني المُهاب بن أبي صُفْرة، أفام [ف] وزارة معزَّ الدولة ثلاثَ عشرةَ سنة. وكان فاضلا شاعرا فصيحا نَبِيلا سَمْحا جَوَادا ذا مُرُوءة وكَرَم، وعاش أربعا وستين سنة . وآستوزَر معزُّ الدولة عوَضَه أبا الفضل العبَّاسُ بن الحسن الشِّيرازي . ثم صادر معزَّ الدولة أولاد المُهَلِّيِّ من بعد موته . وفيها نوف دَعْلَج بن أحمد بن دَعْلَج أبومحمد السَّجْزَى الفقيه العَدْل؛ وُلد سنة ستِّين وما تتين أو قبلها ، وسمع الكثير . قال الحاكم: أخذ عن أبن نُحرُ عُمَّة المصنّفات، وكان يُفتِي بمذهبه، وكان شيخَ الحديث، له صدقات جارية على أهل الحديث بمكَّة والعراق؛ مات في جُمادي الآخرة وله نيِّف وتسعون سنة . وفيها توتى عبد الباقى بن قانع بن مرزوق بن واثق أبو الحسين الأموى مولاهم البغدادي الحافظ ، سميع الكثير و روَى عنــه الدارقطني وغيرُه ، وصنّف معجم الصحابة، ومات في شؤال .

<sup>(</sup>۱) منبع: بلد قديم، ذكر بعضهم أن أوّل من بناه كسرى لما غلب على الشام، وهي مدينة كبيرة واسعة ذات خيرات كثيرة وأرزاق، كان عليها سورمني بالحجارة محكم، بينها وبين الفرات ثلاثة فواسخ، وبينها وبين حلب عشرة فراسخ، (عن معجم باقوت). (۲) التكلة عن تاريخ الاسلام للذهبي . (۲) كذا في عقد الجمان وتاريخ الاسلام للذهبي وابن الأثير . وفي الأصل: «أبو الفضل بن العباس» باقحام كلمة «ابن». (٤) السجزي: نسبة الى سجستان، على غير قياس، كما في اللباب لابن الأثير واب الملباب للسيوطي والمشتبه في أسماء الرجال . (٥) الحاكم: هوأبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد ابن إسحاق النيسابوري الكرابيدي ، (راجع تذكرة الحفاظ) . (٢) ابن خزيمة : هوأبو بكر محمد ابن إسحاق بن خزيمة النيسابوري . (راجع تذكرة الحفاظ) . (٧) كذا في الأصل وشذرات الذهب، وفي المنتظم وعقد الجان : «أبو الحسن» .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها توقى إبراهيم بن على أبو إسحاق الهُجَيْمِي ، والحسن بن محمد الوزير أبو محمد المُهلَّمي ، ودَعْلَج بن أحمد السَّجزى ، وعبد الله بن جعفر بن محمد بن الورد البغدادي بمصر، وعبد الباقى بنقائم أبو الحسين في شوّال ، وأبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد النقاش في شوّال ، وله خمس وثمانون سنة ، وأبو جعفر محمد بن على بن دُحيم الشَّيْباني ، وأبو محمد يحيى بن منصور قاضى نَيْسابور ،

إأمر النيل في هذه السنة - الماء القديم ست أذرع و إحدى عشرة إصبعا.
 مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وسبع أصابع.

+ +

ما وقسع من الحوادث في سنة ٢٥٢

السنة الثالثة من ولاية على بن الإخشيذ على مصر، وهى سنة آندين وخمسين و وللثمائة - فيها فى يوم عاشوراء ألزم معز الدولة الناس بغلق الأسواق ومنع الطباخين من الطبخ، ونصبوا القباب فى الأسواق وعلقوا عليها المُسُوح، وأخرجوا النساء منشورات الشعور يُقِمْن الماتم على الحسين بن على رضى الله عنه . قلت : وهذا أول يوم وقع فيه هذه العادة القبيحة الشّيعية ببغداد . وكان ذلك فى صحيفة معز الدولة بن بُويه ، ثم اقتدى به من جاء بعده من بنى بُويه ، وكلّ منهم رافضى خبيث . نذكر ذلك كلّه فيا يأتى فى الحوادث إن شاء الله تعالى ، وفيها أصاب سيف الدولة على بن عبد الله بن حمدان فالج فى يده و رجله ، وفيها قال ثابت بن سنان : أرسل على بطأرقة الأرمن الى ناصر الدولة الحسن بن حمدان رجلين ملتصقين عمرهما بعض بطارقة الأرمن الى ناصر الدولة الحسن بن حمدان رجلين ملتصقين عمرهما

خمس وعشرون سنة ومعهما أبوهما ؛ والالتصاق كان في الجنب ، ولها بطنان وسرتان ومعدتان ، وتختلف أوقات جوعهما وعطشهما وبولهما ، وكل واحد منهما يكل الخلق ، وكان أحدهما يميل الى النساء والآخر الى المُرد ، وقال القاضى أعلى بن الحسن التنوخي ]: ومات أحدهما وبني أياما وأنتن وأخوه حم ، فجمع ناصر الدولة الأطباء على أن يقدروا على فصلهما فلم يقدروا ؛ ومات الآخر من رائحة الميت بعد أيام ، وفيها قُتِل ملك الروم وصار الدُّمُستُق هو الملك واسمه تَقَفُور ، وفيها توقيت خَوْلة أخت سيف الدولة بن حَمدان بحاب ؛ وهي الني رثاها المتنبي بقوله :

يا أخت خير أخ يا بنت خير أب ه كانية بهما عن أشرف النسب وفيها أنتصرت الروم على الإسلام بكائسة حلب وضعف أمر سيف الدولة بعد تلك الملاحم الكبار التي طير فيها لُب العدة ومن قهم ، ولله الأمر ، وفيها خرج أيضا سيف الدولة غازيا ، فسار الى حران وعطف على مَلَطْيَة ، وقتل من الروم خلائق وملا يده سَبيًا وغنائم ، ولله الحمد ، وفيها في شعبان ورد غزاة خراسان نحو ستمائة رجل الى الموصل يريدون الجهاد نجدة الأهل الموصل ، وفيها وفيها عبرت الروم الفرات لقصد الجزيرة ، فتهيًا ناصر الدولة بن حَمْدان لقتالهم ، وفيها الحتمع أهل بغداد وو تجنوا الحليفة المطيع لله بكائنة حلب ، وطلبوا منه أن يخرج بنفسه الى الغزو و يأخذ بثار أهل حلب ، و بينها هم في ذلك و رد الحبر بموت طاغية الروم وأن الخلف وقع بينهم فيمن يُلكونه عليهم ، وأن أهل طَرَسُوس غَنَوهم وانتصروا وأن الخلف وقع بينهم فيمن يُلكونه عليهم ، وأن أهل طَرسُوس غَنَوهم وانتصروا

<sup>(1)</sup> زيادة عن المتنظم · (٢) كذا في الذهبي · وفي الأصل : « بكائنة سيف الدولة في السنة الماضية » ، والكائنة : الحادثة · (٣) حران (بتشديد الراء) : مدينة عظيمة من جزيرة أقور وهي قصية ديار مضر ، بينها وبين الرها يوم وبين الرقة يومان ، وهي على طريق الموصل والشام والروم · ( عن معجم ياقوت ) ·

عليهــم وعادوا بغنائم لم يُرَف دهر مثلُها ؛ فآنتــدب المسلمون لغَزُو الروم مر... كلّ جانب .

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة، قال : وفيها توتى أحد [بن عبيد بن أحدى أبو بكر الجمعيّ الصفار ، وأبو الحسين أحمد بن مجود اَلْبَيهَوَّ، وأبو بكر محمد (٢) بن أحمد بن مالك الإسكافية .

إمر النيل في هذه السنة ــ الماء القديم ثلاث أذرع سواء . مبلغ الزيادة
 خمس عشرة ذراعا وست عشرة إصبعا .

+ +

ما وقسم من الحوادث في سنة ٣٥٣

السنة الرابعة من ولاية على بن الإخشيذ على مصر، وهي سنة ثلاث وخمسين وثلثمائة — فيها عُمل يوم عاشوراء كعام أول من المائم والنّوح الى الضَّحا، فوقعت فتنة عظيمة بين أهل السنّة والرافضة، وجُرح جماعة ونُهِب الناس، وفيها نزل ملك الروم الدُّمُستُق المُصيصة في جيش صَغْم، فأقام أسبوعا ونَقَب السور من أماكن بوقاتله أهلها الى أن رحل عنها بعد أن أهلك الضّياع، وكان رحيله لشدة الغلاء بفوت القدمط كان بالشام والثغور، وفيها بعث القرامطة الى سيف الدولة يستهدونه حديدا بوسير اليهم شيئاكثيرا، وحُمل ذلك إليهم في الفُرات ثم في البَرِّية الى هَجَر، وفيها خرج معز الدولة آبن بُويه إلى المَوْصِل لقتال ناصر الدولة بن حَمدان، فاحِقه ونبها خرج معز الدولة آبن بُويه إلى المَوْصِل لقتال ناصر الدولة بن حَمدان، فاحِقه وَرَبُ شديد ، وسار ناصر الدولة أمامه الى مَيّا فارِقِين ثم عاد الى المَوْصِل ، وأخذ

<sup>(</sup>۱) كذا فى تاريخ الاسلام للذهبي. وفي الأصل : « وعادرا بغنا مهم » . (۲) زيادة عن تذكرة الحفاظ (ج ٣ ص ٩٣). (٣) التكلة عن أنساب السمعاني ومعجم ياقوت وشذرات الذهب. . ٢٠

حواصلَ مُعّز الدولة وتُقلّه . فعاد معز الدولة يريد المُؤصل فوقع له مع ناصر الدولة فصول ثم أصطلحوا؛ وعاد معزّ الدولة الى بغسداد خائبًا . وفيها عمل سيف الدولة ان حَمْدارِ خُيْمَة عظيمة ارتفاع عمودها خمسون ذراعا . وفيها ورد الخبر أنّ الروم يريدون [ أَذَنَة وْ ] المِصْيَصة؛ فآستنجد أهــل أذَنة بأهــل طَرَسُوس فجاءوهم بخسةَ عشرَ ألف من فارس وراجل ، فآلتقوا وآشــتذ القتال وآنهــزم المشركون ، فركب المسلمون أَقْفِية الروم واتبعوهم؛ فخرج للروم كَين نحو أربعة آلاف مقاتل ، فتحيَّز المسلمون الى تلُّ هناك فقاتلوهم يومين؛ ثم كثُر عليهم جموع الروم فأستأصلوهم، وحاصروا أهل المِصِّيصَة ونقَبوا ســورها من مواضع ، فقاتلهِ م المسلمون أشدّ قتال الى أن ترحَّلوا عنها محذولين. وفيها ملَّك المسلمون حصن اليمانيَّة وهو على ثلاثة فراسخ من آمِد . وفيها جاء عسكر من الروم وكادوا أن يملِكوا حصنا مر فيها جاء عسكر من الروم وكادوا أن يملِكوا حصنا فسار لحربهم عسكر سيف الدولة وقاتلوهم فلم يُفات من الروم أحد، وقُتِــل منهم خمسائة نفر، وتجرّح المسلمون وخيولهم . ثم جاء الحبر بنزول الروم أيضا الى المصّيصَة [والى طَرَسُوس] مع تقفور ملك الروم ، وأنهم في ثلثمائة ألف وعاثوا وأفسدوا ؛ ثم ساروا لعِظَم القَحطكما وقع لهم أولا؛ فتبِعهم أهل المِصْيصَة وطَرَسُوس فقتلوا وأسروا طائفة كثيرة من الروم . وفيها توقّ إبراهيم بن محمد بن حمزة بن عُمَارة الحافظ أبو إسحاق آبن حزة الأصبهاني" . قال أبو نُعَمُّ : كان أوحد زمانه في الحفظ لم يُرَ بعدَ عبد الله ابن مظاير في الحفظ مثلُه ، جمَّع الشيوخ والسند؛ وتوفَّى في سابع رمضان . وعُمَّارة

 <sup>(</sup>۲) لم تقف على وصف أوضح بما ذكره المؤلف لهذا الحصن .
 (۳) كذا في نسخة أخرى أشار
 النها هامش الأصل وتاريخ الإسلام للذهبي . وفي الأصل : « ويخرج المسلمون وخيولهم » .

<sup>(</sup>٤) الزيادة عن تاريخ الاسلام للذهبي · (٥) كدا في تذكرة الحفاظ للذهبي وشذرات الذهب ·

وفى الأصل : «عبد الله بن طاهر» ، وهو تحريف ·

جدهم، هواب مزة بن يسار بن عبد الرحمن بن حَفْص ، وحفص هو أخو أبى مُسْلِم المُحُراساني صاحب الدولة العباسية ، وفيها توقى سعيد بن عثان بن سعيد بن السّكَن الحسافظ أبو على البفدادي ثم المصرى البَرّاز، وُلد سسنة أربع وتسعين ومائتين، وسميع بمصر والشام والجزيرة والعراق ونُحراسان وماوراء النهر، وكان كبير الشأن مُكثرا مُثِقنا مصنفا بعيد الصيت ، له تجارة في البرية، ومات في المحترم ، وقد روّي عنه صحيح البخاري [عبد الله بن محد] بن أسد الجَهْمِي وأبو عبد الله محد بن أحد ابن محد بن مُفَرج وأبو جعفر بن عُون الله ، وفيها توقى بُشدار بن الحسين ابن محد بن المُهلّب أبو الحسين الشّيرازي ، كان يسكن بمدينة أرّجان ، كان عالما الأصول وله لِسان في علوم الحقائق، وكان الشّبلي يُعَظّمه .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال : وفيها توقى أبو إسحاق إبراهيم ابن مجمد بن حمزة الأصبهاني الحافظ في رمضان، وأبو عيسى بكّار بن أحمد [بن بكّار ابن بنان] المقرئ، وأبو على سميد بن عثان [بن سعيد] بن السكّن الحافظ بمصر،

(٦) زيادة عن شذرات الذهب وعقد الجان والمنتظم .

<sup>(</sup>۱) كذا ورد فى الأصل ورواية تذكرة الحفاظ (ج ٣ ص ١٢٤) : « وجدّم عمارة هو حزة بن يسار ... » • (۲) زيادة عن تذكرة الحفاظ فى ترجمة سعيد بن عبان بن سعيد • (٣) كذا فى تذكرة الحفاظ فى ترجمة سعيد بن عبان بن سعيد • (٣) كذا فى تذكرة الحفاظ وشفرات الذهب فى حوادث سعة ٣٨ و بغية الملتس فى تاريخ أهل الأندلس (ص ٣٨) طبع مجريط • وفى الأصل : « أبو عبد الله أحمد بن عون الله بن حدير بن يحي • كا في ص ٣٣٠ حاشية رقم ٢ • وفى الأصل : « أبوجمغر ابن عبد الله » وهو تحريف • (٥) سيأتى فيا تقله المؤلف عن وفيات الذهبي أنه : « عبد الله ابن المسين (فى الأصل الحسن وهد تحريف) ابن بندار الأصباني » والذى فى تاريخ الاسلام للذهبي : « بندار بن الحسين الشيرازى » • وقد ورد هذا الاسم مختلفا فى المصادر التي بين أيدينا • فقد ورد • بالمشتيز وعقد الجمان : « مجمد بن المهلب و يلقب ببندار و يكنى أبا الحسين الشيرازى » • وفى الرسالة فى المستن بندار ابن الحسين الشيرازى » • وفى شذرات الذهب : « أبو الحسين بندار ابن الحسين الشيرازى » • وفى شذرات الذهب : « أبو الحسين بندار ابن الحسين الشيرازى » • وفى شذرات الذهب : « أبو الحسين بندار ابن الحسين الشيرازى » • وفى شذرات الذهب : « أبو الحسين بندار ابن الحسين الشيرازى » • وفى شذرات الذهب : « أبو الحسين بندار ابن الحسين الشيرازى » • وفى شذرات الذهب : « أبو الحسين بندار المدايى الأصبانى » • ولم نستطع مع هذا الاختلاف أن نتين وجه الصواب فيه • ابن الحسن بندار المدايى الأصبانى » • ولم نستطع مع هذا الاختلاف أن نتين وجه الصواب فيه • .

وابن أبى الفوارس شجاع بن جعفر الورّاق الواعظ في عشر والمائة، وعبد الله بن الحسن بن بُنْدَار الأصبهائي، وأبو محمد عبد الله بن محمد بن العبّاس الفا كهي ، وأبو القاسم على بن يعقوب الهمدّاني بن أبى العقب في ذى الحجّة عن اثنتين وتسعين سنة، وأبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن حروف بمصر ، وأبو على محمد بن احمد بن محمد بن حروف بمصر ، وأبو على محمد بن هارون ابن شعيب الأنصاري .

إمر النيل في هذه السنة – الماء القديم ثلاث أذرع وخمس عشرة إصبعا .
 مبلغ الزيادة خمس عشرة ذراعا وأربع أصابع .

+ +

ما وقسع س الحوادث في سنة ٢٥٤. السنة الخامسة من ولاية على باالإخشيذ على مصر، وهي سنة أربع وخمسين، وثاغائة — فيها عُمِل في يوم عاشوراء المأتم ببغداد كالسنة الماضية، ولم يتحرك لهم السّنية خوفا من معز الدولة بن بُو يه . وفيها وتب غلمان سيف الدولة بن حُدان على غلامه بحا الكبر وضربوه بالسيوف، وكان أكبر غلمانه [و] مقدم جيشه وغلمانه (أعنى مماليكه) . وفيها توقيت أخت معز الدولة بن بُو يه ببغداد ، فنزل الخليفة المطبع في طيّارة الى دار معز الدولة يُعزّيه ؛ فحرج اليه معز الدولة ولم يكلفه الصعود من الطيّارة وقبل الأرض مرّات، ورجع الخليفة الى داره . وفيها جج الركب من بغداد . وفيها بنى تَقفُور ملك الروم قيسًا ريّة قريبا من بلاد المسلمين وسكنها ، وكان الناس في هذه السنة الماضية في شُغل بالغلاء والقحط بسائر بلاد حلب وديار بكر .

<sup>(</sup>۱) كذا في المتنظم وعقد الجمان · وفي الأصل : « وأبو الفوارس شجاع ، (۲) كذا في شرح القاموس وشذرات الذهب والقضاعي ، وفي الأصل : « ابن أبي يعقوب » · وهو تحريف · (۲) كذا في الأصل ·

وفيها توقَّى أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد أبو الطبيب المتنبَّى الحُعُفيُّ -الكوفي الشاعر المشهور حامل لواء الشعر في عصره، وُلد سنة ثلاث وثلثائة وأكثر الْمُقَام بالبادية لاقتباس اللغة، ونظر في فنون الأدب، وتعاطَى قول الشعر من صغره حتَّى بِلَّغَ فيه الغاية ، وفاق أهلَ زمانه ؛ ومدح الملوك وسار شعره في الدنيا، ومدح سيف الدولة بن مُمــدان وكافورا الإخشيدي وغيرهما . وقال أبو القاسم التنوخي : وقد كان حرج المتنتى الى كَلُبُ وأقام فيهم وادّعى أنه عَلَوى ، ثم ادّعى بعــد ذلك النبقة، الى أن شُهِد عليه بالكذب في الدعويين وحُبس دهرا وأشرف على القتل، ثم آستتابوه وأطلقوه . وقال ؛ وحدَّثني أبي الى أن قال : وكارب المتنَّى قرأ على البواُدِي كلاما ذكر أنَّه قرآن أَنْزُل عليه ، نسختُ منه سورة فصاحته ، و بقي أقيلها ف حِفْظي، وهو : ''والنجم السيّار، والفلك الدَّوَّار، والليل والنَّهَار، [ أَنَّ ] الكافر لفي أخطار؛ امض على سَنَنك وآقُفُ أثرَ مَن كان قبلك من المسلمين، فإن الله قامع بك زيغ من ألحد في الدين، وضلّ عن السبيل". قال: وكان المتنتّى يُنْكُر ذلك و يحمّده. وقال له آبن خالويه النحوى يوما في مجلس سيف الدولة : لولا أن الآخر جاهــل لما رضِي أَن يُدِّعَى المتنبِّي ، لأن المتنبِّي معناه كاذب؛ [ ومن رضي أن يُدُّعَّى بالكاذب فهو جاهل] . فقــال : إنى لم أرض أن أدْعي به . انتهي . ومن شعر المتنبّى – وهو أشهر من أن يذكر – قوله :

<sup>(</sup>۱) كلب: بطن من قضاعة • قال ابن سعيد: وبقية كلب الآن في خلق عظيم على خليج القسطنطينية • مثهم المسلمون وفيهم نصارى • (راجع كتاب سبائك الذهب ص ٢٦) • (٢) في الأصل: 
« قرأ على البدارى » • والنصويب عن المنتظم • (٣) الزيادة عن المنتظم وعقد الجمان •

<sup>(</sup>٤) هو الحسين بن أحمد بن خالو يه بن حمدان أبو عبد الله الهمذاني النحوى . (عن بغية الوعاة) .

<sup>(</sup>٥) الزيادة عن المنتظم .

وما أنا بالباغي على الحبّ رِشْوَةً \* قبيعٌ هـوّى يُرْبَق عليـه ثوابُ إِذَا نِلْتُ منـك الودّ فالمـال هيّنُ \* وكلّ الذي فـوق الـتراب تراب ومن [شعرة] \_ وهو البيت الذي ذكروا أنه آدّى النبوة فيه \_ : ومن نكد الدنيا على الحرّ أن يَرى \* عدوًا له ما من صداقته بُدُ ومن إشعره] قصيدته التي أولها :

\* لك يامنازلُ في القــــلوب مَنَازلُ \*

ومنها :

جَمَع الزمانُ فَـلا لَذَيَّذُ خَالصٌ ﴿ مَمَا يَشُوبُ وَلاَ سَرُورُ كَامُـلُ فإذا أتتـك مَذَمَّتِي من ناقصٍ ﴿ فهى الشهادةُ لِى بأنِّى فاضـل وهذا البيت الأخير الذي وقع لأبي العلاء المعـريّ مع الشريف المـرتضى

المُوسوى" ماوقع بسببه .

(۱) روایة دیوانه : \* ضعیف هوی پیغی ... ... \*

والشريف المرتضى هو أبو الفاسم على بن الطاهر أبى أحمد الحسين بن موسى وهو أخو الشريف الرضى الشاعر المشهور، والذى وقع بينهما: أن أبا العلا، المعرى لما ورد بغداد اتصل به ، وكان أبو العلا، يتعصب للنفي و يزعم أنه أشعر المحدثين و يفضله على بشار ومن بعده مثل أبى نواس وأبى تمام ، وكان المرتضى يبغض المنفي و يتعصب عليه ؛ فحرى يوما بحضرته ذكر المنفي فتنقصه المرتضى ، وجعل يتتبع عيوبه ؛ فقال المعرى : لولم يكن لانفى من الشعر إلا قوله :

لك يا منازل في القلوب منازل \*

لكفاه قضلا . فغضب المرتضى وأمر فسحب برجله وأخرج من مجلسه ؛ وقال لمن بمحضرته : أتدرون أى شى . أراد الأعمى بذكر هذه القصيدة ، فان للتنبي ما هو أجود منها لم يذكرها ؟ فقيل : النقيب السبد أعرف ؛ فقال : أراد قوله في هذه القصيدة ؛

وإذا أتنك مذمتي من ناقص \* فهي الشهادة لي بأني فاضل

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « · من قصيدته وهو ... » ولا يستقيم به · (٣) تكملة بقتضيها سياق الكلام ·

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « الشريف الرضي . والتصويب عن معجم الأدباء ليافوت (ج ١ ص ١٦٩ ) ٠.

ومن شعر المتنبّى قصيدته التي أولها :

أجابَدَمْعِيوما الداعِي سوىطَلَلِ \* [دعا فلبّاه قَبْـل الركب والإبل] فنها قوله :

والهَجْــرُ أقتل لى ثمـا أراقبـهُ د أنا الغــريقُ فمـا خَوْفِ من البَلَلِ ومنها :

لعـــلّ عَنْبَك محمـــودُ عوافبُـــهُ وَ فربّمًا صَحَّت الأجسام بالعِـــلّلِ (٣) و يعجبني قوله من شعره :

خيرُ أعضائِكَ الرَّءُوسُ ولَكِنَ مَ فَضَلَتُمُ بِفَصْدُكَ الأقدام وما أحسن مطلَمَ قديدته :

إذا غامرتَ في شرف مَرُومٍ • فلا تَقْنَع بما دونَ النجومِ منها :

فطمُ المـوت في أمرٍ حَقِـيرٍ • كطعم المـوت في أمرٍ عظيم ومنهـا :

وكُلُّ شجاعة في المسرء تُغنى ، ولا مِثْلَ الشجاعة في الحكيم وكم من عائب قَسُولًا صحبيحًا ، وآفتُه من الفهم السقيم ولكِنْ تأخذ الأذهان منه ، على قَسدر القرائح والسُّلُوم

مات المتنبّى قتيلا بالنُّمْإنيّــة . وفيها توفّى محمد بن حِبّان بن أحمــد بن حِبّان الحافظ العسلامة أبو.حاتم النّميني البُسْتِيّ صاحب النصانيف المشهورة، كان عالمــا بالفقه

<sup>(</sup>١) التكلة عنديوانه · (٢) هذه رواية الديوان · وفي الأصل : «والهجر أفتك بي من أراقبه » ·

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل: «و يسجني قوله من قصيدته» ولا يستقيم به الكلام · (٤) النعائية: بليدة بين وأسط
 و بغداد فى قصف الطريق على ضفة دجلة معدودة من أعمال الزاب الأعل · (راجع معجم ياقوت) .

والحديث والطبّ والنجوم وفنون من العلوم، وألّف «المسند الصحيح» و «التاريخ» و «الضعفاء» . قال الحاكم : كان من أوعية العلم في الفقه واللغمة والحديث والوعظ . وفيها توفّي محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدويه أبو بكر البراز الشافعي المحدث، ولد سنة ستين وماثتين وسكن بغداد، وسمِع الكثير وحدث، روى عنه الدارقطني وجماعة .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة،قال: وفيها توفى أبو الطيب أحد بن الحسين بن الحسن الحُمَّفِيّ المتنبي وله إحدى وخمسون سنة، وأبو حاتم محمد بن حبّان ابن أحمد التَّمِيميّ البُسْتِيّ في شؤال، وأبو بكر محمد بن الحسن بن يعقوب بن مُقَسَّم العطّار المقرئ، وأبو بكر محمد بن عبد الله بن ابراهيم الشافعيّ البرّاز في ذي الحِجّة وله خمس وتسعون سنة .

أصر النيل ف هذه السنة ـــ المــاء القديم ثلاث أذرع وخمس اصابع . مبلغ الزيادة ستّ عشرة ذراعا وخمس عشرة إصبعا .

انتهى الجزء الثالث من النجوم الزاهرة ويليه الجزء الرابع وأوله ذكر ولاية كافسور الإخشسيذى على مصر

<sup>(</sup>١) كذا فى عقد الجمان والمتنظم والبداية والنهاية . وفى الأصل: «ابن عبد ربه» . وهو تحريف .
(٢) فى شذوات الذهب : «أبو بكر البزار» . بالراء المهملة . (٣) فى الأصل: «أبو بكر عمد بن الحسين» . والتصويب عن المتنظم وتاريخ بفداد وشذرات الذهب والبداية والنهاية لابن كثير وغاية النهاية فى أسماء رجال القراءات و بنية الوعاة السيوطي .

تراثنا

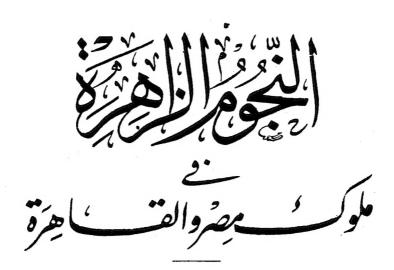

ت أليف جمال الديّن بي المجاميَّة بي بعب بعزى رُدى لا ما بجي

D AVE - AIT

الجزء اكثاثث

نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب مع استدراكات وفهارس جامعتة

وزارة الثقافة والارشادالقومى المؤسسة المصرة العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر

